# حياة مشاهير الفلاسفة

تأليف: ديوجينيس اللائرتى

ترجمة وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام

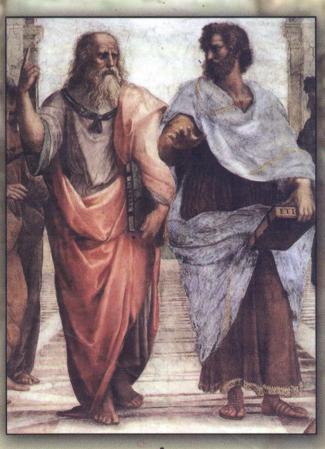

راجعه على الأصل اليوناني محمد حمدى إبراهيم

1033



حياة مشاهير الفلاسفة ديوجينيس اللائرتى (الجلد الأول)

#### المشروع القومي للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ١٠٣٣
- حياة مشاهير الفلاسفة (مج ١)
   ديوجينيس اللائرتى

  - إمام عبد الفتاح إمام
  - محمد حمدى إبراهيم الطبعة الأولى ٢٠٠٦

هذه ترجمة كتاب: Lives of Eminent **Philosophers** Diogenes Laertius

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

شارع الجبلاية بالأوبرا . الجزيرة ـ القاهرة ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

TEL.: 7352396 Fax: 7358084

#### المشروع القومي للترجمة

# حياة مشاهير الفلاسفة

(المجلد الأول)

تاليــــف : ديوجينيس اللائرتى ترجمة وتقديم : إمام عبد الفتاح إمام

راجعه على الأصل اليوناني: محمد حمدي إبر اهيم



#### بطاقة الفهرسة

إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

اللائرتي ، ديوجينيس

حياة مثناهير الفلاسفة ديوجينيس اللائرتي ؛ ترجمة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام ،

> راجعه على الأصل اليوناني محمد حمدي إيراهيم ، ط ١ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ، ٢٠٠٦

> > ۲۰ ئ ص ۲۰

١ – الفلاسفة

1 – إمام ، إمام عبد الفتاح (مترجم ومقدم)

ب - ایراهیم ، محمد حمدی (مترجم)

جــ - العنوان

الترقيم الدولي : 1-438-048 - 977 - I.S.B.N

رقم الإيداع ١٩٥١٥ / ٢٠٠٦ طبع بالهيئة العامة لمشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة.

#### المحتويات

| 9  | مقدمة المترجم                                            |
|----|----------------------------------------------------------|
| 25 | لوحة من إعداد المنرجم للفلاسفة الذين ورد ذكرهم في الكتاب |
| 27 | نص ترجمة كتاب ديوجينيس                                   |
|    | الكتاب ( = الجزء ) الأول                                 |
| 29 | استهلال                                                  |
| 29 | فقرة (١)                                                 |
| 30 | فقرة (٢) و (٣)                                           |
| 31 | فقرة (٤)                                                 |
| 32 | فقرهَ (٥) و (٦)                                          |
| 33 | فقرة (٢)                                                 |
| 34 | فقرة (٨)                                                 |
| 35 | فقرهَ (۹) وفقرهَ (۱۰)                                    |
| 36 | فقرة (۱۱) وفقرة (۱۲)                                     |
| 37 | فقرهٔ (۱۳)                                               |
| 38 | فقرة (۱۶) وفقرة (۱۵)                                     |
| 39 | فقرة (١٦)                                                |
| 40 | فقرة (۱۷)                                                |
| 41 | فقرة (۱۸) وفقرة (۱۹)                                     |
| 42 | فقرة (۲۰)                                                |
| 43 | فقرة (۲۱)                                                |

## القصل الأول

| 45  | طاليس ، و هو يبدأ بفقرة (٢٢) وفقرة (٢٣) وينتهى بالفقرة (٤٤) |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 60  | من طاليس إلى فيريكيدس فقرة (٤٣)                             |
| 61  | من طاليس إلى صولون                                          |
| 62  | صولون Solon                                                 |
| 62  | فقرة (٤٥)                                                   |
| 66  | من بيستر اتوس إلى صولون فقرة (٥٣)                           |
| 74  | الخطابات التي نسبت إلى صولون                                |
| 74  | من صولون إلى برياندروس                                      |
| 75  | من صولون إلى ابيمنيديس                                      |
| 76  | من صولون إلى بيسستر اتوس                                    |
| 77  | من صولون إلى كرويسوس                                        |
| 78  | خیلون Chilon فقرهَ (٦٨)                                     |
| 83  | بيتاكوس Pittakos فقرة (٧٤)                                  |
| 89  | من بيتاكوس إلى كرويسوس                                      |
| 89  | بياس Bias فقرة (٨٢)                                         |
| 95  | کلیوبولوس Kleoboulos فقرهٔ (۸۹)                             |
| 99  | من كليوبولوس إلى صولون                                      |
| 100 | بریاندروس Periandros فقرهٔ (۹۶)                             |
| 105 | من برياندروس إلى الحكماء فقرة (١٠٠)                         |
| 106 | من ثر اسيبولوس إلى برياندروس                                |
| 107 | أنا خارسيس من اسكيثا فقرة (١٠١)                             |
| 112 | میسون Myson فقر هٔ (۱۰۲)                                    |

| 114 | ابیمنیدیس Epimenides فقرة (۱۰۹)      |
|-----|--------------------------------------|
| 118 | من إبيمنيديس إلى صولون فقرة (١١٣)    |
| 121 | فریکیدیس فقرهٔ (۱۱۳)                 |
| 125 | من فریکیدیس إلی طالیس فقرة (۱۲۲)     |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الثاني            |
| 127 | أناكسيماندروس فقرة (١)               |
| 128 | اناكسيمينيس فقرة (٣)                 |
| 129 | من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة (٤) |
| 130 | من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة (٥) |
| 130 | أناكساجوراس Anaxagoras فقرة (٦)      |
| 139 | أرخيلاؤوس Archelaos فقرة (١٦)        |
| 141 | سقر اط Sokrates فقرة (۱۸)            |
| 167 | اکسینوفون Xenophon فقرهٔ (٤٨)        |
| 176 | أيسخينيس Aeschines فقرة (٦٠)         |
| 180 | أرستيبوس Aristippos فقرة (٦٥)        |
| 202 | ثيودوروس فقرة (۹۸)                   |
| 208 | فايدون فقرة (۱۰۰)                    |
| 209 | إقليديس فقرة (١٠٦)                   |
| 215 | استيلبون فقرة (۱۱۳)                  |
| 220 | كريتون (اقريطون) Kriton فقرة (۱۲۱)   |
| 222 | سیمون Simon فقرهٔ (۱۲۲)              |
| 224 | جلاوكون Glaukon                      |
| 225 | سيمياس Simmias                       |

| 225 | قبيس Kebes فقرة (١٢٥)                  |
|-----|----------------------------------------|
| 226 | مينيديموس Menedemos                    |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الثالث              |
| 241 | أفلاطون Platoh فقرة (١)                |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الرابع              |
| 315 | سبيوسيبوس Speusippos فقرة (١)          |
| 320 | اكسينوقر اطيس Xenokrates فقرة (٦)      |
| 330 | بولیمون Polemon فقرة (۱٦)              |
| 334 | اقر اطيس (كرانيس) Krates فقرة (٢١)     |
| 336 | کرانتور Krantor فقرة (۲٤)              |
| 340 | أركسيلاؤوس Arkesilaos فقرة (۲۸)        |
| 355 | بيون Bion فقرة (٤٦)                    |
| 364 | لاكيديس Lakydes فقرة (٥٩)              |
| 366 | کارنیادیس Karneades فقرهٔ (۱۲)         |
| 370 | كليتوماخوس Kleitomachos فقرة (٦٧)      |
|     | الكتاب ( = الجزء ) الخامس              |
| 371 | أرسطوطاليس = أرسطو فقرة (١)            |
| 399 | ئيوفو اسطوس Theophrastos فقرة (٣٦)     |
| 420 | استر اتون Straton فقرة (٥٨)            |
| 426 | ليقون Lykon فقرة (٦٥)                  |
| 433 | دیمتریویس Demetrios الفالیری فقرة (۷۵) |
| 443 | هير اقليديس Herakleides فقرة (٨٦)      |

#### مقدمة المترجم

يُعد كتاب ديوجينيس اللائرتي "حياة مشاهير الفلاسفة" من أقدم وأشهر الكتب التاريخية التي جمعت آراء فلاسفة اليونان وأقوالهم وسير حياتهم في كتاب واحد؛ إذ لم يخطر على بال أحد قبله في بـــلاد اليونـــان ــ فيما بيدو \_ أن يعرض في كتاب جامع و احد، تاريخ المدارس الفلسفية كلها في أن معًا ؛ ومن هنا كان هذا الكتاب "عمدة" في تاريخ الفلسفة اليونانية. و على الرغم من أن صاحبه كتبه من أجل امر أة كانت تنتمي إلى المـــذهب الأفلاطوني، فقد ظل المرجع الرئيسي لتاريخ الفلسفة اليونانية حتى بدايـة عصر النهضة، وربما بعد ذلك. فنحن نجد "هيجل" في القرن التاسع عشر يقول عنه إنه واحد من أهم المصادر في الحقبة من طاليس حتى أنكساجوراس في تاريخ الفلسفة اليونانية المبكرة. وما زال حتى اليوم مرجعًا من أهم المراجع التي نرجع إليها في تاريخ هذه الفلسفة، فضلا عن أهميته الكبرى كمرجع أساسى للفلسفة الرواقية (الكتاب السابع). أما بالنسبة الإميقورية فقد احتوى (الكتاب العاشر) على الأعمال الباقية الوحيدة لإبيقور: وهي ثلاث رسائل موجزة لآرائه، وعدد من الحكم الأساسية التي سمحت لنا بالتعرف على محصلة الفكر الإبيقوري. وهذا بالطبع إلى جانب أنه يوحى البنا بمادة جيدة عن حياة الفيشاغوريين، وأنبادوقليس وأفلاطون، وأرسطو...الخ. ولهذا قيل بحق إن ديوجينيس كان كاتبًا جامعًا للوشائق و المقتطفات، دءوبًا في البحث عن المصادر، محبًّا للاستطلاع، شغوفًا برواية الحكايات و النو ادر .

لكن رغم هذه الأهمية الكبيرة فإننا نجد أنفسنا أمام كتاب لا بد أن نطلق عليه \_ مع المترجم الفرنسي \_ اسم "الكتاب اللغز!" ؛ إذ يعتبر ديـوجينيس

اللائرتى بالنسبة لنا لغزا فى حياته، وأصله، وتكوينه، وتأليفه، وجمعه لكتابه، وشخصيته ، حتى اسمه نفسه! فنحن لا نعرف عن ذلك إلا أقل القليل(١).

ولنبدأ من الاسم: كيف ننطق اسمه؟ في بعض المخطوطات القديمة في يكتب "ديوجينيس لاثرتيوس"، والبعض الآخر يكتبه "لاثرتيوس ديوجينيس"، والبعض استناذا إلى المخطوطات التي تكتبه "لاثرتيوس ديوجينيس" فقط. ويعتقد البعض استناذا إلى المخطوطات التي تكتبه "لاثرتيوس ديوجينيس" أن اسم "لاثرتيوس" Laertios كان كنية من أصل هوميرى. ولقد أخذنا بالاسم الأكثر شيوعًا في اللغة العربية وهو "ديوجينيس لاثرتيوس" ويقولون إنه نسبة إلى مدينة "لاثرتي" الواقعة في قيليقيا (= كيليكيا) Cilicia (= كيليكيا).

ويأتى الخلاف حول اسم الكتاب بعد المساجلات حول اسم مؤلفه؛ إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن للكتاب اسمًا مختصرًا هو "عباة الفلاسفة"، في الوقت الذي يشير فيه البعض الآخر إلى تسمية أطول بناء على بعض المخطوطات هي "عباة وأقوال وآراء مشاهير الفلاسفة"(<sup>1)</sup>، وهو عنوان يوحي أن الكتاب \_ إلى جانب الملاحظات حول السير \_ عبارة عن دراسة لنظريات فلسفية. أو كما يقول كروازيه M.Croiset إنه: "إحصاء للمباديً التي يقول بما الممثلون لكل مدرسة، وتلفيص لسيرهم الذاتية مع سرد أكبر عدد ممكن من المكايات والنوادر، ثم يقدّم الكتاب بعد ذلك قائمة بمؤلفاتهم، ولمعة ممكن من المكايات والنوادر، ثم يقدّم الكتاب بعد ذلك قائمة بمؤلفاتهم، ولمعة

Diogene Läerce: Vie, Doctirines, et Sentences des Philosophes Illustres, tome i, trad. par (1) R.Genaille.p.8.

<sup>(</sup>٢) قارن: النكتور عبدالرحمن بدوى، "وبيع الفكر اليوناني" ص ص١٥٠ ــ ١٦، والنكتور توفيق الطويس، أسس الفلسفة، ص٢٠، وسمى كتابه "حياة الفلاسفة".

<sup>(</sup>٣) **قبيلقيا (-** كيليكيا) Cilicia منطقة فى الجزء الجنوبى الشرقى من أسيا الصغرى إلى الجنوب من جبال طسوروس، و هسى الأن تتبع تركيا وتعرف باسم "أومي**ديا الصغ**وج".

<sup>(4)</sup> هذا هو العنوان الذي يذكره المترجم الفرنسي في مقدمته، غير أن هائوة المهاوف البريطانيية تأخذ بعنوان تريب منه هيو "هياة، وتعاليم، وأقوال مشاهير الفلاسفة".

عن نظرياتهم، ولهذا ففي استطاعة المرء أن يقول: إنه تاريخ كامل للفلسفة"(1). ولقد فضلّنا العنوان الذي اختاره R. Dihicks عندما نشر الكتاب وهو "حياة مشاهير الفالسفة": Lives of Eminent Philosophers، على اعتبار أن ديوجينيس كان يقوم بالتركيز على حياة الفلاسفة وأعمالهم أكثر من مذاهبهم ونظرياتهم، "حتى جاءت معالجته لكثير من الفلاسفة للسيما الأول للمنافقة الية بلا حماس، فضلاً عن أن ديوجينيس لم يعلن في أي مكان أنه يدرس الفلسفة"(١).

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراء أيضًا؛ فمن قائل إنه عاش فى القرن الأول الميلادى، وقيل بل الثانى، والأرجح أنه الثالث. وذهب البعض إلى:

"أن ديوجينيس لائرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى، وأنه ألىف كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم (٦). لكن يكاد يجمع الباحثون على أنه عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى؛ لأنه لا يذكر أحد بعد هذا التاريخ، كما أنه يحذف الأفلاطونية المحدثة تمامًا (٤).

ما مذهب ديوجينيس؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة إلى أى المدارس ينتمى! بل يذهب البعض - إلى أنه لم يكن فيلسوفًا، وإنما مؤرخًا للفلسفة فحسب، وتلك ميزة \_ فى رأى بعض الباحثين \_ لأنها جعلته لا يتعصب لرأى دون رأى، ولا ينحاز لمذهب بعينه، بل كان يعرض ما يجده بنزاهه وبلا تحبُّز!

فى حين أنه كان عند البعض الآخر فيلسوفًا شاكًا أو هو أقرب إلى الشُكَاك \_ لأنه عالج مذهب الشك بتعاطف واهتمام. لكن لما كان الكتاب

<sup>(</sup>١) من مقدمة الترجمة الفرنسية بقام Robert Genaille، ص١٠.

H.S. Long, the Encyclopaedia of Philosophy, vol.ii, p.408.

<sup>(</sup>٣) د محمد على أبوريان: "تاريخ الفكر الفلسفي"، الجزء الأول، دار المعرفة الجامعية، عام ١٩٨٠، ص٢٦، حاشية".

H. S. Long: The Encyclopaedia of Plilosophy, vol. ii, p.408. (5)

العاشر، مكرسًا لإبيقور، وهو أهم أقسام الكتاب جميعًا، ولما كان قد ختم مصنفه بعرض أمين للإبيقورية، ففى ذلك ما يحمل على الاعتقاد أنه كان يميل بعض الميل إلى هذا المذهب"(١). لكن إذا كان "ديوجينيس" قد امتدح إبيقور، فقد أثنى كذلك على الرواقية، ولم يمل من إطراء الكلبية، فضلاً عن أنه يقول أحيانًا "أبوللونيوس فيلسوفنا" مشيرًا إلى فيلسوف شاكً، مما قد يدل على أنه هو نفسه كان مفكرًا شاكًا(١)، وهو ما يجعلنا نُرجَّح وصفه بأنه المؤرخ اللامنتمى!.

أما بالنسبة لهدفه من تصنيف هذا الكتاب فقد سبق أن ذكرنا أنه كتبه من أجل امرأة كانت مهتمة بالمذهب الأفلاطوني. غير أن من الباحثين من يرى أنه كان مفكرًا طموحًا أراد أن يضع مصنفًا مبسطًا شاملاً وسهلاً لإطلاع الجمهور الواسع على مختلف مدارس الفلسفة اليونانية. غير أن الافتراض الأول هو الأرجح لسبين:

السبب الأول: أنه يوجه حديثه في الكتاب الثالث إلى قارئ واحد يهتم اهتمامًا كبيرًا بأفلاطون فيقول:

"لما كنت أنت أفلاطونيًا متحمسًا . وأنت على حق فى ذلك . شغوفًا بمعرفة نظريات هذا الفيلسوف، فقد اعتقدت أن من الضرورى أن أقدم لك عرضًا منظمًا للطبيعة الحقة لمناقشاته، وترتيب محاوراته، ومنهم السير فى استدلالاته بقدر المستطاع، وبطريقة مبدئية موجزة أساسًا، حتى أن الوقائع التى جمعتها فيما يتعلق بحياته، لا تتسبب فى حذف نظرياته. ذلك لأننى لو أهملت عرض أفكاره لكنت كما يقول المثل: "كمن يرسل البومة إلى أثينا" (")

<sup>(</sup>١) جورج طرابيشي: "معجم الفلاسفة"، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، مايو ١٩٨٧، ص ٢٨١.

H.S. Long, op. cit. p.408.

<sup>(</sup>٣) البومة هي رمز للحكمة، وأثيثا هي ربة الحكمة، ومن ثم فالبومة رمز لها. وبالتالي فهو يريد أن يقول لكنتُ كمن "بههيم الهاء فه حاوة السقاييين"، كما يقول المثل الشعبي عندنا، أو كمن "بيعيد الهاء إلى النصو" كما يقول الغرنسيون. قارن ص ٣١٩ من المجلد الأول من ترجمة R.D. Hicks الإنجليزية، وص ١٧٨ من ترجمة Robert Genaille الغرنسية (الجزء الأول).

السبب الثانى: أنه فعل الشيء نفسه في الكتاب العاشر (فقرة ٢٩) عندما وجّه حديثه إلى قارئ واحد، وهذا يعنى أنه لم يكن يستهدف الجمهور العريض، بل شخصاً واحدًا فحسب. وربما اعتمد أصحاب الافتراض الشاني على واقعة أن ديوجينيس لم يول اهتمامه للمذاهب التي جاء عرضه لها مقتضبًا في كثير من الأحيان، بقدر ما أولاه لتفاصيل حياة مَنْ يترجم لهم، ونوادرهم وأقوالهم، وما نسج حولهم من أساطير.

\* \* \*

أما تكوين العمل نفسه، فهو يتألف من عشرة أجزاء (= كتبه) على النصو التالي:

<sup>(</sup>١) magoi، والمغرد magos، كلمة يونانية الأصل أطلقها جنود الإسكندر الأكبر \_ فيما يبدو \_ على كهنة النيائة الزرائشتية عندما فتحوا فارس، لما كان يقوم به هولاء الكهنة من أعمال خارقة. ومن هذه الكلمة جاعت كلمة السحر magic في الإنجليزيــة، وفـــى الغرنسية أيضنا... الخ.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى كلاتها وهو إقليم بشمل جنوب وادى دجلة والغرات، واشتق منه اسم الكلداديين. وتسمى مملكة بابل الثانية باسسم الإمهراطورية الكلمانية. وتقدمت المعرفة الفلكية في كلدائيا حتى صارت كلمة كلدائي تعنى منجمًا أو ساحرًا، راجع أيسضنا ما ورد عنهم في الكتاب المقدس: "قاعم كانوا هافقين في كل مكمة، وعارفين في صنوف المعرفة، وهوي قصم بالملم. يعلمونهم كتابة الكلمانيين ولسانهم". (سقر دانيال، الإصحاح الأول، ٤).

<sup>(</sup>٣) ديانة الجزر البريطانية وبلاد الفال قبل المسيحية. والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Drus ومعناها شجرة البلوط. وكان كهنة هذه الديانة بنظرون إلى هذه الشجرة على أنها شجرة مقدسة بوجه خاص لكبير الأرباب زيوس، وكانوا خبراء في علم الفلك، ويؤمنسون بخلود النفس: Dictionary of Ideas. Helicon, 1994, p. 158.

ثم يتحدث ديوجينيس في بقية الكتاب الأول عن الحكماء السبعة، وهم: طاليس (الذي كان أول الفلاسفة أيضنا) ، وبيتاكوس Pittacos وصولوس (الذي كان أول الفلاسفة أيضنا) ، وبيتاكوس Solôn (الإفسوروس Solôn)، وخياون (الإفسوروس Solôn)، وخياون (الإفسوروس Kleoboulos)، وكليوبولوسوس Periandros (ألاسسبرطي) (ألا وبياتدروس Periandros)، ثم يضاف إلى هؤلاء الحكماء أربعة آخرون هم: أناخارسيس Anacharsis (ألا ميسون Mysôn)، وإبيمنيديس هم: أناخارسيس قوريكيديس Pherecydês)، وفريكيديس فريوبيديس خلافًا حول شخصية هؤلاء المحكماء السبعة. ويتحدث ديوبيديس عن سيرة خلافًا حول شخصية هؤلاء المحكماء السبعة. ويتحدث ديوبيديس عن سيرة كل واحد من هؤلاء، ويعرض ملخصنًا لنظرياته، ومجموعة من النوادر

<sup>(</sup>¹) سياسى يونانى وحاكم **ميشيليد**ى، وقد برز فى الحرب ضد أثينا عندما قتل القاند الأثينى وأصــبح طاغيــة <del>ميشيليدى</del> (٥٨٩ – ٥٧٩ ق.م.) وتنازل بارانته عن السلطة عام ٥٧٩ ق.م. ويرسم اسمه الدكتور ا**لأهوانى ابتالنوسو".** راجع كتابه، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) صولون (٦٢٠ - ٥٦٠ق.م.) سياسى أثينى برز فى البداية كثاعر حتى اعتبر أول شاعر أثينى عظيم. كتب قصائد ليلهب حساس الأثينيين ليقوموا باحتلال "سلاميسو" من السيجاريين (عام ١٠٠ ق.م.) ثم ساعد فى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وأعاد تنظيم المجلس النيابي، وقسم السكان إلى خمس طبقات حسب النخل، وأصلح المقاييس والموازين، وسن الكثير من التستريعات الجديدة. زار مصر وقبرص وليديا.

<sup>(</sup>٣) عاش خيلون في القرن السادس قبل الميلاد، وكان يشغل وظيفة إشوروس في إسبرطة، والإضوروس هو أحد قسضاة اسبرطة الخدمة الذين كانت لهم سلطة على المك.

<sup>(</sup>٤) بياس Bias حكيم يوناني عاش ايان القرن السلاس قبل الميلان، وهو معروف بصفة خاصة بما أثر عنه من أقوال حكيمة.

<sup>(</sup>٥) كليوبولوس Cleoboulos حكيم يونانى عاش ايان الترن السلاس قبل الديلاد وهو طاغية كورنائة، دعم الحركة التجارية، وغرف بمناصرته لأهل الثقافة والغز. والمعروف أن كلمة 'طاغية' tyrannos في ذلك الوقت كانت ترادف ملك أو حسلكم. ويبسدو أنهسا اكتسبت معنى الطغيان لأن هؤلاء الحكام كانوا قساة في معاملتهم ورعايتهم على السواء.

<sup>(</sup>١) برياتدروس Periandros (توفي ٥٨٦ ق.م.) سياسي يوناني وطاغية من طغاة مدينة كورنئة.

 <sup>(</sup>٧) أتلفار سوس Ancharsis فيلسوف وأمير من السكيفيا Schythia (إحدى المناطق القديمة). يقال إنه ذهب إلى أثينا، وتعـرف هناك على صوابون المشرع، وقد ألف العديد من الرسائل والحكم وبعد أحيانا أحد الحكماء السبحة.

<sup>(^)</sup> مرسون Mysôn عاش ايان القرن السادس ق.م. وبعد أحيانًا أحد المحكماء السبعة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) Epimenidês فيلسوف كريثى من القرن السادس وشاعر، ويقال إنه كتب بعض النصوص الدينية. وأحوانا يحل محل برياتدروس كواحد من الحكماء السبعة.

<sup>(</sup>١٠) فريكيديس Pherecydês فيلسوف يوناني من جزيرة سيبووس Syros، يقال إنه كانت له نظرية عن تتاسخ الأرواح، وأنه كان معلمًا لفيناغورس، وقد بقيت ثنا من أعماله شنرات تصف أصل العالم، ومن أحيانًا أحد المحاماء السبيعة.

والطرائف المأثورة عنه، وربما اختتم حديثه برسائل منسوبة إلى هذا الحكيم (١).

أما الكتاب الثانى فهو مخصص لسقراط وتلاميذه الذين واصلوا تفكيره بغير تعديلات كبيرة. ويدرس "ديوجينيس اللائرتى" فى البداية مفكرين لا علاقة لهم بسسقراط مثل : أنكسسماندروس Anaximandros، وأنكساجوراس. أما تلامذة سعقراط فهم: اتكسيمينيس Anaximenês، وأنكساجوراس. أما تلامذة سعقراط فهم: كسينوفون Xenophôn، وأيسخينيس Aeschinês وأرستيبوس، واستيلبون Stilpôn) ومينيديموس Menedemos وفيدون، وإقليديس، واستيلبون (Stilpôn) ومينيديموس لسعقراط، الإريترى (آ). أما جوهر الكتاب فيعتمد على فصل مخصص المسقراط، وفصل مخصص الأرستيبوس، والفلاسفة الكليبيين، الذين روجوا لمبدأ اللذة، وكثيرًا ما اختلطوا بالإبيةووية.

وأما الكتاب الثالث فتشغله - كله - السيرة الذاتية لأفلاطون. إذ يدرس ديوجينيس أو لا سيرة حياة الفيلسوف، والمؤثرات التي خضع لها، ويسترجع بعض النوادر، وألوان التهكم، ثم يعرض بعد ذلك ملخصا لنظرياته، وهو ملخص سرعان ما يتحول إلى قائمة بمؤلفاته مصنفة تصنيفا رباعياً ()،

5

<sup>(</sup>١) من مقدمة المترجم الفرنسي Robert Genaille ، الجزء الأول، ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) ينطق اسمه في اللغات الحديثة "زينوفون".

 <sup>(</sup>٦) أيسخينيس Acschinês (٣٨٩-٢١٥ق.م.) وهو شخص أخر غير الخطيب الأتينى المشهور، الذي كان معارضنا لديموسستينيس وتم نفيه عام ٣٣٠ق.م. وسيأتي ذكر أيسفينيس بالتفصيل في الكتاب الثاني.

<sup>(</sup>٤) ستوليون Stilpón (۳۸۰ –۳۸۰ ق.م.) فيلسوف بونانى أحد أعضاء المعرسة المهجارية التى أسسها إظليديس، تعكس نظريات فلسفة الأملاق الكليمية و الواحديثة الإيلية. وهو أستاذ زينون مؤسس الرواقية، ولم يبق لنا من مؤلفاته مسوى شسفرات مسن المحاورات.

<sup>(°)</sup> مينيديموس Menedemos (٣٣٩ – ٣٣٥ق.م.) فيلموف يونانى من إويتوييا Eretria، كان تلموذًا الفيدون اذى نقل مدوسته الإيلية الى إويتوييا، فأصبحت تعرف باسم المدوسة الإويتويية، ويقال ان نظريات قريبة السئبه مسن نظريسات المدوسة المويادية.

 <sup>(</sup>٦) نسبة إلى إريتريا Eretria وهى مدينة إغريقية كنيمة على ساحل جزيرة 'بوبويا'، وهى التي أمست أول مستمرة إغريقية فسى
الطالبا، دمرها الملك الفارسي دارا الأول.

<sup>(</sup>٧) يُمرَى الترتيب الرباعي لمحاورات أفلاطون إلى اسم الراسيلوس Thrasylsos الذي كان عالما للفليك في بسلاط الإمبراطيور الروماني تبيريوس Tiberius (٢٤ق.م. - ٣٣م.)، ثم الضم إلى المدوسة الأفلاطولية. راجيع فردريك كوبلسمتون، "تباويخ الفلسفة"، "المجلد الأول" من الرجمانا العربية"، وقد صدرت عن المجلس الأعلى للثاقة بالقاهرة.

وينتهى الكتاب بقائمة غثة عن موجودات العالم عند أفلاطون. أما الكتاب الرابع فيخصصه ديوجينيس لمدرسة أفلاطون أى الأكاديمية، فيعرض الرابع فيخصصه ديوجينيس لمدرسة أفلاطون أى الأكاديمية، فيعرض لتلاميذ أفلاطون: سبيوسيينوس Xenokratês وبوليمون Polemôn واقريطس وإكسينوكراتيس Krantôr)، وكراتتوراتيس (= كراتيس) Kratês (قركسيلاؤوس (= كراتيس) Arcesilaos (هو جزء ثانوى أراد به لاكيديس الكلافوس واضح واضح ما استكمال كتاب كامل كان قد خصصه لدر اسة أفلاطون.

أما الكتاب الخامس فهو أكثر أهمية ؛ لأنه يعرض لمدرسة أرسطو وفلسفة المشائين، والواقع أن السيرة الذائية لأرسطو \_ هذه الشخصية العظيمة في الفكر القديم \_ مختصرة للغاية. وهناك قائمة بالمؤلفات تقدم بطريقة متكاملة ، لكن دراسة النظريات تكاد تكون منعدمة. ثم يعقب ذلك فصل عن لكن دراسة النظريات تكاد تكون منعدمة. ثم يعقب ذلك فصل عن ثلوفراسطس، (= ثيوفراستوس)، واستراتون Stratôn، ولوقيون (عليكون) وديمتريوس الفاليرى، وهيراقليديس. وهذا الكتاب مثير بصفة خاصة بسبب الأعداد الكبيرة من الشواهد التي يقدّمها.

أما الكتاب السادس فهو أكبر حجمًا، وهو مخصص للفلاسفة الكلبيين، وربما لأنهم من قدماء الفلاسفة فقد خُصصت لهم مساحة أوسع، وعدد أكبر من الحكايات والنوادر. والمؤلف هنا يقتبس الكثير من نصوصهم في شيء من الرضا، فهناك فصل مخصص للفيلسوف أنتيسئينيس Antisthenês مؤسس

<sup>(</sup>١) لبن أخت أفلاطون وخليفته في رناسة الأكاديجية.

<sup>(</sup>٢) (٢٣٩-٢١٤ق.م.)، وقيل إنه أول من قسَّم الغلسفة إلى ثلاثة أقسام هي: البعل والطبييعة والأخلاق.

<sup>(</sup>٢) بوليمون الأثيني (٢١٤ –٢٢٨ ق.م.) الذي ولجه كل اهتمامه إلى الأفلاق وكان على علاقة وطيدة بزميله كوانتيهس.

<sup>(</sup>٤) تولى رئاسة الأكاديمية بعد بوليمون.

<sup>(°)</sup> خلف كراتيس في رئاسة الأكاديجية وفتح الباب أمام الاتجاها الشكي.

<sup>(</sup>٦) دخلت الأكاديمية مرحلة جديدة في عهد رئاسة كارنبياديس القوريناني (٢١٠ - ٢١ق.م.).

المدرسة الكلبية في أثينا (٤٤٦ – ٣٦٦ ق.م.). وإن كان جـوهر الكتـاب مخصصنا للسيرة الذاتية لديوجينيس الكلبي، الرجل الذي كان يعيش في جرة من الخزف، وهو الشخصية الأسطورية التي أراد إبرازها. أما بقية الكتـاب فهو يعرض بإيجاز حياة فلاسـفة أقـل أهميـة، هـم: مينيبُوس الكلبسي فهو يعرض بإيجاز حياة فلاسـفة أقـل أهميـة، هـم: مينيبُوس الكلبسي (Menippos وأونيسيكريتوس Onesicritos من جزيرة إيجينا، وكراتيس، وهيبارخيا Hipparchia زوجة كراتيس الكلبي.

والكتاب السابع بدوره طويل جدًا، وهو يتتبع حياة فلاسفة الرواقية وأفكارهم: حياة زينون من كيتيون Cition بجزيرة قبرص ،الذى يبدأ بسه الكتاب، وهو الجزء العام. وتسير خطته كالآتى: حياته ونوادره وتلاميده ومريديه، ثم نظرياته (المنطق والجدل، ونظرية المحكم والاستدلال والقياس، والأخلاق مع تعريف للفضيلة والحكمة والطبيعة مع تفسير للعالم). ثم صفحات قليلة بعد ذلك مخصصة للتلاميذ: أريسطون Aristôn، هيريلوس الدالم، وديونيسسيوس Dionysios، وكليسانيس Kleanthês، وحريسبوس Chrysippos

أما الكتاب النسامن فهو يدرس المدرسة الفيثاغورية: فيتاغورس (= بيثاجوراس) مؤسس المدرسة، ثم بعد ذلك أنباذقليس (= إمبيدوكليس) . Archytas و أرخيتاس Epicharmos و إبيخارموس Eudoxos و أرخيتاس Alkmaiôn و هيباسوس . Philolaos و فيلولاؤوس . Philolaos

أما الكتاب التاسع فهو أمشاج مختلطة من دراسات الفلاسفة المنعزلين كدومات الفلاسفة المنعزلين المناس الفلاسفة المنعزلين المناس الفلاسفة الإيلية (بارمينيديس Parmenidês، ومليستوس Melissos، وزينون الإيلى)، الذي يقل في الأهمية قليلاً عن ديوجينيس ــ ثم يضيف إلى

ذلك در اسة عن بروتاجوراس السوفسطائى المعاصر لسسقراط. ودر اسة لمذهب بيرون فيلسوف الشك.

والكتاب العاشر والأخير هو الأطول والأكثر أهمية؛ فقد خصصه ديوجينيس اللائرتى لدراسة إبيقور Epikouros ، فها هنا اهتمام كبير فى العرض، ورواية لحياة الفيلسوف ، مع الاحتفاظ برسائله التلاث إلى هيرودوتوس، وبيتوكليس Pythoklês، ومينويكيوس Menoekeus، وهى تعرض على التوالى أفكار إبيقور عن الطبيعة، والظواهر الجوية، والأخلاق.

وليس للكتاب خاتمة حقيقية وإنما هو ينتهى فجأة، أو يتوقف بطريقة مبتورة، عند مجموعة مختلفة من الأفكار المستخلصة من الأخلاق الإبيقورية، مكررًا — دون أن يأتى بجديد — ما جاء فى رسالة إبيقور إلى مينويكيوس.

ذلك هو الهيكل الخارجى العام لكتاب ديوجينيس اللائرتى وتقسيمه إلى عشرة أجزاء يعالج كل منها موضوعًا معينًا. غير أن البنية الداخلية للكتاب هى الأخطر، وهى التى سببت اتهامه بالخلط والارتباك؛ فقد قسم ديوجينيس الفلاسفة إلى مدارس مُدخلً بذلك تعديلً مهمًا على طريقة ثاوفراسطس (= ثيوفراستوس) في الترتيب الزمنى الخالص، لأنه تغاضى عن جميع العلاقات الزمانية ما عدا تلك التى تتضمن علاقة تسلسل في المدرسة الواحدة"(١) فجاء الكتاب "عبارة عن مجموعة مختلطة \_ أشد الاختلاط \_ من أقوال الفلاسفة والمقتبسات والحكم عن حياة الفلاسفة"(١).

ومن هنا فلا بد أن نعرض لهذه البنية الداخلية للتقسيم الجديد الذى أخذ به "ديوجينيس اللائرتى" فأدى إلى هذا الخلط والاضطراب. وسوف نقدم رسمًا توضيحيًا لمسار المدارس الفلسفية كما تخيله ديوجينيس، لعله يعين القارئ على نتبع فكرة المؤلف(").

H.Long, op. cit. p. 408.

<sup>(&#</sup>x27;)

<sup>(</sup>۲) د. عبدالرحمن بدوی، "ربیع الفکر الیونانی"، ص ص۱۵ ــ ۱۹.

<sup>(</sup>٣) أخذنا هذا الشكل التوضيحي عن الترجمة الفرنسية، المجلد الأول، ص؟؟.

ويقسم ديوجينيس الفلاسفة تقسيمًا جغر افيًا إلى مسارين: الإسونييين والشرقييين (حتى الكتاب السابع)، ثم الإيطاليين والغربيين (الكتاب الثامن)، وإلى هؤلاء ينتمى من يسميهم "فلاسفة منعزلون" الذين لم يكن لهم في رأيه خلفاء وهذا الترتيب يبعثر الفلاسفة السابقين على سقراط في الكتب: الأول، والثاني، والثامن، والتاسع فالكتاب إذن ينقسم إلى جزعين متميزين غير متساويين في الأهمية ؛ الجزء الأول: يعالج - في الكتب السبعة الأولى - تاريخ الفلاسفة الإيونية وأحوالها في المستعمرات اليونانية في أسيا الصغرى، ابتداء من طاليس حتى أنكسيماتدروس.

والجزء الثانى: يتألف من الكتب الثلاثة الأخيرة التى تعالج الفلسفة الإيطالية ابتداء من "فيريكيديس" وفيتاغورس... إلخ، غير أن المؤلف لا يقدم تبريرا منطقيًا لهذه القسمة.

ولنستمع إليه يقول وهو يُقسِّم كتابه في المدخل التمهيدي من الكتاب الأول:

— ".. بالنسبة الفلسفة فمى تتبع مسارين: الأول يبدأ من أنكسيماندروس بينما يبدأ الثانى من فيثاغورس. كان الأول تلميذاً لطلليس بينما فيثاغورس علَّمه فيريكديس. المدرسة الأولى سميت بالمدرسة الإيونية، لأن طاليس كان من ملطية فيريكديس)، ومن ثم فهو من إيونى، وهو الذي علَّم أنكسيماندروس. بينما المدرسة الثانية تسمى بالمدرسة الإيطالية، ذلك لأن فيثاغورس عمل معظم حياته فى إيطاليا. وانتهت المدرسة الأولى . أن الإيونية .ب "كليتومافوس، وفريسبوس، وثيوفراستوس. أما المدرسة الإيطالية فقد انتهت بإبيقور.. والتسلسل يسير من طاليس عبر أنكسماندريس وأنكسيمينيس وأنكساجوراس وأرخيلاؤوس إلى سقراط الذي أدخل الفلسفة الأخلاقية، ثم يسير من سقراط إلى تلاميذه ومريديه من الفلاسفة السقراطيين الفلسفة الأخلون مؤسس الأكاديمية القديمة.

ومن أفلاطون عبر سبيوسيبًوس، واكسينوكراتيس، يسير التسلسل إلى بوليمون، وكرانتور، وكراتيس، وأرخيلاؤوس، مؤسس الأكاديمية القديمة. ومن أفلاطون عبر سبيوسيبُوس ، واكسينوكراتيس، يسير التسلسل إلى بوليمون، وكرانتور، وكراتيس، وأرفيلاؤوس، مؤسس الأكاديمية المديدة، وكارنياديس ثم كليتومانوس.

وهناك فط آفر بنتهى عند فريسيبُوس، أعنى أنه يسير من سقراط إلى أنتيستينيس، إلى ديوجينيس الكلبى، شم كراتيس الكلبى، وزينون من كيتيون، وكليانثيس وفريسيبُوس. وفط آفر بنتهى عند ثيوفراستوس يأتى من أفلاطون، ويسير إلى أرسطو، ثم من أرسطو إلى ثيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل المدرسة الإيونية إلى نهايتها.

أما المدرسة الإيطالية فيسير نظام التسلسل فيها على النحو التالي:

أولاً: فيريكيديس، ويليه فيثاغورس، ثم بعد ذلك تيلاوجيس بن فيثاغورس ثم الكسينوفانيس ، وديموقريطوس كثم اكسينوفانيس ، وديموقريطوس المعانيس Nausiphenês الناميذ ، وبناسة ناوسيفانيس Naukydês اللذان علَّما إبيقور.

ويمكن أن ينقسم الفلاسفة إلى دُجماطيقيين وشُكَّاك؛ فأولئك الذين يصدرون تأكيدات مول الأشياء ويؤكدون أنها يمكن أن تُعرف فهم دجماطيقيون، في حين أن أولئك السذين يعلِّقون المكم على أسساس أنه لا يمكن معرفة الأشياء فهم الشُكَاك.

وهناك تقسيم آغر للفلاسفة حسب مؤلفاتهم: فمناك فلاسفة تركوا لنا كتابات، في حين أن هناك فلاسفة آخرين لم يكتبوا شيئًا على الإطلاق، وتلكهي المال مع فلاسفة مثل: سقراط، واستيلبون، وفيليبُوس، ومينيديموس، وبيرون، وفيليبُوس، وكارنياديس، وبريسون Brysôn.

ومن المؤرغين من يضيف إليهم: فيثاغورس، وأريستون من غيوس، باستثناء أنهم كتبوا بضع رسائل.

 وهناك كتب كثيرة كتبما زينون، وأكثر منما كتبما اكسينوفانيس، وكتب أكثر كتبما ديموقريطوس، وأكثر منما كتبما أرسطو، وأكثر منما كتبما إبيقور، وأكثر كتبما فريسبوس"(').

وعلى الرغم مما فى الكتاب من خلط واضطراب، فإن ذلك لا يمنع أن يقال عنه إنه فى بعض الأحيان يعتمد على مصادر رئيسية، ذلك أن الجرء الذى كتبه عن إبيقور، (أعنى الكتاب العاشر) يستمد مادته كلمة كلمة من مؤلفات إبيقور. رغم أنه "يحشر" بعض الملاحظات الهامشية فى النصص. ولو أننا قلنا إنه كثير الذكر لأقوال الفلاسفة ودائم الاقتباس عنهم، فإنه مع ذلك لا يزال جديرًا بأن يحمل اسم "ديوجينيس اللائرتى" وأن تحمل هذه الاقتباسات اسم: مصادر "ديوجينيس اللائرتى"، حيث إنه يذكر فى كتابه أكثر من مائتى مؤلف وأكثر من ثلاثمائة كتاب(٢).

ويقترح بعض الباحثين تقسيم كل قسم من أقسام الكتاب على حدة اعتمادًا على قيمة مصادره، فحديثه مثلاً عن المخطب الرواقي (في الكتاب السابع على قيمة مصادره، فحديثه مثلاً عن المباشرة من إبيقور ذات قيمة كبيرة، وحديثه عن حياة فيثاغورس وإمبيدوكليس حديث يحتوى على مادة جيدة مستمرة على التوالى من تيماؤوس وبيرون والكسندروس بوليسسر. وحياة أفلاطون وأرسطو، وأهم فلاسفة الرواق وآخرين هي صورة ملهمة وممتازة، إذا ما أسقطنا الملاحظات الخارجية، وإن كانت دراسته للفلاسفة الأول دراسة فاترة بلا حماس، فهو مثلاً في دراسته لهيراقليطوس يرده إلى صورة كاريكاتورية محضة؛ كما أن ملخص نظريات أرسطو يبرز الأثر الرواقي، وربما الإبيقوري أيضاً.

<sup>(</sup>١) راجع الترجمة الإنجليزية. المجلد الأول، ص١٦، والترجمة الفرنسية. المجلد الأول. ص٤٤.

غير أن ديوجينيس لم يقل أبـــدا في أي مكان إنه يدرس الفلســفة، ولا يتضح ــ كما سبق أن ذكرنا في البداية ــ إلى أي المدارس ينتمي، وإن كان يغمر بالثناء ويكيل المديح للمدرسة الكلبية، ويعالج كــلاً مــن المفهب الشكي، والمفهب الإبية وري باهتمـام وتعـاطف. وإذا كـان سيكـستوس إمبيركوس يذهب إلى أن ديوجينيس كان فيلسوفًا شاكًا، فإن ذلك، على أقـل تقدير، قول لم يثبت صدقه.

ولا بد لى - فى النهاية - أن أشكر أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد حمدى إبراهيم، نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الـذى اضـطلع مـشكورا بمراجعة هذه الترجمة ومضاهاتها على الأصل اليونانى، رغم ضيق وقته.

كما أشكر الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذى وافق على إصدار هذا السفر المهم ضمن مشروعه الرائد: "المشروع القوم للترجمة".

والله نسأل أن يهدينا جميعًا سواء السبيل.

الهرم في أبريل ٢٠٠٤

إمام عبد الفتاح إمام

#### استهلال بقلم المراجع

كانت أمنية لى منذ فترة شبابى بعد التخرج من الجامعة وتعيينى فى وظيفة معيد بكلية الآداب، أن أنقل إلى اللغة العربية كتاب حياة مشاهير الفلاسفة القدامى الذى ألفه ديوجينيس لائيرتيوس باللغة اليونانية القديمة، ولكن السنوات مرت مرور السحاب ولم أجد فسحة من الوقت لتحقيق هذه الأمنية، "فالفن طويل والحياة قصيرة" كما يقول القدماء. وكنت ما بين الفينة والأخرى أطالع صفحات هذه الموسوعة الزاخرة بالمعلومات الثمينة والطرائف المستملحة والفكر الرصين والأقوال الحكيمة الخالدة، فأجد فيها زادًا يبقى معى ويغذى وجدانى ويرضى عقلى وأتعزى به فى هذه الأيام الصعبة التى نحياها.

وحينما عرض على الزميل والصديق أ.د/ إمام عبد الفتاح أستاذ الفلسفة، أن أراجع ترجمته على الأصل اليوناني قبلت بلا تردد رغم علمي بجسامة المهمة وثقلها؛ ولذا اعتبرت نفسي شريكًا مسئولاً معه قبل أن أكون مجرد مراجع للنص، بغية تحقيق حلمي القديم. والحق أن متعة قراءة هذا الكتاب في لغته الأصلية كفيلة بأن تهون كل مشقة وتذهب كل تعب ونصب. ولقد مضت بضع سنوات منذ أن بدأنا العمل سويًا في نقل هذا السفر القيم إلى لغتنا العربية الجميلة، وها نحن أولاء بصدد جني الثمار في هذا المجلد الأول الذي أتعشم أن يتلوه مجلدان آخران بمشيئة الله. ذلك أن الكتاب الأصلي يقع في عشرة أجزاء يسميها القدماء كتبًا، ولذا آلينا على أنفسنا أن تخرج هذه الموسوعة الجليلة في ثلاثة أجزاء لتكون إنجازًا قصدنا من ورائه خدمة كل

دارسى الفلسفة فى وطننا العربى، وإفادة معظم المنققين ومحبى المعرفة المعمقة الرصينة بين ظهرانينا.

ولقد حرصنا على أن نزود صفحات هذه الموسوعة بحواشى تفسيرية ضافية تنير السبيل أمام غير المتخصصين وغير العارفين باللغة اليونانية والحضارة الهيلينية. ولعلنا بهذا العمل نكون قد أهدينا للمكتبة العربية وللقراء في أرجاء بلادنا العربية مرجعًا يفيد المتقفين والمتخصصين سواء بسواء. وإن من حق المتخصصين أن يطمئنوا إلى توافر الدقة وتوخى الأمانة في الترجمة وفي تعريب المصطلحات وفي نقل الأفكار إلى أقصى حد تسمح به المطاقة البشرية.

ومن واجبى هنا أن أشكر القائمين على أمر المشروع القومى للترجمة وعلى رأسهم أ.د/ جابر عصفور والدكتورة/ شهرت العالم على تحمسهم لرعاية هذا المشروع وحرصهم على نشر هذه الموسوعة، فهذا فضل يضاف إلى أفضالهم السالفة التى تستحق الثناء والإشادة.

ونسأل الله العلى القدير أن يجعل التوفيق حليفنا والفائدة نبراسنا، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا إنه نعم المولى ونعم النصير ؟؟؟

محمد حمدى إبراهيم

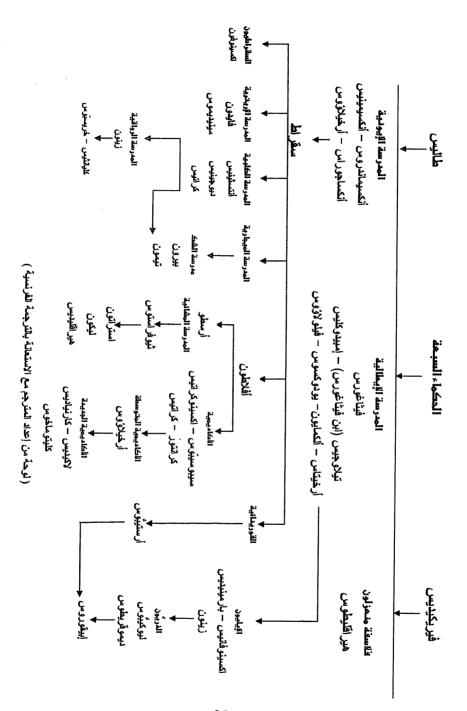

## نص ترجمة كتاب ديوجينيس لائيرتيوس

# سيرة حياة الفلاسفة المشمورين وأراؤهم

### الكتاب (= الجزء) الأول

استهلال

فقرة (١)

هناك مَنْ يقول إن بدايـة دراسـة الفلسفة إنما وُجـدت بين البرابرة (۱) (= الأجانب). ويذهب هذا الفريق إلى أن الفرس كان لديهم "المجوس" كما كان لدى البابليين والآشوريين الكلدانيون، كمـا كـان نـسّاكالصنود أو المحكماء العراق بين الهنود (۱). وكذلك كما كان بين الشعوب الكلتية والغال قوم يطلـق عليهم اسم "الدرويون" أو الشخصيات ذات القداسة (۱)،الـذين تحـدث عـنهم أرسطو في كتاب له عن السحر، وذكرهم سوتيون Sôtiôn في الجزء الثالث والعشريـن من كتابـه "تعاقب الفلاسفة "(۱). ويقولون أيـضاً إن موخـوس والعشريـن من كتابـه "تعاقب الفلاسفة "(۱). ويقولون أيـضاً إن موخـوس أطلس Atlas كان من ثراقيا(۱)، وأن أطلس أطلس كان فينيقيًا، وأن زامولكيس المناهدة الفلاسة الفلاسة أطلس المناهدة القيارة)، وأن

ذلك أن المصريين قد جعلوا من "هيفايستوس" (١) ابنا (لرب) النيل، وزعموا أن الفلسفة بدأت على يديه، وأن الكهنة والأنبياء كانوا شراحها

 <sup>(</sup>١) كان ديوجينوس أول من رد نشأة الفاسفة إلى الشرق القديم في هذا النص، إلا أنه سيعود بعد قليل لينفي ذلك ويجعل بداية الجسنس البشري \_\_ وليس الفلسفة وحدها \_\_ هي اليونان. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أحياتًا بطلق عليهم اسم "الفلاسفة العراة Gymnosophistai" (المترجم).

<sup>(</sup>٦) الدروبية. كما سبق القول ، ديانة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسيحية: انظر المقدمة ص ٩. (المترجم).

<sup>(؛)</sup> كان سوتيون Sôtiôn عاتم نحو ومورخا الفلسفة من العصر السكندري، وعاش ايان القرن الثاني قبل الميلاد. (المترجم).

<sup>(°)</sup> زامولكسيس إله السماء في أساطير ثراقيا، ورد ذكره في كتاب المؤرخ اليوناني هيرودوت. وتقول الأسطورة إنه عاش لسبعض الوقت على الأرض، ثم أصبح حاكمنا للعالم السلفي، وربما خضعت صورته لتأثير عبادة الإله أوزيريس في مصر. ( المترجم).

<sup>(1)</sup> أطلس Atlas هو أحد التياتين Titanes (- الجبابوة) الذين ناصبوا زيوس (كبير الألهة عند الإغريق) العداء، وحاربوا ألهــة الأوليميوس في حرب عرفت باسم هوب العمالقة. وبعد أن هزم الجبابوة والعمالقة الذين تحالفوا ممهو، حكم عليه الإله زيــوس بأن يرفع على كنفيه قبة السماء في المكان الذي توجد فيه الأن سلسلة جبال أطلس بأفريقيا، قارن كتابنا عــن "ديالات وأساطيو العالم، الدجلد الأول: ص ١٠٤. (المترجم).

 <sup>(</sup>٧) هيڤايستوس هو إنه النار والحداد؟ في الأساطير اليونانية، وراعي جميع الحرفيين الذين يعملون في الحديد والمعادن، راجع قصته
 في: 'معجم ديانات وأساطير العالم'، المجلد الثاني، ص١٢٢٠ . (المترجه).

الرئيسيين. ولقد عاش هيفايستوس قبل ميلاد الإسكندر المقدوني بنصو ٤٨٨٦٣ عامًا.

فقرة (٢)

وخلال تلك الحقبة الزمنية حدث كسوف المشمس بواقع ٣٧٣ مرة، وخسوف للقمر بواقع ٨٣٢ مرة.

ويبدأ تاريخ المجوس بزرادشت الفارسي - كما يخبرنا "هرمودوروس" Hermodôros الفيلسوف الأفلاطوني في كتابه عن "الرياضيات" - وذلك قبل سقوط طروادة بنحو خمسة آلاف عام. إلا أن اكساتثيوس الليدى (=من ليديا) يحتسبها (بما يساوى) سنة آلاف سنة، من (ظهور) زرادشت إلى حملية اجزركسيس Xerxês (أخشورش) الأول(١١). ثم يدون بعد (ذكر) هذه الجملة قائمة مطولة بأسماء المجوس الذين تعاقبوا على التوالي، وهم: أوستاناس Ostanas، وأسترامبسيخوس Astrampsychos، وجوبرياس Gobryas، وبازاتاس Pazatas، حتى (نصل) إلى غزو الإسكندر لبلاد فارس.

فقرة (٣)

ولقد غاب عن نظر هؤلاء المؤلفين أن الإنجاز أن التي نسبوها إلى البرابرة (= الأجانب) ترجع إلى الإغريق النين بدأ بهم الجنس البشرى ذاته لا الفلسفة وحدها. فلقد زعم الأثينيون \_ على سبيل المثال \_ أن موسايوس Mousaios قد ولد بين ظهرانيهم، كما زعم الطيبيون (بدورهم) أن لينوس Linos كان من بنى جلدتهم. وقالوا إن الأول هو ابن إيومولبوس Eumolpos (۲) وإنه كان أول من كتب عن أنساب الآلهة، وإنه كان أول من

<sup>(</sup>١) أخشورش الأول (٥١٩- ٤٦٥ ق.م.) ملك فارسى أخضع ثورات في مصر وبابل، وغزا بلاد اليونان عسام ٤٨٠ق.م.، وأحسرق مدينة أثينا ، لكن الإغريق انتصروا عليه في معركة صلاهيس البحرية عام ٨،٤ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) اليوموليوس هو مؤسس أسرار اليوسيس كما تزوى بعض الأساطير، ولقد ظلت كهانة أسرار اليوسييس في أسرته طبقا لهذه الأساطير حوالي ١٢٠٠ سنة. راجع: معجم ديبانات وأساطير العالم، المجلد الأول، ص ٣٦١. (المترجم).

صمم الكرة (= الجسم الكروي)، وإنه اعتقد بأن الموجودات كلها قد بدأت من الواحد وأنها ستعود إلى الواحد بعد تحللها وفنائها. ولقد توفى (موسايوس) في بلدة فاليرون Phalêron، ونُقشت على قبره الأبيات التالية:

"إن شرى فاليرون يبغم فنى حنايناه موسايوس، النق كان أثيرًا إلى قلب والنمه إيومولبوس، وإن جسمه الفائني مدفون في هذا القبر".

ولقد استمدت أسرة إيومولبوس اسمها هذا (الذى عرفت به) لدى الأثينيين من والد موسايوس.

#### فقرة (٤)

ومن ناحية أخرى، كان لينوس ـ وهذا هو ما قيل عنه ـ ابنًا للإله هرميس Hermês أمن أورانيا Ourania إحدى ربات الفنون (النسع)<sup>(۱)</sup>، وأنه نظم قصيدة يصف فيها خلق العالم ومسارات المسمس ومدارات القمر، وفصائل الحيوانات، وسلالات النباتات. وتبدأ هذه القصيدة بالبيت التالى:

#### "كان هناكزمن خلقت فيه الموجودات كلما دفعة واحدة".

ولقد استمد أنكساجوراس منه هذه الفكرة حينما أعلن أن الموجودات كلها قد خُلقت في وقت واحد، إلى أن وجد العقل وقام بتنظيمها. ولقد توفي لينوس في جزيرة يوبويا<sup>(۱)</sup> Euboia حيث أرداه سهم من سهام الإله أبوللون، وكُتبت على قبره الأبيات التالية:

"تضم هذه الأرض في حناياها لينوس الطيبي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو سليل أورانيا ربة الفنون ذات التاج الرائع الجميل".

<sup>(</sup>۱) الإله هرميس Hermês هو ابن كبير الآلمية زيوس، وهو رسول الآلمية، ولاسيما رسول والده زيوس. قارن: المعجب السنكور أعلاء، الجزء الثاني، ص١٣٦ وما بعدها. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) أورانيا (أى السمارية) واحدة من ومات الغدول التسع في الأسلطير اليونانية، وهي ربة علم الغلك، ولم لينوس من الإله هـرميس
 (أو من الإله أبوللون). (المترجم).

<sup>(</sup>٣) جزيرة يوبويا هي أكبر الجزر اليونانية في بحر إيجه، ولا يفوقها في الحجم من بين الجزر اليونانية قاطبة سوى جزيرة كوبهت. والمدينة الرئيسة فيها هي مدينة خالكيس Chaleis (المترجم).

وهكذا نجد أن نشأة الفلسفة كانت بين الإغريق وفى بلادهم، بل إن اسمها نفسه قد استعصى على الترجمة من قبل أية لغة أجنبية. فقرة (٥)

غير أن هؤلاء الذين يردون نشأة (الفلسفة) أو اكتشافها إلى البرابرة (= الأجانب) يستشهدون بأورفيوس Orpheus (١) من ثراقيا ويسمونه بالغيلسوف، حيث إن وجوده في ثراقيا منذ عهد سحيق لم يكن موضع شك أبدًا. غير أننى حينما أمعن النظر في نوعية المعلومات التي حدثنا بها عن الآلهة، يصعب على أن أطلق عليه اسم "الفيلسوف". فما هو قولك في أمر شخص لا يتورع عن اتهام الآلهة بأنها السبب في كل عذاب يصيب البشر، أو أنها مسئولة حتى عن الأوزار الحمقاء التي تنزلق إلى (ارتكابها) ألسنة زمرة قليلة من الجنس البشري؟

وتستمر الرواية فتقول إنه لقى حتفه على يد حفنة من النسساء. ولكن هناك إبجرامة (عثرنا عليها) فى منطقة ديون Dion بمقدونيا، تخبرنا بأن صاعقة مهلكة قد أودت بحياته. وهذا هو نصها:

غير أن المناصرين للنظرية التي تذهب إلى أن الفلسفة قد نشأت لدى البرابرة (= الأجانب)، يعودون ليوضحوا الأشكال المتنوعة التي اتخذتها (الفلسفة) في مختلف البلدان. فزعموا أن "حكماء المنود العراة"

<sup>(</sup>۱) أورفيوس Orpheus شاعر وموسيقار في الأساطير اليونانية، تزوج من الحورية يوريديكي اثني لدغت كاحلها أفعي سامة فعاتت، وانتفع أورفيوس هابطا إلى عالم الموتي ليستردها لكنه لم يستطع أن يحافظ على العهد الذي قطعه على نفسه بعدم النظر خلفه، شسم ابته كره جنس النساء بعد ذلك فثارت عليه النسوة المجنوبات من أتباع إنه الخمر بالكفوس، فقنفته بالحراب في ثورة غضب محموم، ومزقفه بلا رحمة. راجع: هجيم **ديانات وأساطير العالم،** المجك الثانث. صن ص ٢٠٠ – ٧٢. (المترجم).

صورة أقوال غامضة ملغزة، وأنهم أوجبوا على الناس توقير الآلهة صورة أقوال غامضة ملغزة، وأنهم أوجبوا على الناس توقير الآلهة واحترامها، وألزموهم بالإحجام عن اقتراف السيئات، وحثوهم على التحلى بالشجاعة. وقالوا إن "حكهاء المنود العراق" قد استهانوا حتى بالموت ذاته في جميع الأحوال. وهذا ما أكده كليتارخوس Cleitarchos في كتابه الثاني عشر، حيث يقول إن الكلدانيين انكبوا على دراسة علم الفلك (وأولعوا) بالتنبؤ بالمستقبل. أما المهوس فقد أمضوا جُلَّ وقتهم في عبادة الآلهة وتقديم القرابين إليها، وفي تلاوة الصلوات والأدعية لها، الأمر الذي قد يعني أنسه لا يوجد أحد سواهم يطيع الأرباب (على هذه الصورة). ولقد عرض هولاء آراءهم عن (بداية) الوجود وعن أصل الآلهة، فقالوا عن الوجود إنه مسن التراب والنار والماء. ثم إنهم ناهضوا استخدام اللوحات المرسومة أو التماثيل، كما عارضوا بشدة تقسيم الأرباب إلى ذكور وإناث.

#### فقرة (٧)

كما أن (المجوس) دونوا مؤلفات في العدالة، فضلاً عن أنهم كانوا يعتقدون أن إحراق جثث الموتى ضرب من التجديف (وانعدام الورع والتقوى)، لكنهم لم يجدوا ما يمنع دينيًا من زواج (الرجل) بالأم أو ابنتها على نحو ما يروى لنا سوتيون Sôtiôn في كتابه الثالث والعشرين. وفضلاً عن ذلك ؛ فقد مارسوا العرافة والتنجيم (النتبؤ بالغيب)، كما أعلنوا أن الآلهة تظهر لهم في صورة متجسدة (مرئية)، وقاوا كذلك إن الهواء زاخر بالأطياف التي تبدو على هيئة دخان، وتنفذ إلى أبصار العرافين الشاقبة. ثم إنهم حرموا الحلى والزينة الشخصية وارتداء الذهب، وكانت أرديتهم بيضاء ويفترشون الأرض، أما طعامهم فكان من الجبن ومن الخصراوات

ومن الخبز الجاف البسيط<sup>(۱)</sup>. وكان من عاداتهم أن يمسكوا بعصى من البوص، ويخزون بها – كما يقال – قطعًا من الجبن يثبتونها فيها، شم يتناولون بها الجزء الذى سيأكلونه.

## فقرة (٨)

وكما يخبرنا أرسطو في كتابه عن السعو، فإن (الكلدانيين) لم يعرفوا فن السحر بتاتًا. وكذا يخبرنا دينون Deinôn، في الجزء الخامس مسن مؤلّف التاريخي، أن اسم "زرادشت" لو أننا فسرناه تفسير احرفيًا يعنى: "عابد النجوم" ويوافقه هرمودوروس على ذلك. أما أرسطو فيقول في الجزء الأول من كتابه عن الفلسفة إن (المجوس) أقدم من المصريين، ثم يضيف إلى ذلك أنهم يؤمنون بمبدأين: الروح الخير والروح الشرير، وأن المبدأ الأول يُسمًى "هديس" أو "أهورامسازدا"، وأن المبدأ الأساني يُسمًى "هديس" أو "أريمانيوس" أو "أوريمانيوس" أو "أريمانيوس" أو "أريمانيوس" أو "أريمانيوس" أو "أوريمانيوس" أو "أوريمانيوس" أو "أوريمانيوس" أو "أريمانيوس" أو "أريمانيوس" أو "أوريمانيوس" أو "أريمانيوس" أو "أريمانيوس أو المورياس أو "أوريمانيوس أو المورياس أوريرا المورياس أورياس أوريوس أوريرا أوريمانيوس أوريوس أوريرا أو

وهذا هو ما أكده "هرميبوس" Hermippos في كتابه الأول عن السعرة، وكذا "أيوبومبوس" وكذلك إيودوكسوس في كتابه "رحلة الطواف (حول العالم)"، وكذا "أيوبومبوس" في الجزء الثامن من كتابه "الفيليبيات" Philippika.

<sup>(</sup>۱) نبعًا لما رواه بلينيوس الأكبر في كتابه عن: التاويم الطهيهم (جزء ٢٠، ٢٤٢) أن زرادشت كان يحيا في البرية علسي زاد من الجبز، وأنه كان يقول إن الزبد في الربيع هر أمهروسيا (- طعام) الآلية المباركين. (العراجم).

 <sup>(</sup>٢) والمقصود به 'أهرمان'، إله الشر في الميثولوجيا الفارسية. انظر كتابنا: 'معجم ديانات وأساطيو العالم'، المجك الأول، ص ٦١. (المترجم).

## فقرة (٩)

ويخبرنا المؤلف الأخير أن المجوس يعتقدون أن البشر سوف يحظون بحياة أخرى وأنهم سيكونون خالدين، وأن الموجودات (الأخرى) سوف تظل باقية بفضل دعواتهم وابتها لاتهم (١).

وهذا هو ما يؤكده لنا أيضًا إيوديموس الرودى (١). غير أن هيكاتيوس يروى أنه طبقًا لتعاليم (المجوس) فإن الآلهة تولد أو يتم إنجابها (مثل البشر). ويذهب كليارخوس السولى (أى: من مدينة سوليس) - في مؤلفه "عن التربية والتعليم" - إلى أن "حكماء المنود العراة" منحدرون من سلالة المجوس، ويرى البعض كذلك أن اليهود منحدرون من نفس السلالة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الذين كتبوا عن المجوس قد وجهوا النقد إلى هيرودوتوس (= هيرودوت)، وقيالي والنقو إن أخشورش الأول (= إجزركسيس) لم يقذف الشمس أبدًا برماحه، ولم يلق في البحر بقيود وأثقال من الحديد (كما روى هذا المؤرخ)، وذلك استناذا إلى أن عقيدة المجوس تذهب إلى أن الشمس والبحر إلهان. وإن كانوا يعتقدون أن من الطبيعي أن يتم تدمير تماثيل الأرباب (بأمر من الملك).

## فقرة (۱۰)

أما فلسفة المصريين فهى على النحو التالى فيما يتعلق بالآلهة وبالعدالة: فهم يقولون إن المادة هى المبدأ الأول، وإن الشمس والقمر إلهان يحملان اسم "أوزيريس" و"إيزيس" على التوالي. ولقد جعلوا (أى المصريون) الجعران والتنين والصقر وكائنات أخرى رموزا للآلهة ، طبقًا لما يرويه "مانيثون"

<sup>(</sup>٢) أي من جزيرة رودوس. (المترجم).

Manethôn في كتابه "موجز النظريات الطبيعية"، ووفقًا لما يخبرنا به هيكاتيوس في الجزء الأول من مؤلفه "عن الفلسفة المصرية".

كما أن (المصريين) أقاموا التماثيل والمعابد (لهذه الحيوانات المقدسة)، لأنهم لم يتوصلوا إلى الشكل الحقيقى للإله.

# فقرة (۱۱)

فضلاً عن أنهم ذهبوا إلى أن الكون مخلوق، وأنه سوف يفنى وأنه على شكل كرة، وكذا قالوا إن مادة النجوم من نار، وإنه مادامت مادتها ممزوجة بالنار فسوف تقع أحداث على ظهر الأرض، وإن النفوس تبقى بعد الموت ثم تنتقل إلى أجساد أخرى، وإن المطر يسقط بسبب تغير في حركة الهواء. ثم إنهم فسروا جميع الظواهر الطبيعية الأخرى بتفسيرات فيزيقية \_ على نحو ما يروى كل من هيكاتيوس وأرستاجوراس \_ كما سَنُوا القوانين المتعلقة بالعدالة، ونسبوا هذه القوانين إلى الإله هرميس. كما أنهم ألهوا الحيوانات النافعة للإنسان، وزعموا أنهم هم الذين ابتكروا الهندسة، وعلم الفلك، وعلم الحساب. ويكفى هذا فيما يتعلق بإبداعهم (في مجال الفلسفة).

غير أن فيتاغورت كان أول من استخدم كلمة (الفلسفة)، وأطلق على نفسه لقب الفيلسوف (= محب الحكمة)، لأنه اعتقد أنه: "اليوجد إنسان حكيم وأن الله وحده هو العكيم". وينسب إليه هير اكليديس البونطى فى كتابه "عن توقف العياق" أنه نطق بهذه العبارة فى مدينة سيكيون Sicyôn فى أثناء نقاشه مع ليون Leôn، الذى كان طاغية على مدينة السيكيونيين أو أهل فليوس مع ليون Phlios. وعلى أثر تلك المقولة بادر الناس إلى تسمية (دراسة الفلسفة) باسم

<sup>(</sup>١) عنوانه بالبونانية peri Apnou أي القطام الدفس، أو القضاء الأجل وحلول الموت (المراجع).

"المحكمة" sophia، وتسمية المتخصص فيها باسم "المحكيم" sophos، إشارة منهم إلى بلوغه ذروة الفكر العقلى، على حين سُمِّى الطالب الذي يدرسها باسم الفيلسوف philosophos (= محب الحكمة).

أما كلمة "السوفسطائيون" sophistai فكانت بمثابة تسمية أخرى تطلق على الحكماء من الناس، ولكنها لم تكن قاصرة على الفلاسفة وحدهم، بل كانت تطلق أيضًا على الشعراء. وعلى ذلك فعندما أثنى كراتينوس كانت تطلق أيضًا على الشعراء. وعلى ذلك فعندما أثنى كراتينوس Cratinos على كل من هوميروس وهسيودوس (= هسيود) في كتابه عن "الأرخيلوخيين" أن نجده يطلق على كل شاعر منهما لقب "السوفسطائي".

فقرة (۱۳)

أما هؤلاء الذين كانوا يسمون عادة باسم "المكماء" sophoi، فهم على النحو التالي:

طاليس، صولون، وبرياندروس، وكليوبولوس، وخيلون، وبياس، وبيتاكوس. وكان يضاف إلى هؤلاء: أناخارسيس من "اسكيثيا"، وميسون من "خين"، وفيريكيديس من سيروس، وإبيمنيديس من كويت؛ ويضيف البعض إليهم كذلك بيسستراتوس الطاغية. ويكفى هذا بالنسبة للحكهاء".

أما فيما يتعلق بالفلسفة (أو بالبحث عن الحكمة)، فنجد أنها تسير وفق خطين أساسيين: يبدأ أولهما من أنكسيماتدروس، بينما يبدأ ثانيهما من فيثاغورث. فأما الأول فكان تلميذًا لطاليس، وأما فيتاغورث فقد تلقى العلم على يد "فيريكيديس". وتُسمَّى المدرسة الأولى (من هذين الخطين) باسم المحدرسة الإيونية، لأن طاليس كان من مدينة (ميليتوس) ومن ثم فهو إيوني،

<sup>(^)</sup> نسبة لبى الرخيلوخوس"، أعظم شعراء الهجاء عند الإغريق فى العصر الكلاسي. ولقد رفع البعض مرتبة أرخيلوخوس لبى مرتبة هوميروس نفسه. (لمراجع).

<sup>(</sup>٢) بضيف كليميس السكندري (في كتابه: الطباقات، جزء ١، ٥٩) إلى هؤلاء جميمًا لسم أكوسيلاؤوس من أوجوس، ولكنه لا ينكر من بينهم اسم بيسمسراتوس. (المراجم).

كما أنه هو الذى علم أنكسيماندروس. أما المدرسة الثانية فتُسمعًى بالمدرسة الثانية فتُسمعًى بالمدرسة الإيطالية، نسبة إلى فيثاغورث الذى اشتغل بالفلسفة معظم حياته فى إيطاليا. فقرة (١٤)

وتتتهى المدرسة الأولى وأعنى بها مدرسة إيونيا - بكل من كليتوماخوس، وخريسبوس وثيوفراستوس. أما المدرسة الإيطالية فتتتهى بالفيلسوف إبيقور (= إبيقوروس Epikouros)، ويتعاقب فيها (الفلاسفة) ابتداء من كل من أنكسيماندروس، وأنكسيمينيس، وأنكساجوراس، وأرخيلاؤوس، ثم سقراط Sokratês، الذي أسس "علم الأخلاق" ethikê أو الغلسفة الخلقية.

(ومن سقراط) نتدرج إلى تلاميذه "الفلاسفة السقراطيين"، ولاسيما أفلاطون المورسة الأكاديمية القديمة. (ومن أفلاطون يتعاقب الفلاسفة) من خلال سبيوسيبوس، اكسينوكراتيس، بوليمون Polemôn، كرانتور، كرانيس، أركسيلاؤوس - مؤسس المدرسة الأكاديمية الوسطى - ولاكيديس (۱) - مؤسس المدرسة الأكاديمية البديدة - وكارنيساديس وكليتوماخوس. ويصل بنا هذا الخط (في تسلسله) إلى كليتوماخوس.

وهناك خط آخر ينتهى (فى تسلسله) عند خريسبوس، وهذا يعنى أنه يسير من سقراط إلى أنتيستينيس، ثم إلى ديه وجينيس الكلهى، وكراتيس الطيبي، وزينون من كيتيون، وكلياتثيس وخريسيبوس. وهناك أيضا خط آخر ينتهى بالفيلسوف ثيوفراستوس، وبالتالى فهو يسير من أفلاطون إلى أرسطو، ومن أرسطو إلى ثيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل المدرسة الإيونية إلى منتهاها.

انظر الكتاب الرابع، حيث نجد فيه أن الكيديس هو موسس المدوسة الأكاديبهية الجديدة، رغم أن هناك مصادر قديمة – من أمثال سكستوس إمبريكوس وبيرون الشكاك، نقول إن مؤسس الأكاديبهية الجديدة هو كارنياديس. (المترجم).

أما المدرسة الإيطالية ، فقد كان نظام النتابع فيها على النحو التالى: في البداية فيريكيديس، ثم فيتاغورت، ومن بعده ابنه تيلاوجيس، اليوكيبوس، ومن بعدهما اكسينوفاتيس، بارمينيديس، زينون الإيلى، تم ليوكيبوس، وديموقريطوس الذي كان له (تلاميذ) كثيرون، من أكثرهم أهمية: ناوسيفانيس وناوكيديس، اللذان كانا أستاذين (للفيلسوف) إبيقور.

ويمكن تقسيم الفلاسفة إلى طائفتين: مجماطيةيين المحدون وشكاك (1) Ephektikoi فهم أولئك الدين يصدرون تأكيدات قاطعة عن الأشياء ويؤكدون أن من الممكن معرفتها، وأما الشكاك فهم هؤلاء الذين يعلقون الحكم أو يرجئونه على أساس أنه ليس من الممكن معرفة الأشياء (أو التوصل إلى كنهها على وجه اليقين). ومن ناحية أخرى، فقد خلف لنا بعض الفلاسفة كتابات ومؤلفات، على حين أن بعضهم الآخر لم يدونوا شيئًا على الإطلاق \_ نبعًا لرأى البعض \_ مثلما هو الحال فيما يتعلق بالفيلسوف سقراط، ومثله: استيلبون Stilpôn، فيليبُوس، بيرون البعض يتعلق بالفيلسوف سقراط، ومثله: استيلبون Stilpôn، فيليبُوس، بيرون البعض البعض المؤلاء فيثاغورث، وأريستون من خيوس، باستثناء أن هذين قد ألفا رسائل المي هؤلاء فيثاغورث، وأريستون من خيوس، باستثناء أن هذين قد ألفا رسائل

ولم يكتب البعض الآخر (من الفلاسفة) سوى مقالـة واحـدة اضـطلع بتأليفها كـل واحـد مـنهم، مثـل: مليـسنوس Melissos، بارمينيـديس Parmenidês، وأنكساجوراس. ومنهم من ألف أعمالاً كثيرة، مثل زينون، ومثل اكسينوفانيس الذى دون أعمالاً أكثر من سابقيه. وأغزر منهما إنتاجًا

<sup>(</sup>١) هناك تسمية أخرى عرف بها الشكاك وهي: Skeptikoi. (المراجع).

ديموقريطوس، وأغزر منه أرسطو، وأغزر منه إبيقوروس، وأغزر (من الجميع) خريسيبوس. فقرة (١٧)

ولقد استمدت بعض (مدارس) الفلسفة أسماءها من أسماء المدن (التي كانت توجد بها)، مثل : المحدسة الإيلية (۱)، والمحدرسة المهجارية (۲)، والمحدسة المهجارية (۱)، والمحدسة القورينانية (۱). واستمدت مدارس أخرى أسماءها من الموقع أو المكان (الذي كانت توجد به) مثل: الأكاديمية (۱)، والرواقية (۱). واستمدت مدارس أخرى أسماءها من أحداث عارضة، مثل: محرسة المشائين واستمدت مدارس أخرى أسماءها من أحداث عارضة، مثل محرسة المشائين واستمدت مدارس أخرى تسمياتها من أمزجة أتباعها، مثل مدرسة: "أسطاب واستمدت مدارس أخرى من عرور واستمدتها مدارس أخرى من عرور فلاسفتها)، مثل محرسة محبى المقيقة Eudaimonikoi ومحرسة المؤندين الماموقين Philaletheis ومحرسة المناطقة الاستدلالييين Philaletheis ومحرسة المناطقة الاستدلالييين وحدرسة الهناء مدارس أخرى استمدت تسمياتها من أسانذتها، مثل: محرسة السقراطيين، ومحرسة الهبيةوريين، وما إلى ذلك.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مدينة إليس في شبه جزيرة البيلوبوينس ببلاد اليونان . (المترجم).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مدينة ميجاوا ببلاد اليونان. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مدينة إوتيبويا بجزيرة يوبويا ببلاد اليونان. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى مدينة قووييدي أو كبيريدي Kyrênê بشمال أفريقيا. (المترجم).

<sup>(°)</sup> نسبة إلى قطعة أرض كانت مقدسة لدى محبى البطل أكاديموس Acadêmos، وكسان يوجسد بهسا معصد التوبيبة البدليبة gymnasion. وقد اتخذ منها أقلاطون مكانا لمدرسته. (المراجع)

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى الرواق أو الرواق المؤفوف Siôa Poikilē الذي كان يدرس فيه الفيلسوف زيتون. (المترجم).

 <sup>(</sup>٧) كان أرسطو يلقى دروسه على تلاميذه وهو يعشى في حديقة مدرسة اللوقييين . (المترجم).

<sup>(</sup>٨) إما لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب، أو لأن المكان السذى كسانوا بلنقسون فيسه للسنطم كسان يسممى تحييس عماوجيس Kynosarges (- الكلب السريع)، حيث إن الجزء الأول من هذه الكلمة المركبة التي كانت تطلق على هذا المكسان كتسمسية كان يعنى الكلب . (المراجم).

ولقد استمدت مدرسة الطبيعيين Physikoi اسمها من مجال بحثها في علم الفيزياء (الطبيعة). واستمدت مدرسة الأخلاقيين اسمها من اشتغال (أتباعها) بمباحث علم الأخلاق، بينما استمدت مدرسة الديالكتيين (= الجدليين) اسمها من انشغال أتباعها بالبحث في الألفاظ والتحذلق في تقسير مدلولاتها.

وتنقسم الفلسفة إلى ثلاثـة أقسام هـى: الغيزيقا، والأخلاق، والديالكتيكا (= الجدل أو المنطق). فأما الغيزيقا فهى ذلك القسم الذين ينشغل بالكون وبكل ما يحتوى عليه (من موجودات)، أما (فلسفة) الأخلاق فتهتم بالحياة وبكـل ما يتعلق بنا نحن البشر، وأما الدياليكتيكا فهـى تـشمل العمليات العقليـة الاستدلالية والمنطقية المستخدمة فى القسمين الأولين.

ولقد ازدهرت الفيزية (= الفلسفة الطبيعية أو الطبيعيات) حتى عصر أرخيلاؤوس (أى قبل سقراط)، أما الأهلاق فبدأت كما سلف القول – بسقراط، وأما الدياليكتيكا فكانت بدايتها على يد زينون الإيلي. وهناك عشر مدارس (من مدارس الفلسفة) تُعنَى بالأخلاق، هـى: الأكاديمية، القورينائية، الإيلية، الميجارية، الكلبية، الإربترية، الجدلية، المشائية، الرواقية، والإبيقورية، فقرة (١٩)

أما مؤسسو هذه المدارس على التوالى، فهم: أفلاطون بالنسبة الأكاديمية القديمة، وأركسيلاؤوس الأكاديمية الوسطى، والكيديس الأكاديمية الجديدة، أما مؤسس المدرسة القورينانية فهو أرستيبوس القورينى، ومؤسس الإيلية هو فيدون الإيلى، ومؤسس الميجارية هو إقليديس الميجارى، ومؤسس الكلبية هو أنتيستينيس الأثينى، ومؤسس الإريترى، هو أنتيستينيس الأثينى، ومؤسس الإريترى، ومؤسس الجدلية (= الدياليكتية) هو كليتوماخوس القرطاجى، ومؤسس المشائية هو أرسطو من استاجيرا، ومؤسس الرواقية هو زينون من كيتيون

(بجزيرة قبرص)، أما المدرسة الإبيقورية فقد استمدت اسمها من اسم امؤسسها) إبيقور ذاته.

ويعان هيبوبوتوس Hippobotos ــ في كتابه عن "الفرق الفلسفية" ــ أن هناك تسع فرق (أو مذاهب)، ويذكرها بالترتيب التـــالى: ١- الهيجارية ٢- الإربترية ٣- القورينانية ٤- الإبيقورية ٥- الأنيكرية (١) ٦- الثيودورية ٧- الزينونية أو الرواقية ٨- الأكاديمية القديمة ١٠- المشانية.

ولقد غض (هيبوبوتوس) النظر عن المدارس (التالية): الكلبية، والإيلية، والبحلية، والإيلية، والمجلية. وأما بالنسبة للبيروبيين (أى أتباع الفيلسوف الشكاك بيرون) فلقد كان من المتعذر على أى مؤرخ من المؤرخين الثقات أن يسمح بإدراجهم فى زمرة أية فرقة أو مدرسة فلسفية، نظرًا لأن النتائج التى توصلوا إليها كانت غير واضحة أو محددة. وبينما يذهب البعض إلى أنهم يشكلون فرقة مسن الفرق الفلسفية، لا يرى البعض الآخر أحقيتهم فى هذا. وإن كان يبدو لى أنهم يشكلون بالفعل فرقة فلسفية، حيث إن هذه التسمية تطلق بالفعل على من يشى ظاهر أمر هم بأنهم يتبعون مبدءًا من نوع ما. وبناء على هذا فإن رأينا سوف تكون له وجاهته لو أننا أطلقنا عليهم اسم "فرقة الشكاك"، غير أننا لو فهمنا من لفظ "الفرقة" التحيز أو التعصب (الأعمى) لمذهب إيجابي متماسك، فإنه يتعذر علينا أن نسميهم "فرقة فلسفية"، حيث لا يوجد لديهم مذهب إيجابي. وحسبنا هذا بالنسبة لبدايات الفلسفة وتطورها، وأقسامها المختلفة، وعدد فرقها أو مذاهبها.

<sup>(</sup>١) وهي مدرسة أتباع الفيلسوف أتّبكريس Annikeris. وكانت هذه المدرسة جزءًا من المعدوسة القوويدانية، ثم انفصلت عنها -في رأى البعض - لتكون مدرسة قائمة بذاتها. (المراجع).

فقرة (۲۱)

ولكن تبقى هناك كلمة (نود أن) نصيفها، ومؤداها أن بوتامون Potamôn السكندرى قد أدخل – منذ عهد ليس بالبعيد – (في زمرة هذه المدارس) مدرسة تعرف باسم "المدرسة الانتقائية" Eklektikê التي تنتقى ما يروق لها من مبادئ كل الفرق الموجودة وتعاليمها، كما فعل (بوتامون) نفسه في كتابه عن "أركان الفلسفة"، حيث جعل معايير الحقيقة على النحو التالي: العناصر التي يتشكل الحكم على الأمور بواسطتها، وأعنى بها المبدأ الذي يحكم النفس، ثم الأداة المستخدمة في ذلك (الحكم)؛ وكمثال على ذلك يسوق لنا أكثر التصورات(٢) اتصافًا بالدقة. والمبادئ الكلية عنده، وهي: المادة، والعلة الفعالة، والكيف، والمكان. ذلك أن من هذه (المبادئ) توجد الموجودات: فالكيف الذي يصنع به الشيء، والمكان الذي يتم صنعه فيه هما المبدأ. أما النهاية أو الغاية التي ترد إليها جميع الأفعال فهي الحياة التي تصل الني يحمالها بكل فضيلة، ولا تتحقق بغيرها (ميزات) البدن الطبيعية، والبيئة التي يحيا (الجسم) فيها.

وحَرِى بنا، بعد ما تقدم، أن نتحدث عن الفلاسفة أنفسهم، وأن نتحدث في المقام الأول عن طاليس.

<sup>(</sup>١) وهي المدرسة الفلسفية التي توفق بين اتجاهات المدارس الفلسفية الأخرى بعد أن تسقط ما هو قائم من بينهما. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وهو يسمى هذه التصورات بلفظ phantasiai. (المراجع).

## الفصل الأول

# طاليس Thales (ازدهر حوالی ۸۵ ق.م) (وهی السنة التی وقع فيها كسوف الشمس)

فقرة (۲۲)

يتفق هيرودوتوس (= هيرودوت)، ودوريس Douris، وديموقريطوس على أن طاليس Thalês هو ابن إكسمامياس Examyas، وأن أمه هي كليوبولينا Kleoboulina، وأن نسبه ينتمى إلى أسرة "الثيليداو" الفينيقية النبيلة التى تنحدر من نسل (البطلين) كادموس وأجينور.

ويذهب أفلاطون إلى أنه كان أحد المحكماء السبعة (۱). وكان "طاليس" هو أول من لُقّب بالمحيم sophos أثناء أرخونية داماسياس في مدينة أثينا، عندما أطلق هذا اللقب (لأول مرة) على الحكماء السبعة كافة، على نحو ما يذكر ديمتريوس الفاليرى في قائمته عن الأراهنة (۱). ويقال إن (طاليس) أصبح مواطنًا من مواطني مدينة ملطية (= ميليتوس)(۱)، وذلك عندما وفد إلى هذه المدينة برفقة نيليوس Neileus، الذي تم إبعاده عن فينيقيا، غير أن معظم الكتّاب يخبروننا بأن (طاليس) مواطن ميليتي أصيل منحدر من أسرة عريقة. فقرة (۲۳)

وبعد أن انخرط (طاليس) في العمل بالسياسة أصحبح دارسًا متاملاً للطبيعة. وطبقًا لما يرويه البعض، فإنه لم يترك لنا شيئًا مدونًا، حيث إن

<sup>(</sup>١) يذكر أفلاطون في محاورة بروتاجوواس، فقرة ٣٤٣ العكماء السبعة، ويجمل طاليس على رأسهم. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) وفقًا للنظام الإدارى، كان هناك عشرة أواخلة (-حكام) يُختارون كل عام في مدينة أثينا. وكان الأوشهق الذي يسمى على اسمه العام يسمى وفقًا للنظام الإدارى، كان هناك عشرة أواخلة (-حكام)
 العام يسمى eponymos archôn. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) **ملطبة** هي الصورة التي شاعت في العربية كمقابل لمدينة ميليتوس بين دارسي الفلسفة وأساتنتها، ولكننا نفضل "ميليتوس" حتى لا يختلط الأمر على نفر من القراء فيظنون أن الفيلسوف كان من جزيرة **مالطة. (ا**لمراجع).

كتاب "علم فلك المؤمة" (۱). الذى نسب إليه (قد انضح أنه من تأليف) "فوكوس" من ساموس. ولقد كان كاليماخوس (السكندرى) على علم (بطاليس)، إذ ذكر أنه مكتشف "الدب الأصغر"، وهو يقول عنه في ديوانه الإيامبيات Iambika (۱) ما يلي:

"لقد كان (طاليس) أول من أوضم مسار النجوم الصفيرة التى نسميها كوكبة العربـة (<sup>۲)</sup>، والتى كان الفينيبقيون يبحرون على هديـما".

ولكن (طاليس) - فى نظر آخرين - لم يؤلف سوى بحثين :أولهما عن الانقلابين isêmeriai . غير أنه لا يتسنى الانقلابين isemeriai . غير أنه لا يتسنى لنا معرفة ما دونه من مؤلفات أخرى. وفى بعض الروايات يبدو (طاليس) على أنه أول من درس علم الفلك، وأول من تنبأ بكسوف الشمس، وحدد الاعتدالين، على نحو ما يذكر إيوديموس فى كتابه "عن تاريخ علماء الفلك". وكانت براعة (طاليس فى هذا المضمار) هى التى جعلته موطن إعجاب كل من اكسينوفانيس وهيرودوتوس، كما شهد له بها كل من هيراقليطوس (٥) وديموقريطوس.

فقرة (۲٤)

ولقد أعلن البعض – ومن بينهم الشاعر خويريلوس Choirilos – أن (طاليس) كان أول من أكد أن النفوس psychai خالدة، وأنه كان أول من

<sup>(</sup>١)كان طاليس عالم فلك تتبأ بكموف الشمس، وعرف موقع السفينة وهي في عرض البحر، وتوصل إلى قياس ارتفاع الهـــرم مـــن حجم ظله. وقد خدمت مخترعاته الفلكية الملاحين. (المترجم).

<sup>(</sup>١) الإيامهيات هي الأشعار الهجانية التي كانت تنظم عادة في البحر الإيامهي (مقطع قصور يتبعه مقطع طويل). (المراجع).

<sup>(</sup>٣) كان البحارة الإغريق يهتنون في رحلاتهم البحرية بكوكبة العب الأكبو Ursa Maior، في حين كان الفينيتيون يهتون بكوكبة العب الأصفو Ursa Minor، في المدركة بالأعبار (المراجع).)

<sup>(</sup>٤) ا لاتقلابان هما لقلاب trope=solstice الشمس للشتوى (٢١ديـــمبر)، وللقلابهـا الــصيفى (٢١ يونيــو). أمـا الاعتـدالان isemeria=equinox، فهما الاعتدال الربيعي (٢١ مارس) والاعتدال الخريفي (٢١ سبتمبر). (المراجع).

<sup>(°)</sup> ورد في نصوص هيراقليطوس مايلي: "تنبأ طاليس بكسوف الشهس"، وكان طاليس أيضنا أول من بحث في علم الناك. راجع: النكترر أحمد فؤاد الأهوائي، "فبو الفلسفة اليونائية قبل سقراط، مكتبة عيسى البسبابي الحسابي، القاهرة، عسام ١٩٥٤، ص ١٠١. (المترجم).

عين مسار (الشمس) بناء على تحولها من انقلاب إلى آخر. ووفقا لما أورده البعض الآخر فقد كان (طاليس) أول من أعلن أن حجم السمس يعادل سبعمائة وعشرين جزءًا من حجم الدورة الشمسية، وأن حجم القمر يعادل المقدار نفسه بالنسبة للدورة القمرية. فضلاً عن أنه كان أول من أطلق اسم "الشاشين" على اليوم الأخير من الشهر، كما كان أول من بحث - كما يقول البعض - موضوعات الغيزياء ومسائلها.

ويذكر كل من أرسطو وهيبياس أن (طاليس) أثبت وجود النَّفُس (= الحياة) في الكائنات غير الحية، مستدلاً على ذلك من (انجذابها اللهي) المغناطيس والكهرمان.

وتخبرنا بامفيلى Pamphyle بأن (طاليس) تعلم الهندسة على أيدى المصريين، حيث إنه كان أول من رسم مثلثًا قائم الزاوية داخل دائرة، وأنه على أثر ذلك ضنَدًى (للآلهة) بثور.

## فقرة (٥٢)

ويروى لنا آخرون – ومنهم أبوللودوروس عالم الحساب – القصمة التالية عن فيثاغورث:

"كان (فيتاغورت) هو الذي طور المخترعات التي نسب كاليماخوس في ديوانه" الإيامبيات" فضل اكتشافها إلى إيوفوربوس Euphorbos الفريجي، ووصل بها إلى أعلى حد لها، وأعنى بها "المثلثات ذات الأضلام غير المتساوية" «skalêna» وغير ذلك مما يتعلق بنظرية (الهندسة) القائمة على الخطوط grammai (= المندسة النطية).

ويبدو أن (طاليس) قد قدم أيضاً نصائح قيمة في أمور السياسة؛ فعلى سبيل المثال عندما أرسل الملك كرويسوس Kroisos إلى أهل ميليتوس يطلب منهم عقد تحالف معه، عارض طاليس (هذه الخطة) وحال بينهم

وبينها. وقد أدى (مسلكه هذا) إلى إنقاذ المدينة عندما استحوذ عليها قورش (۱). ووفقًا لما يقصه علينا هيراقليديس فإن (طاليس) قال: "لقد عشت فى عزلة دون أنيس يؤنس وحدتى، ودون أن ألقى بالاً لشنون الدولة العامة". فقرة (٢٦)

ويذهب البعض إلى أن (طاليس) قد تروج وأنجب ابنا يُدعى كيبيستوس Kybisthos، بينما يذهب البعض الآخر إلى أنه ظل بدون زواج، وإلى أنه قام بتبنى ابن شقيقته. (ودليل ذلك) أنه عندما سئل عن السبب الذي جعله لا ينجب أطفالاً من صلبه، قال: "السبب هوجبي الأطفال!". وهم يزعمون أنه حينما أرادت أم (طاليس) أن ترغمه على الزواج أجابها بقوله: "إن الأمر لم يمن بعد!"؛ وأنها حينما ألحت عليه مرة أخرى أجابها بقوله: "قد فات الأوان بالنسبة لمنا الأمر!". ويقص علينا هييرونيموس الرودي، في أن الجزء الثاني من كتابه "ملاحظات متفرقة"، أن (طاليس) للمينما رغب في أن يثبت أنه من السهولة بمكان أن يصبح المرء غنيًا، واتته فكرة ملهمة بأن محصول الزيتون سيكون وفيرًا. ولذا فقد قام باستنجار معاصر الزيتون في مدينته، وأصبح بذلك حائزًا على ثروة طائلة (٢).

<sup>(</sup> ۱) المقصود به هنا كورش الكبير " (٥٨٥ ــ ٢٩٥ق.م.)، ملك بلاد فارس الذى أنزل الهزيمة بالملك الشهير كرويسوس"، أخر ملوك لينيا الذى فتح بابل، وتوفى عام ٤١مق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) روى أرسطو هذه القصة بحذافيرها في كتابه "السبياسة"، فقرة ١٢٥٩. (المترجم).

فقرة (۲۷)

وكانت نظريته تقول بأن الماء هو العنصر الأول للموجودات، وأن العالم حيًّ وزاخر بالكاننات المقدسة daimones، ويقال إنه اكتشف فصول السنة (الأربعة) وقسَّم العام إلى ٣٦٥ يومًا.

ولم يكن (لطاليس) معلم، فيما عدا أنه ذهب إلى مصر، وأمضى هناك فترة من الوقت للدراسة مع الكهنة. ويخبرنا "هييرونيموس" أنه تمكن من قياس (حجم) الأهرامات استنادًا إلى ظلالها، بعد أن اهتدى – من خلال الملاحظة – إلى اللحظة التي يصبح فيها ظلنا مساويًا لطولنا. ولقد عاش (طاليس) – كما يخبرنا مينياس – في عهد تراسيبولوس طاغية ميليتوس.

أما القصة الشهيرة عن المقعد ثلاثى الأرجل الذى عثر عليه صيادو السمك، وأرسله شعب ميليتوس إلى الحكماء (السبعة) جميعًا، فتسير على النحو التالى:

## فقرة (۲۸)

"يقولون إن نفرًا من شباب إيونيا قاموا بشراء كل كمية السمكالتي اصطادها الصيادون، ثم نشب بينهم نزاع حول (حيازة) مقعد ذي ثلاثة قوائم (عثروا عليه داخل كمية السمكالتي اشتروها). وفي نهاية الأمر أحال أهل ميليتوس القضية إلى (معبد الإله أبوللون) في مدينة دلفي. وجاءت نبوءة الإله على النحو التالي:

"يا سليل ميليتوس، هل تسأل الإله فويبوس (= أبوللون) عن المقعد ثلاثي الأرجل؟ وأنا أجيبك بأن (الأحق) بالمقعد ذي القوائم الثلاثة هو أول (الناس) في الحكمة".

وبناء على ذلك فقد قدمه (الشبان) إلى طاليس، ولكن (طاليس) أعطاه لشخص آخر (من المكهاء)، وأعطاه هذا لشخص آذر، إلى أن وصل إلى (المكيم) صولون Solôn، الذي أعلن أن الإله هـ و الأول في المكمة، وبالتالي أرسل المقعد إلى دلفي (۱)". ولكن كاليمساخوس فـــــ على المتعد إلى دلفي (۱)".

<sup>(</sup>١) كانت كاهنة دلفي تجلس – كما يقولون – على مقعد ذي ثلاثة قوانم فوق فرهة بركان خامد في قمة الجبل حيث أقيم معب. للإلب... أبوالمون. وقيل انها كانت تمضغ أوراقا من أوراق شجرة الغار، الشجرة الأثيرة لذي الإله أبوالمون ونتأثر بما فيها من مسرارة الطمسم =

ديوانه "الإيامبيات" يروى لنا هذه الرواية نفسها على نحو مختلف بعد أن استقاها من ماياتدريوس الميليتى (۱). وتقول القصة إن رجلاً من أركاديا يُدعى باثيكليس Bathyklês قد ترك (بعد موته) قارورة، وأوصى بأن "تمنم للشخص الذي قدم بحكمته عملاً جليلاً ومفيدًا". وبناء على ذلك فقد قدمت القارورة إلى طاليس، ولكنها عادت أدراجها (بعد أن تم تداولها وإرسالها من شخص إلى آخر) إلى طاليس مرة أخرى.

فقرة (۲۹)

لكن طاليس أرسل "القارورة" إلى "معبد الإله" أبوللون في ديديمي كالماخوس – مع الإهداء التالى (شعرًا): "أعطاني طاليس، سبطنيليوس (٢) وسليل أسرته، إلى من يتصف بالمكمة، بعد أن حصل علم مرتين كجائزة لجدارته".

أما نص الإهداء النثرى فهو على النحو التالي:

"(يقدم) طاليس المبليتي بن إكسامياس (هذه القارورة) إلى أبوللون إله دلفي، بعم أن ظفر بها مرتين كجائزة للجدارة من قبل الإغريق كافة".

أما ابن باتيكليس، المدعو ثيريون، فقد حمل القارورة من مكان لآخر، على نحو ما يذكر كل من اليوسيس Eleusis، في كتابه من الميليوس، وأليكسون Alexôn الميندي في كتابه التاسع "عن الأساطير".

غير أن كلا من إيودوكسوس من كنيموس وإيوانثيس Euanthês من ميليتوس يتفقان على أن شخصًا كان صديقًا (الملك) كرويسوس تلقى من

أو ربعا كانت تتأثر بالأدخنة المتصاعدة من فوهة البركان الخاهد، فتصلب عندنذ بالهذيان وتحل فيها روح الإله، فتعلن نبوعتها على لسان الإله، ثم يقوم الكهنة بعد ذلك بنظم النبوءة المقدمة شعرًا. (السراجع).

<sup>(</sup>١) ملية دريوس مؤرخ دون كتابا عن تاريخ مدينة ميليت وس، على غرار الكتب التي راجت وانتشرت خلال العصر السكندري عن تواريخ المدن والأقاليم . (المراجم).

 <sup>(</sup>۲) نيلبوس Neileus، هو ابن تيرو Tyro من إله البحر بوسميدون. وتقول بعض الأسماطير إنسه مؤسمس مدينسة هيليشوس .
 (المترجم).

الملك كأسًا من الذهب لكى يهبها إلى أحكم شخص بين الإغريق، فأهداها هذا الرجل إلى طاليس.

## فقرة (۳۰)

ولكن الكأس ظلت تنتقل (من شخص إلى شخص) حتى وصل إلى خيلون Chilôn الذى سأل نبوءة الإله البيثى (= أبوللون) عن من هو أكثر منه حكمة، فأجابته النبوءة بأنه ميسون Mysôn الذى سوف نتحدث عنه تفصيلاً فيما بعد. [ولقد وضعه إيودوكسوس ومن معه بدلاً من كليوبولسوس (فيم قائمة الحكماء السبعة)، كما أن أفلاطون يذكره بدلاً من برياندروس]. وكانت نبوءة الإله البيثى عنه على النحو التالى:

"ها أنذا أقول إن ميسون من أويتا والقاطن في بلدة خين أكثر منكجدارة وتفوقًا في حكمته العقلية".

وكانت تلك هى الإجابة بحذافيرها على السؤال الذى طرحه أناخارسيس (بالمعنى نفسه). ولقد ذكر كل من دايماخوس (الفيلسوف) الأفلاطونى، وكليارخوس أن قارورة قد تم إرسالها من لدن (الملك) كرويسوس إلى بيتًاكوس، وظلت تنتقل من "حكيم إلى آخر".

ولقد روى أندرون (۱) في كتابه عن المقعد في القوائم الثلاثة - أن أهل أوجوس قد قدموا مقعدًا ثلاثي الأرجل كجائزة للجدارة والفضل لأحكم شخص بين الإغريق. ولقد جاء حكمهم بأحقية أرسطوديموس الإسبرطي (في نيل هذه الجائزة)، لكنه تنازل عنها لصالح خيلون.

<sup>(</sup>۱) أندرون Andrôn من إفسوس، مورخ ألف كتابا عن المقعد ثلاثي الأوجل". وهنسال روايسة متسواترة مؤداهسا أن المسؤرخ شوبومبوس Theopompos، الذي كان معاصراً له، قد انتحل هذا الكتاب وسرق مادته العلمية ونسبها إلى نفسه، وفقًا لمسا ذكسره يومبيبوس القيصاري في كتابه: المعدة الإلجيلية" (جزء ١٠، ٣، ٧). (المراجع).

فقرة (٣١)

ولقد تحدث (الشاعر) ألكايوس عن أراب مطوديموس، وروى عنه ما يلى:

"حَقَّا، لِيسَدُ هِنَاكَأَبِدًا كَلَمَة تَفْتَقَر إلى الْمَعَافَةُ مِثْلُ هَذِهُ – فَيَمَا يَخْيِلُ لَى – يَمكن أَن تقال عن أرسطوديموس في إسبرطة، فالثروة تنول إلى الرجل النبيل الخير، ولا يملكها الفقير المحتاج".

ويقول البعض إن سفينة بكامل حمولتها قد أرسلت من قبل برياتدروس إلى ثراسيبولوس حاكم ميليتوس، وأنه بعد أن تحطمت هذه السفينة وغرقت في البحر القريب من جزيرة قوص Kôs، تم العثور فيما بعد على المقعد ذى القوائم الثلاثة (الذى كان ضمن حمولة السفينة) على يد نفر من الصيادين. وحينئذ أعلن فانوديكوس Phanodikos أنه قد تم العثور على المقعد في مياه البحر القريب من مدينة أثينا، وبالتالى تم إرساله إلى هذه المدينة. وهناك انعقدت الجمعية العامة وقررت إرسال المقعد إلى (الفيلسوف) بياس.

وسوف نتحدث عن السبب الذى حدا بهم إلى هذا التصرف عند حديثنا عن بياس (بعد قليل). بيد أن هناك آخرين يذكرون رواية أخرى مؤداها أن هذا المقعد ثلاثى الأرجل كان من صنع الإله هيفايستوس، وأن هذا الإله أهداه إلى بيلوبس Pelôps (أبمناسبة زواجه، ثم انتقل منه إلى رحفيده) منيلاؤوس، ثم إلى ألكساتدروس (= باريس (٢)) الذى استولى عليه عندما

<sup>(</sup>۱) بهلویس شخصیة أسطوریة قدیمة جذا، وكان والده تاتتالوس Tantalos قد دعی الآلهة إلی حضور ولیمة من اللحم، وقدم لهسم فیها ابنه بهلویس بعد أن ذبحه وطهاه لكی یعرف ما إذا كان الأرباب قادرین علی أن یمیزوا بین اللحم البشری وبین لحم الحیسوان. ولقد أدرك الآلهة الخدعة فلم تقرب أیدیم الطعام فیما عدا الربة دیمیتر التی كانت حزینة علی اختطاف ابنتها برسوقوتی علی ید الآله هلایس، آله العالم السفی، ولئنها سرعان ما تبینت أنها من اللحم البشری فلفظتها. ولقد أعاد الآلهة بيلویس إلی الحیاة، وعاقبوا تاقتالوس عقاباً أیدیا فی العالم السفی، فوضعوا أمامه ماندة حافله باطایسب الطعام و الشراب، ولكنهم علقوا فوق رأسه صخرة ضخمة توشك أن تسحقه كلما هم بنتاول الطعام، و هكذا إلی أبد الأبدین. (المراجم). و الشراب، ولكنهم علقوا فوق رأسه صخرة ضخمة توشك أن تسحقه كلما هم بنتاول الطعام، و هكذا إلی أبد الأبدین. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) أحد أبناء الملك برياموس، ملك طروادة، الذي كان له خمسون ولذا وبنتًا من زوجته الملكة هيكابي. ولقد نُسب إلى بساريس أنسه زار منينة اسبرطة في غيبة ملكها منيلاؤوس، ثم أغوى زوجته هيليقي، أجمل نساء العالم القديمة قاطبة، وأخذها معه إلى طروادة-

(اختطف) هيليني، التي قذفت "بهذا المعقد" الذي حظيت به بوصفها امرأة اسبرطية – في مياه البحر القريب من جزيرة قوص، قائلة إن (المقعد) قد يكون سببًا في تفاقم النزاع والشقاق. وبعد مرور فترة من الرزن آل هذا المقعد إلى حوزة نفر من أهل ليبيدوس Lebedos، بعد أن اشتروا ما كان في شبكة بعض الصيادين من أسماك (وعثروا عليه داخلها). وعلى أثر ذلك نشب نزاع بينهم وبين الصيادين حول (حيازة) هذا المقعد، فساروا به إلى أن وصلوا إلى جزيرة قوص، وعندما عجزوا عن حسم هذا النزاع، نقلوا خبر هذه الواقعة إلى مدينتهم الأم ميليتوس. ولكن حيث إن سفراء أهل ميليتوس قوبلوا بالتجاهل والإهمال، فقد شن الميليتيون حربًا لا هوادة فيها على أهل جزيرة قوص، وسقط كثير من القتلى من الجانبين (في هذه الحرب). وأعلنت بنوءة (الإله) حينئذ أن المقعد سيئول إلى حوزة أحكم شخص، فانقق الجانبان على أن هذا الشخص هو طاليس. (وبعد حصول طاليس عليه) وانتقاله من حكيم إلى آخر (عاد إلى حوزة طاليس مرة أخرى)، فوهبه هذا إلى معبد حكيم إلى آخر (عاد إلى حوزة طاليس مرة أخرى)، فوهبه هذا إلى عبد

فقرة (٣٣)

أما النبوءة التى تلقاها أهل جزيرة قوس عن هذا الحكيم فكانت على النحو التالى:

"قبل أن ينتهى النزاع بين الميروبيين (= أهل بلاد الإغريق الأم) والإيونيين بفترة من الزمن، ألقى الإله هيفايستوس بالمقعد الذهبى ذى القوائم الثلاثة فى البحر. وهو المقعد الذى سوف تبعثون به من مدينتكم عتى يصل إلى مقر الشخص الذى يتصف بالمكمة فى أمور الماضى والعاضر والمستقبل".

<sup>-</sup> وكسان هذا معينا في نشوب حرب طروادة حينما جهز الإغريق أسطولا ليحاربوا به عنوهم ويستربوا هياينسي. ودامست هذه الحرب الضروس عشر سنوات، وانتهت بتدمير طروادة وإحراقها ونبح محاربيها، وسبي نسانها وأسر أطفالها. (المراجم).

كانت هذه هى الإجابة عن السؤال الذى سبق أن طرحه أهل ميليتوس (والتي بدأها الإله بقوله):

"ياسليل ميليتوس، هل تسأل الإله فويبوس (=أبوللون) عن المقعم ثلاثي الأرجل"؟

وذلك كما سبق أن ذكرنا. ويكفى هذا فيما يتعلق بهذه الرواية.

وينسب هرميبُوس فى كتابه عن السير إلى (طاليس) الرواية التى عزاها البعض إلى سقراط، وهى قصة مؤداها أن (سقراط) اعتاد أن يقول: إننى أشعر بالامتنان تجاه ربة العظ Tychê، لأننى أعظى بثلاث نعم: أولما أننى إنسان ولست عيوانًا أعجم، وثانيها أننى رجل ولست امرأة، وثالثما أننى إغريقى ولست من البرابرة (= الأجانب)"(١).

فقرة (٣٤)

ويُروى أن امرأة عجوزًا كانت تقود خطى (طاليس) عندما كان خارج منزله لكى يتأمل حركة النجوم فى أفلاكها، فوقع هذا فى حفرة وأخذ يصرخ طالبًا العون من المرأة العجوز، فردت عليه هذه العجوز بقولها: "أى طاليس، كيف تزعم أن بوسعك أن تعرف كل شىء فى السماء، وأنت عاجز عن رؤية ما هو تحت قدميك؟"(١). ولقد تحدث عنه تيمون(١) أيضًا، وأشار إلى أنه كان يبحث فى علم الفلك، وأثنى عليه فى قصائده المجائية الساخرة Silloi قائلاً:

"مثل طاليس عالم الفلكوأحد المكماء (السبعة)".

<sup>(</sup>١) وهناك رواية أخرى مفادها: ' ألفي ولدنت هوا وليس عهداً'، وهذه الرواية هي الأرجح فيما يبدو وهناك مقولة مسشابهة للقسديس بولس الرسول يؤكد فيها شعورة بالاستنان الأنه رجل وليس العراق، ومسيحي وليس واثنياً، (العراجم) .

<sup>(</sup>٢) روى أغلاطون في محاورة ثيبايتيتوس، ١٧٤أ، أن طالبس قد سقط في بنر، وسخرت منه فتاة كانست تراقب بقرلها إلىك تنصمك في شنون السماء بينما تفغل عما هو تحت قدميكمها شرة: (المترجم).

<sup>(</sup>٣) تيمون Timôn من فليبوس (٣٧٠ - ٢٣٠ ق.م.) فيلسوف بوناني من الشكّك كان تلميذاً ليبيرُون، وكان يلقى دروسه فى أثينسا عام ٢٧٥ ق.م. وألف مجموعة من القصائد المجافية الساغرة غرفت باسم silloi ضد الفلاسفة الدجماطيقيين، كما كتب بعسض المسرحيات الدرامية والكوميدية، ولم يبق من أعماله سوى شنرات قليلة. (المترجم).

ويذكر لوبون Lobôn من أرجوس أن حجم ما كتبه (طاليس) يبلغ نحو مائتى بيت (من الشعر). ولقد دُونت على تمثاله (الإبجرامة) التالية:

"إن بـلاد إيـونـيـا هي التي أنـجبـت طاليس الميـليـتي هذا ورعته، وجعلت منـه الأعظم في المكمة بـين علماء الفلك كافة".

فقرة (٣٥)

ومن الأناشيد التي (لا تزال تنشد حتى الآن) نسوق هذا النــشيد الــذى يشير اليه:

"إن الكلمات الكثيرة لا تكشف عن شيء من المجد الذائع المؤسس على الحكمة، فانشد إذن قولاً واحدًا حكيمًا، واختر أمرًا واحدًا مغيدًا. حيث إنك (إن فعلت ذلك) سوف تكبم جمام ألسنة أقوام ثرثارين تتشدق بأقوال لا حصر لمها". و هناك أيضنا طائفة من الحكم و الأقوال المأثورة التي نُسبت إلى (طاليس) وهي على النحو التالي:

- الإله هو أقدم الموجودات جميعًا، نظرًا لأنه غير مغلوق.
- الكون هو أجمل الأشياء، نظرًا لأنه يحوى الموجودات كافة.
- العقل هو أسرع الأشياء، نظرًا لأنه يتمرك بسرعة في كل مكان.
  - الضرورة هى أقوى الأشياء، نظرًا لأنها تهيمن على كل شىء.
  - الزمان هو الأكثر حكمة، نظرًا لأنه يكشف عن جميع الأمور".

وقال "طاليس" كذلك إنه لا يوجد فرق بين الموت والحياة. فقال له أحدهم: "فلماذا لا تموت إذن"؟ فأجابه بقوله :" لأنه لا فرق يُذكر بين المالتين." فقرة (٣٦)

وردًا على سؤال آخر عن أيهما أسبق: الليل أم النهار، أجاب بقوله: "الليل أسبق بمقدار نمار واهد". وعندما سأله شخص عما إذا كان بوسع الإنسان أن يخفى العمل الشرير عن الآلهة، قال: "كا ولا حتى الفكرة الشريرة". وعندما سئل عن الزانى الذى قد يقدم على الحنث فى القسم لينكر

تهمة الزنا، أجاب بقوله:" إن الحنث بالقسم ليس بأسوأ من ارتكاب الزنا". وعندما سئل عن أسهل وعندما سئل عن أسهل أمر، قال: "أن تنصم شغصًا آخر". وعندما سئل عن أمتع أمرا، قال: "النجام".

وعندما سئل عن الإلهى ، قال: "هو الذي لا بداية له ولا نهاية." وعندما سئل عن أعجب شيء شاهده، قال: "طاغية بلغ من العمر أرذله." وعندما سئل كيف يتسنى للمرء احتمال حظه العاثر على نحو أسهل، قسال: " لو أنه شاهد أعداء في وضع أسوأ من وضعه." وعندما سئل عن الطريقة المثلى التي نحيا بها حياة جد عادلة، قال: "إذا ما عزفنا عن انتهاج تصرفات كنا نلوم سوانا على فعلما". فقرة (٧٧)

وعندما سئل عن (ما يجعل) المرء سعيدًا، قال: أن يكون معافى فى بدنه، وثريًا فى روحه ولين العريكة".

ويحثنا (طاليس) على أن نتذكر أصدقاءنا سواء فى حضورهم أو فى غيابهم، وألا ينتابنا الغرور والزهو لمظهرنا (الخارجي)، بل ينبغى علينا أن نحرص على جمال طبائعنا وخصالنا. وكان يقول : "إباكوالشواء غير المشروع، ولا تدع الأقوال المفتراة توغر صدرك ضد من دازوا على ثقتك". (وكان يقول أيضنا): "ما قدمت من خير وبر لوالدبيك ستنال مثله من أبنائك (فكما تدين تدان)".

ولقد فسر سبب فيضان نهر النيل بأنه بفعل الرياح الموسمية، التي تهب في الاتجاه المعاكس وتدفع المياه قُدمًا في مجرى النهر.

ويذكر أبوللودوروس - في كتابه "التقويم الزمني" - أن (طاليس) قد ولد في السنة الأولى من الفترة الأوليمبية (١) الخامسة والتلاتين (= عام ١٤٠ق.م).

<sup>(</sup>١) الفترات الأوليمبية Olympiades هي مدة السمنوات الأربسع النسى كانست تفسصل بسبن مسابقة للألهاب الأوليمبية (١) الفترات الأوليمبية Olympiakos Agôn والمسابقة التي تليها، ومن الطريف أن النساس بطلقون هذه التسبيسة في عصرانسا هسذا خطأ على =

ولقد مات (طالیس) عن عمر بناهز الثامنة والسبعین، أو فی التسعین من عمره کما بذکر سوسیکراتیس. ذلك أنه قضی نحبه فی الفترة الأولیبمبیة الثامنة والخمسین (= حوالی عام ٥٦٢ ق.م.) وبالتالی یکون معاصر ا (للملك) کرویسوس (۱)، الذی قدّم وعدا بأنه سوف یعبر نهر هالیس Halys دون أن تطأ قدماه جسر ا، ولذا قام بتحویل مجری هذا النهر.

ولقد عاش إبان هذه الحقبة الزمنية خمسة أشخاص آخرون يحملون اسم طاليس، كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيس في معجمه "عن الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه"، وهم:

- طاليس من كالتنبا، الريطوريقى صاحب الأساوب المتكلف المصنوع.
  - ٢. طاليس من سيكيون، الرسام العبقرى.
- ٣. طاليس المعمر جدًا، والذي عاصر كلاً من هيسيودوس، وهوميروس؛ وليكورجوس.
  - 3. طاليس الذي ذكره المؤرخ دوريس في كتابه عن فن الرسم.
- ه. طالیس الأصغر، وهو شخص مغمور، ورد ذکره عند دیونیسیوس
   فی مؤلفه عن النقد الأدبی.

فقرة (۳۹)

ولقد فاضت روح (طاليس) الحكيم إلى بارئها أثناء مـشاهدته الإحـدى

<sup>-</sup> المسابقات نفسها بقولهم الأولهمهيهاها، وهذا غير صحيح بناء على المعنى الأصلى كما أوضحنا. ولقد اعتساد المؤرخون الإغريق أن يؤرخوا بهذه الفتوان الأولهمهية للأحداث المهمة التي كانت تقع في عصرهم. (المراجع)

<sup>(</sup>۱) الملك كرويسسوس Kroisos - كما ذكرنا سابقاً - هو أخر ملوك ليديا، توفى عام ٤٦ ق.م. واشتهر بثراته الفاحش، حتى ان بعض المماصرين يعتقد أنه هو الخارون الذي ذكره القرآن الكريم. ولكن هذا أمر غير صحيح، لأن فلرون كان من قوم النبي موسسى عليه السلام، الذي عائد في فترة زمنية أقدم بكثير من القرن السائس ق.م. ولقد فتح كرويسوس أجزاء من غرب أسسيا السصفري، ووسع حدود مملكته من ناحية الشرق إلى أن جعلها تبلغ نهر هالهيس، ولقد هزمه الفرس عام ٤٤ ق.م. (المراجع).

المسابقات الرياضية، من جراء الحر والعطش والمرض المصاحب للشيخوخة. ولقد كُتبت على قبره الإبجرامة التالية:

"هذا القبر الغئيل يضم في حناياه شمرة تطاول عنـان السموات، إنـــما شـــمرـــة طاليس الذي تجاوز بحكمته البالغة كل الحدود".

وحرى بى أن أستشهد هنا بإبجرامة أخرى من تأليفي، وردت في كتابي الأول: "إبجرامات ذات بحور شعربة متنوعة".

أَى زيوس رب الشمس، لقد اختطفت من حلبة الألعاب الرياضية طاليس، الرجل المكيم، عندما كان يشاهد ذات مرة مسابقة للألعاب البدنية. وإننى لأمت دحك مقًّا لأنك رفعته إليك، حيث إنه – وهو الشيخ الكبير – لم يعد قادرًا على مشاهدة نجوم السماء، وهو واقف على الأرض".

# فقرة (٤٠)

وتنسب إلى (طاليس) الحكمة القائلة: "اعرف نفسك"، وهى الحكمة التى نسبها أنتيستينيس فى كتابه "طبقات الفلاسفة" إلى فيمونوئى، رغم أنه أقر بأن خيلون ادعى أنها من تأليفه.

ولعل هذا هو المكان المناسب الذي يجدر بنا فيه أن ندكر ملاحظة شاملة عن المحكماء السبعة، الذين تُروى عنهم أقاويل (مختلفة) على النحو الذي سنورده. فلقد تهكم دامون القورينائي في كتابه "عن القلاسفة" على جميع الفلاسفة، ولاسيما المحكماء السبعة. ويخبرنا أنكسيمينيس أنهم جميعًا كانوا ينظمون الشعر. أما ديكايارخوس(۱) فقد ذكر أنهم لم يكونوا حكماء ولا فلاسفة، بل أشخاصًا يتميزون بالحصافة وبُعد النظر ومهتمون بالتشريع(۲).

<sup>(</sup>۱) دیکلیارخوس Dikaiarchos من میبصیدی. فیلسوف یونانی مشانی ومزرخ وجغرافی از دهر حوالی عام ۳۲۰ ق. م.، کان تلمیذا الأرسطو، وکتب "ع**ن العبالة فی بناد الیودان**"، ولم تبق من مؤلفاته سوی شفرات قلیلة. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) يرى البعض أن هذا الرأى يصدق على الجميع باستشاء طاليس، فلا أحد ممنّ ورد ذكر حياتهم في الكتاب الأول المذكور أعلاه قد زعم أو ادعى أنه فيلسوف. (المترجم).

كما وصف أرخيتيموس من سراقوصة اجتماعهم في بالط كيبسيلوس (۱)، وروى أنه كان حاضرا بالصدفة في هذا الاجتماع. أما (المؤرخ) إفوروس، فقد ذكر أن هذا الاجتماع قد تم بغير حضور طاليس في بالاط الملك كرويسوس. ويذهب البعض إلى أنهم كانوا يعقدون هذا الاجتماع أثناء المهرجان الجامع للمدن الإيونية Paniônia في مدينة كورنشة، وفي مدينة دافه.

فقرة (١٤)

وكان الناس يختلفون على رواية ما يلفظه (هؤلاء الحكماء) من كلمات وأقوال، ويختلفون أيضًا على نسبته إلى هذا أو إلى ذاك، مثل القول التالى:

"إنه حقًا خيلون اللاكيدايمونى (=الإسبرطى) المكيم الذي قال ما يلى: "إياك والشطط فالخير يأتى دومًا في الوقت المناسب".

وليس هناك أيضنا اتفاق من نوع ما على عددهم: ذلك أن ماياتدروس يوضع أحيانًا مكان كليوبولوس، وأحيانًا يضعون فى القائمة - بدلاً مسن ميسون - ليوفاتتوس بن جورجياس، وهو من ليبيدوس أو من إفسوس، أو (يضعون بدلاً منه) إبيمينيديس الكريتي.

أما أفلاطون - فى محاورت بروتاجوراس - فيثبت ميسون ويغفل ذكر برياتدروس. على حين يضع إفوروس: أناخارسيس بدلاً من ميسون، ويضيف آخرون فيتاغورث إلى قائمة (الحكماء السبعة).

وينهى إلينا ديكايارخوس أن هناك أربعة اتفق الجميع على أنهم (مسن المكماء السبعة)، وهم: طاليس، وبياس، وبيتًاكوس، وصولون. غير أنه

<sup>(</sup>۱) كبيسيلوس Kypselos حاكم يونانى من القرن السابع قبل الميلاد، كان طاغية على مدينة كوونشة (٦٥٥ - ١٢٧ ق.م.)، وقسد خلفه ابنه برياندروس. (المترجم).

يضيف إلى هؤلاء أسماء سنة آخرين ويختار منهم ثلاثة فقط، وهم: أرسطوديموس، وبامفيلوس، وخياون اللاكيدايموني (= الإسبرطي)، كليوبولوس، أناخارسيس، وبرياندروس. على حين يصيف آخرون أكوسيلاؤوس، بن كاباس - أو بن سكابراس - من أوجوس.

فقرة (٢١)

أما هرميبوس في كتابه "عن المكماء"، فيذكر أنهم سبعة عشر، اختلف كل فريق من الناس في اختيار سبعة فقط منهم (على صور مختلفة)، وهم، صولون، وطاليس، وبيتاكوس، وبياس، وخيلون، وميسون، وكليوبولوس، وبرياتدروس، وأناخارسيس، وأكوسيلاؤوس، وإبيمينيديس، وليوف اتتوس، وفيريكيديس، وأرسطوديموس، وفيتاغورث، والسوس بن وخارمانتيديس أو ابن سيسمبرينوس ، أو تبعًا لأرسطوكسينوس - ابن خابرينوس الذي ولد في هرميوني - وأنكساجوراس. على حين رتبهم هيبُوبوتوس - فيي كتابيه "قائمة الفلاسفة" - على النحو التالى: أورفيوس، لينوس، صولون، برياتدروس، أناخارسيس، كليوبولوس، ميسون، طاليس، بياس، بيتاكوس، إبيخارموس، وفيتاغورث.

وحرى بنا أن نورد الخطابات التالية المرسلة من لدن طساليس إلى آخرين:

# من طاليس إلى فيريكيديس.

فقرة (٤٣)

"نما إلى علمى أنك تندوى أن تكون أول إيوني يفسر للإغريـ ق الأمور الإلميـة (= اللاهوت). وربما كان قرارًا حكيمًا منك أنك جعلت ذلك في كتاب عام (للجميع)، وفضلت ذلك على أن تعمد بـه لأى شخص بـعينـه أيًّا كان شأنـه، وهو أمر لا فائـدة منـه ولا طائـل ببذكر. فإذا كان الأمر يروق لكحقًا، فإنني أطمم إلى أن أتناقش معك فيما كتبته في هذا الكتاب، وإذا ما طلبت منى القدوم إلى جزيرة سيروس فسوف ألبِّى دعوتك ؛ ذلك أن من المؤكد أننى أنا وسولون الأثينى سنعد من المفبولين لو أننا تقاعسنا عن الإبحار إليك بعد أن قمنا كلانا بالإبحار إلى جزيرة كريت كى نقوم هناك بأبحاثنا، وبعد أن أبحرنا إلى مصر لكى نتناقش هناك مع من قُدِّر لنا أن نلقاهم من الكمنة وعلماء الفلك. وبالتالى، فإن صولون سوف يغد إليكلو أنك أذنت له.

فقرة (٤٤)

وعلى أية حال، يبدو أنكتحب مسقط رأسك؛ لذلك فإنكلا تزور إيونيا إلا لهامًا، ويبدو أنه لا رغبة لديكفى مقابلة رجال غرباء عنك، وأنك — حسب ما آمل —قد نذرت نفسكلأمر واحد لا سواه، هو الكتابة. على حين أننا نحن الذين لم نكتب شيئًا على الإطلاق نجوب ربوع بلاد اليونان وأرجاء آسيا".

# من طاليس إلى صولون

"لو قُدْر لك أن تغادر أثينا، فيبدو لى أنه من أشد الأمور ملاءمة أن تتخذ من مدينة ميليتوس مقرًا لإقامتك، حيث إنما مستوطنة المهاجرين النازحين من مدينتك (أثينا)، ولن تتعرض فيما لأى خطر من نوع ما. ولو كان يحزنك أو يبعث الضيق فى نفسك أننا، معشر الميليتيين (=أهل ميليتوس)، نخضع لحكم الطغاة — حيث إنكتمقت كل حاكم منفرد بالسلطة — فإنك على أقل تقدير قد تنعم بصحبة أسدقانك وأسفيائك. ولقد كتب إلى بياس ووجه إليك الدعوة لزيارة مدينة بريينى Priênê. فلو كان يروق لك أن تقيم فى مدينة برييني، وأن تتخذ منما مستقرًا ومقامًا، فإننى سوف أحضر بنفسى وأقيم معك فيما".

# صولون Solôn (تولَّى منصب الأرخون (١) عام ٩٩٥ ق. م.)

فقرة (٥٤)

ولد صولون بن إكسيكستيديس Exêkestidês في جزيرة سلاميس، وكان أول إنجاز له هو ما يُعرف باسم "قانون رفع العبء عن الكواهل" sesachtheia الذي أدخله إلى أثينا (٢)، وكان هذا القانون يهدف لتحرير الأشخاص والممتلكات. ذلك أن الناس قد اعتادوا اقتراض المال ورهن أشخاصهم كضمان لذلك، وبالتالى أصبح كثير منهم عبيدًا أو خدمًا بسبب الفاقة والعوز. وبدأ (صولون) في هذا الصدد بأن تنازل عن حقه في سبع تالنتات (=٢٠٠٠، كدر اخمة) كان والده قد قدمها بمثابة قرض، وحث الآخرين على أن يحذوا حذوه. ولقد سمى هذا القانون الذي سنه (صولون) باسم "قانون رفع العبء عن الكواهل"، أو "قانون العتق"، وسبب إطلاق هذه التسمية عليه واضح.

ثم استمر بعد ذلك فى سن باقى قوانينه التى قد يستغرق إحصاؤها وقتًا طويلً، ودونها فوق أعمدة (خشبية) دوارة (٢).

#### فقرة (٢٦)

ومن أعظم الأمور التى حدثت (فى عصره) هى أن أهل ميجارا وأهل أثينا قد تنازعوا على نيل شرف مولده، (وسلب ذلك الحق) من جزيرة سلاميس (مسقط رأسه)، التى كان هناك شك فى نسبته إليها. وبعد أن منى

<sup>(</sup>١) الأرخون Archôn هو أحد الحكام العشرة في أثينا، وكان يمارس سن القوانين والتشريع. ولقد شغل صولون وظيفة الأرخسون لمدة خمسة وعشرين عاماً. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) عرف صولون المشرع بنزعته الإصلاحية، فقد حرر الفقراء من كثير من الأعباء التي كانوا يرزَحَوَنَ تحست وطأتها، وأنهسي
سيطرة الأرستقراطيين المطلقة على الحكومة، وأصدر مجموعة قواتين اتسمت بطابع إنسائي، قاوم بها المستبداد الطاغية
بيسستراتوس. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) أرك صوفون أن بعرف الناس قوانينه حق المعرفة، فنونها في ساحة كانت مخصصة للأرخون النيني. على أعمدة خــشبية دوارة نتسبل قراعتها. (المترجم).

الأثينيون بالفشل عدة مرات و لاقوا الهزيمة (على يد أهل ميجارا) في ميدان القتال، أصدروا قرارًا بأن يعاقب بالموت أي شخص يقترح اقتراحًا باستئناف الحرب (مع خصومهم الميجاريين) من أجل سلاميس. ولكن (صولون) تظاهر بالجنون واندفع إلى ساحة السوق بأثينا بعد أن توج رأسه بإكليل (من الزهور)، وهناك أو عز إلى رسول بقراءة قصيدته الإليجية (۱) عن سلاميس على الأثينيين، فبث ذلك الحماس والحمية في قلوبهم، وشنوا الحرب مرة أخرى على أهل ميجارا وأنزلوا بهم الهزيمة بفضل صولون.

أما أبيات هذه القصيدة الإليجية التى أشعلت نيران الغضب فــى قلــوب الأثينيين، فكانت على النحــو التــالى: "لو أننى حقّا كنت مواطنًا من جزيرة فوليجاندروس أو من جزيرة سيكينيس (وهى جزر مغمورة لا وزن لما)، لعيرنى الناس بموطنى ومسقط رأسي، حيث إننى لست مواطنًا أثينيًا. ولغدت السمعة التى انتشرت فجأة عنى بين البشر على النحو التـالى: "هذا هو الرجل الأتيكى الذي خان قضة جزيرة سلامـس".

وكذلك الأبيات التالية:

"هيا بنا إلى سلاميس لنقاتل في سبيل الجزيرة التي يمفو إليها الفؤاد، ونمسم عن سمعتنا الخزي والعار المقيت".

ثم إن (صولون) قد حث (الأثينيين) أيضًا على الاستحواذ على شبه الجزيرة الواقعة في طراقبيا (= ثراقبيا). ولكى لا يعتقد أحد أنه قد استولى على سلاميس بالقوة وحدها وبغير الحق، فقد قام بحفر عدد من القبور، وأطلع

<sup>(</sup>۱) القصائد الإليجية هى نوع من قصاف الشعر الغنائي الذي انتشر في بلاد الإغريق في الفترة الواقعة منا بسين القسرنين السمايع و الخامس ق. م،، وكان ينشد على نغمات المزمار elegos، وكان هذا النوع من القصائد في مبدأ الأمر مخصصا للوشاء، وكنذلك لذن الإبجوامة التي كانت قصيدة قصيرة مركزة تستخدم عادة في شواهد القبور، وتتكون الوحدة الشعرية في هذه القصائد من بيتنين أحدهما من البحر السداسي والثاني من البحر القماسي، ولذا كانت هنذه الوحدة تسمى الماشنانية أو الوشنوية الإليجية". (المراجع).

الناس على أن جثث الموتى فيها مدفونة بحيث تكون وجوههم متجهة إلى ناحية الشرق، كما كانت تقضى بذلك عادات الدفن عند الأثينيين. وفضلاً عن ذلك فقد كان من الضرورى أن تكون القبور نفسها مواجهة لناحية الشرق<sup>(۱)</sup>، وأن تكون النقوش المدونة عليها شاملة (لأسمائهم) وللأحياء التى يقيمون فيها، وفقًا للعرف السائد بين الأثينيين. ويزعم البعض أن (صولون) قد كتب بنفسه في "قائمة هوميروس عن السفن"، بعد البيت التالى (۱):

"وتزعم أياس من سلاميس (أسطولاً مكوناً) من اثنتي عشرة سفينة".

بيتًا آخر أضافه من عندياته، وهو كالتالى:

"ثم جعلما تستقر في مرساها حيث تقف الفيالق الأثينية".

فقرة (٤٩)

ومن بعد ذلك حرص الشعب (الأثينى) على وجوده، ورغبوا فى غبطة وسعادة أن يكون حاكمًا على مدينتهم، لكنه رفض بإباء وشمم. كما استطاع أن يتنبأ بمخطط قريبه (الطاغية) بيسسستراتوس – وفقًا لما يذكره سوسيكراتيس – وفعل كل ما بوسعه لكى يحبط مساعيه (الشريرة). ولذا فقد اندفع إلى الجمعية العامة وهو مسلح برمح وترس، وحنر مواطنيه من مساعى بيسستراتوس (الشريرة). ولم يقم بذلك فحسب، بل أعرب عن استعداده لتقديم العون والدعم لهم بهذه الكلمات:

أن رجالات أثينا، إننى أكثر حكمة من بعضكم، وأكثر شجاعة من البعض الآخر: أكثر حكمة من هؤلاء الذين أعوزتهم المصافة لفضم خداع بيسستراتوس، وأكثر شجاعة من أولنك الذين وقفوا على خداعه وخبثه ولكنهم آثروا أن يلوذوا بالصوت خوفًا منه "(<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يخالف هذا الرأى ما ورد عند بلوتارخوس (سيوة هيئة صولون، فصل ۱۰) من أن الأتينيين كانوا ينفنون موتاهم بحيث تكسون وجوههم قبالة الغرب. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو البيت رقم ٥٥٧ من النشيد الثاني للإليادة. (المراجع).

 <sup>(</sup>٣) في إحدى جلسات الجمعية العامة ekklêsia كلف بيسستراتوس عن جرح في صدره معلناً أن أعداء الشعب أصسابوه بسه،
 وطلب أن يعين المجلس له حرسا خاصاً. ولكن صولون احتج على هذا الطلب، لأنه كان يعرف ما عليه قريبه من دهاء، ولقى علسى "

وهنا أعلن أعضاء المجلس – وكانوا من الموالين لبيسسستراتوس وأنصاره – أن (صولون) قد أصيب بالجنون، مما دفعه إلى أن يقول ما يلى:

"سيبدى الزمان بعد فترة وجيزة للمواطنين (من بنى جلدتى) حقيقة جنونى، وسيظمر لكم ذلك حينما تنبلج أمامكم المقيقة بحذافيرها". فقرة (٥٠)

أما عن تتبنّه بأن بيسستراتوس سيصبح طاغية، فإن قصيدته الإليجية التالية تشهد عليه: "من السحاب تتولد قوة الثلج وعنف البرد، ومن البرق الخاطف اللامع يتولد الرعد. كذلك تملك المدينة على يد الرجال العظماء، ويسقط الشعب دون أن يشعر فريسة لعبودية الحاكم الفرد".

وعندما تولى (بيسستراتوس) مقاليد الحكم بالفعل، وعجز (صولون) عن إقناع مواطنيه بوجهة نظره، حمل الأخير سلاحه ووضعه أمام مقر إقامة القائد الأعلى وقال (۱): "أى وطنى، اقد مددت بد العون لكبالقول والفعل". ثم من بعد ذلك أبحر إلى مصر ثم إلى قبرص، ووصل إلى (بلاط الملك) كرويسوس. وعندما سأله كرويسوس: "من ذا الذي تعتبوه سعيدًا؟"، قال: "تيللوس وكليوبيس وبيتون". وقال كذلك كلامًا كثيرًا (لا يسعنا ذكره هنا). فقرة (۱٥)

ويحدثنا البعض أن كرويسوس بعد أن تزين على أجمل صورة وارتدى ثيابًا فاخرة، جلس على عرشه، وسأل (صولون) عما إذا كان قد سبق له أن رأى أجمل من هذا المشهد! فرد عليه (صولون) بقوله: "أجل، مشمد الديكة وطيور الطاووس والحجل (طائر التدرج)، ذلك أنها تبرق بحلية من ألوان الطبيعة

<sup>-</sup> أعضاه الجمعية هذا التحذير. لكن الجمعية - برغم هذا التحذير - وافقت على طلب بيمستراتوس، مما أدى به في النهاية إلى أن يعلن نفسه حاكمنا ثم طاغية. ومن المعروف أن صولون كان قريبا لهذا الطاغية، فقد كانت أمه ابنة عم بيمستراتوس. (المترجم). (١) قال في رواية أخرى إنه يضم أسلحته ودرعه على بنب بيته، إشارة إلى أنه أم يعد يهتم بالسياسة، وأنه خصص الفترة البالمية مسن حياته لقرض الشعر. (المترجم).

الزاهية التي هي أجمل بألاف المرات".

وبعد رحيله عن بلاط الملك (كرويسوس) أقام في كيليكيا، حيث أسس مدينة أسماها سولوي Soloi على اسمه. ثم سمح لنفر من الأثينيين بالاستيطان فيها، حيث أدخلوا بعد اغترابهم فترة من الزمن تغييرات على لهجتهم الأتيكية، ولذا أطلق عليهم اسم "المتشبهين بصولون" Soloikizein. وعلى حين كان المواطنون المقيمون في مدينة سولوي يسمون Soleis، كان المواطنون المقيمون في مدينة "سولوي" بجزيرة قبرص يدعون Solioi.).

وعندما علم (صولون) أن بيسستراتوس قد أصبح طاغية كتب الرسالة التالية إلى الأثينيين:

# فقرة (۲۹)

"إن كنتم قد عانيتم بالفغل بسبب شروركم، فلا تنحوا باللائمة في مصيركم هذا على الآلمة. فأنتم أنفسكم قد منحتم عمودكم لخصومكم وجعلتم منهم عظماء بـــارزين، وبــسبب هذا فإنكم ترزحون تحت نير العبودية وتكابدون وصمتها. فكل واحد منكم يقت في الآن خطـــوات الثعلب (<sup>(۲)</sup>، ولكنكم جميعًا لا تحظون إلا بعقل فارغ لا جدوى منه. وهاأنتم تنظرون إلى حديث رجل تنـضم كلماته بــالنفاق، ولا تأخذون بعين الاعتبار أي عمل مثمر يُرجَى منه".

وبعد أن كتب (صولون) هذه الكلمات، أرسل إليه بيسسستراتوس – حينما كان الأول في منفاه – بهذه الكلمات التي تسير على النحو التالي:

### من بيسستراتوس إلى صولون

فقرة (٥٣)

"لست أنا الرجل الوحيد من بين الإغريق الذي خطط لكي يكون طاغية ولا يجمل بي –

<sup>(</sup>١) كانت هناك مدينتان تعملان نفس الاسم وهو Soloi، لحداهما في أسيا قصفري والأخرى في جزيرة قبرص، ولذا كان الإغريق - لكي يفرقوا بينهما - يسمون مواطني المدنية الأسبوية باسم Soleis، ومواطني المدينة القبرصسية باسم Solici : وكسلا الاسمين مشتق من اسم المدينة. ولكن ليس لدينا دليل مقبول يقنعنا بأن تسمية المدينة مشتقة من اسم صسولون، كما يضكر ديوجينيس اللانبرتي. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية أخرى: "كل واحد منكم يمشى وهو منفرد وراء غطى الشعلب، فإذا اجتمعتم صرتم كالأوز!". (المترجم).

وأنا سليل آل كودروس (۱) – أن أكون كذلك ولذا فإننى توليت وقاليد السلطة التى منحما الأثينيون –بموجب قسمهم – (لكودروس) وأسرته، رغم أنهم مرموه منها فيما بعد. وفيما عدا ذلك، فإننى لم أرتكب إثمًا في حق الآلهة، ولا جُرمًا في حق البشر. ثم إننى أبحت الأثينيين حربة التعرف في أمورهم السياسية، وفقًا للتشريعات التي قمت أنت بسنها. (وأعتقد) أنهم ينعمون الآن بنظام حكم سياسي أفضل من النظام الديمقراطي (الذي كان يظلهم). ذلك أننى لا أسهم لأي شخص بأن يتخطى حدوده، ورغم كوني طاغية لا أستأثر لنفسي بنصيب لا أستحقه من النفوذ والشرف، بل (أنهم) بالامتيازات نفسها التي كانت مقررة من قبل للملوك. وكل مواطن من بين الأثينيين يؤدي (للدولة) ضريبة العُشْر المستحقة على ممتلكاته، وهو لا يدفع (تلك الضريبة) لي، بل لنغدو بمثابة رصيد عام يُنفقُ منه على تكاليف الأضحيات العامة (الأرباب)، أو على أي مصروفات عامة للدولة، أو على نفقات الحرب التي يمكن لنا أن نخوضها.

### فقرة (٤٥)

وأنا لا أنحى عليكباللائمة، لأنك فيضحت نوايباي وكشفت مخططي، ذلك لأنك كشفت عن هذا المخطط من منطلق ولائك للمدينة أكثر من (دوافع) كراهيتك لي، وفضلاً عن ذلك، فإنكت على هذا النحو، انطلاقًا من جملك بنوع نظام الحكم الذي كنت أعتزم تطبيقه واتباعه.

قلو أنه أتيم لكأن تعرف ذلك، لكان بوسعكأن تتحملنى وربما مكثت (فى الوطن) ولم تتوجه إلى المنفى. ولذا (فإننى أناشدك) أن ترجم إلى أرض الوطن، وأن تثق فى وعدى لك، غير قسم (يلفظ)، ومؤداه أن صولون لن يلدق به أدنى ضرر من جانب بيسستراتوس. واعلم حق العلم أنه لم يسبق قطأن كابد شخص آخر الأذى من جانبي، حتى ولو كان من أعدائى. فإذا ما استقر عزمك على أن تصبح واحدًا من أصدقائى فسوف تظفر بينهم جميعًا بالمقام الأول، ذلك أننى لم أر منكشيئًا يدل على الخيانة أو يبعث على عدم الثقة. وإن لك مطلق العربة فى أن تقيم فى مدينة أثينا بناء على أية شروط ترتضيها، وأرجو ألا تحرم نفسك من البقاء فى وطنك بسببى".

وحسبنا هذا القول عن بيسستراتوس. أما عن صولون فقد روى عنه أنه قال إن سن السبعين هي الحد (الأعلى) لحياة الإنسان. ويبدو أن (صولون) قد سن أفضل القوانين وأسماها؛ ومنها على سبيل المثال أنه لو أن شخصا قصر في كفالة والديه ورعايتهما، فإنه يعتبر غير أهل الفضل (ويحرم) بالتالي من مزاولة حقوقه السياسية. وعلاوة على ذلك ، فقد كانت هناك (عقوبة) مماثلة للسفيه الذي يبدد الثروة التي ورثها عن والده. أما العاطل الذي لا يعمل فكأنه ارتكب جريمة أو وزرا، ومن حق كل مواطن أن يرفع ضده دعوى أو يقاضيه. ولكن ليسياس يخبرنا – في خطبته غد نيكياس – بأن دراكون هو الذي سن هذا القانون، كما أنه ينسب إلى صولون (سن قانون) يحرم على الماجن أو الداعر ارتقاء منصة الحديث (في الجمعية العامة).

ولقد قال (صولون) من مظاهر التكريم التي كان يحظى بها الرياضيون المشاركون في المسابقات والمنافسات، فحدد مكافأة الفوز في المسابقات الإستمية (۱) بمائة الأوليمبية بخمسمائة دراخمة، ومكافأة الفوز في المسابقات الإستمية (۱) بمائة دراخمة، وبالنسبة للمسابقات الأخرى حدد مكافآت تتناسب في قيمتها مع منزلة كل مسابقة. وأعلن (صولون) أنه ليس من الكياسة أن تـزاد مكافـآت الفوز في هذه المسابقات وحدها، بل ينبغي أن تتم زيـادة مظاهر التكـريم لأولئك الذين قضوا نحبهم في الحروب (دفاعًا عن وطنهم)، وأن على الدولة أن تقوم برعاية أبنائهم وتعليمهم على نفقتها.

<sup>(</sup>١) المسابقات الإسلامية كانت ممابقات قديمة للألعاب الرياضية، نقام في مدينة كورنشة - عند البرزخ الكورنشي- ببلاد اليونسان مرة كل عامين. (المترجم).

ولقد ترتب على سن هذا (القانون) ازدياد حماس الكثيرين، ليثبتوا أنهم شجعان وبواسل في ميدان القتال، من أمثال بوليزيلوس، وكينيجروس، وكاليماخوس، وكذا جميع من خاضوا غمار القتال في موقعة ماراتون، وكذلك من أمثال هارموديوس، وأرستوجيتون، وميلتياديس وآلاف مؤلفة ممن هم على غرارهم. على حين كان الأبطال الرياضيون يتكلفون نفقات باهظة لقاء تدريبهم، ويتسببون في الضرر والأذى في حالة فوزهم، ويتيهون بالفخر على أوطانهم عند تتويجهم منتصرين أكثر مما يزهون بنصرهم على منافسيهم، وعندما يتقدم بهم العمر ويصبحون مسنين عجزة، يغدون كما قال المشاعر يوريبيديس: "مثل العباءة الرثة البالية التي هال لونها وتمزقت غيوطها" (۱).

وحيث إن صولون كان يدرك هذه الحقيقة، فإنه كان لا يبدى تجاههم سوى الحد المعقول من الاحترام (٢).

ومن أفضل التشريعات التى أصدرها (صولون) أيضا، القانون الذى يشترط أن لا يتزوج كافل اليتيم والدة الشخص الذى يقوم بكفالته، أو من هم تحت وصايته من اليتامى، وأن يحرم الوريث التالى للتركة من الوصاية عليهم فى حالة وفاة الأيتام.

## فقرة (٥٥)

وكذلك القانون الذى يحظر على صانع الأختام أن يحتفظ ببصمة الخاتم الذى باعه، وكذا القانون الذى يقضى على من فقأ العين الوحيدة لـشخص أعور بأن تُفقأ عيناه كلتاهما. وكذا القانون الذى يقضى بألا تزول الوديعــة

<sup>(</sup>۱) وردنت هذه العبارة في مسرحية مفقودة ليوريبيديس عنواتها أوتوليكوس، وتم نشرها في كتباب الأستاذ نساوك Nauck (Tragicorum Graccorum Fragmenta)، يوريبيديس ٢٨٦، شفرة١، البيت رقم ١٢. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) ورد انتقاد مماثل لهذا الانتقاد لمنزلة المتسابقين في الألعاب الرياضية عند ديودوروس الصقلي (الجزء التاسع، فصل٦، فقر ٣٥٠. وما بعدها. (المراجع).

إلا عن طريق المودع ذاته، وإلا كانت عقوبة ذلك هي الإعدام، وكذا القانون الذي يقضى بإعدام الموظف العام الذي يُضبط في حالة سُكْر بين.

ولقد أصدر صولون تشريعًا يقصى بأن تكون تلوة (ملاحم) هوميروس بالتتابع وفقًا لترتيب الأناشيد، بحيث يبدأ المنشد الثانى فى التلاوة من النقطة التى انتهى عندها المنشد الأول وهكذا. وبناء على ذلك يكون صولون قد ألقى الضوء على هوميروس بأكثر مما فعل بيسستراتوس، كما يخبرنا دييوخيداس فى الجزء الخامس من كتابه عن التاريخ الميجاري. (ومن الجدير بالذكر) أن الفقرة التى تتم الإشارة لها بصفة خاصة فى ملاحم هوميروس، هى التى تبدأ بالعبارة التالية وما بعدها: "أما هؤلاء الذين استوطنوا مدينة أثينا آنذاك..."(۱).

### فقرة (۸٥)

وكان صولون أول من سمى اليوم الثلاثين من السشهر باليوم القديم واليوم الجديد من الشهر (٢).

كما كان أول من أنشأ النظام القاضى باجتماع الأراخنة التسعة معا لمناقشة (أمور المدينة)، كما أخبرنا أبوللودوروس فى الجزء الثانى من كتابه "عن المشرعين". وعندما بدأ النزاع الأهلى (بين طوائف الشعب) لم ينحز صولون إلى صف سكان العاصمة، ولا إلى صف سكان السهول، ولا إلى صف سكان السواحل.

ومن أقواله (الحكيمة) أن: "الكلمة هي مرآة الفعل"، وأن: "الملكهو الأعظم والأقوى بفضل سلطته"، وأن: "القوانين تماثل نسيج خيوط العنكبوت، وذلك لأنما تبقى صُلبة قوية حينما يقع عليها كائن خفيف أو واهن، بينما لو وقع

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في ملحمة الإلهافة، النشيد الذُّتي، بيت رقم ٥٤٦. (العراجم).

 <sup>(</sup>۲) نظراً لاعتقاده أن نصف اليوم الأخير في الشهر كان ينتمي إلى الشهر المتقدم، أما نصفه الثاني فكان ينتمي إلى السشهر الجديد التالي وفقا لظهور الهلال في السفة القدرية. (العراجع).

عليها كائن أكبر وأعظم فإنه يفترقها ويعبرها". وكان يقول: "إن الصمت هو غتم الكلام، وأن الوقت هو غتم الصمت".

فقرة (٩٥)

كما اعتاد أن يقول إن من يقدرون على البقاء بالقرب من الطغاة ومخالطتهم، هم أشبه بالحصى الذى يستخدم عند عد الأصوات (في المجالس النيابية). وكما أن كل حصاة منها تمثل طوراً عددًا أكبر، وطوراً آخر عددًا أصغر، فكذلك شأن الطغاة مع من يحيطون بهم؛ يعاملون كل واحد منهم حينًا معاملة عظيمة وكريمة، وحينًا آخر معاملة مهينة. وعندما سئل (صولون) عن السبب الذي حدا به إلى عدم سن قانون ضد قاتل أبيه، أجاب بأن السبب في ذلك هو (أنه كان يعتقد) بأن ذلك أمر لا جدوى منه. وعندما سئل عن كيفية تقليل عدد الجرائم التي يرتكبها البشر، أجاب: "عندما يقدر لهذه (الجرائم) أن توجد قدرًا من الاستياء والغضب لدى أولئك الذين لم يقترفوها، يعادل ما أوجدته لدى شما يافراً أن الشراء يورث البطر، وإن البطر يورث الغطرسة".

ثم إن (صولون) طالب الأثينيين بحساب الأيام وفق الشهور القمرية، ومنع ثيسبيس (١) من عرض مسرحياته التراجيدية، على أساس أن الخيال الكاذب يضر و لا يغيد.

#### فقرة (٦٠)

لذلك عندما شاهد (صولون) بيسستراتوس مثخنًا بجراح أحدثها بيده فى جسده، قال إن هذا بسبب تأثير (مشاهدة عروض التراجيديا). وكان (صولون) يوجه النصح للناس بصفة عامة – على نحو ما يروى لنا أبوللودوررس فى كتابه عن فرق الفلاسفة – على النحو التالى:

<sup>(&#</sup>x27;) نسبيس Thespis شاعر يوناني عاش خلال القرن السادس ق.م. اشتهر بتأسيس المسرح اندرامي، ومن اسمه السنقت كلسة التيسبيين - أي (ممثل). يقال إنه أول من قدم الحوار بين الممثل والجوقة («الكورس) في الأناشيد التي كانت نقدم تكريف الملاسم بلكتوس إنه النصر في انتراجينيا. (المترجم).

"ضع ثقتك في الغُلُق النبيل الكريم بأكثر مها تضعما في القسم - لا تكذب أبدًا - اعكف على الاهتمام بكل ما هو جادً وقيم - لا تتعجل في اكتساب الأسدقاء، ولا تفقد (الأسدقاء) بعد أن تظفر بهم - تعلم أن تتقبل الأوامر قبل أن تصدر أنت الأوامر - عند إسدائك للنصيحة انشد ما هو أفضل، ولا تنشد ما هو أمتع أو أكثر إرضاء - اجعل العقل مرشدكوهاديك - لا تخالط الأشرار وأهل السوء - بجّل الأرباب ووقّر والديك". ويقال أيضاً إنه انتقد بيتين من الشعر نظمهما الشاعر ممنرموس، (۱) هما:

ليت المرء الذي يبلغ الستين من عمره، يشرف على الموت بغير مرض يداهمه أو هموم مؤلمة تؤرق مضعه!".

فقرة (٦١)

(ورووا أن صولون) انتقد (هذا الشاعر) بالأبيات التالية:

"في الحقيقة إذا كنت (ترغب) في رأى مقنع من جانبي، فامم (البيت الأول) هذا، ولا تحنق على أو تنظر لي بعين المسد، لو أنني عبرت عن المعنى بعبارة أفضل من عبارتك، فلا شكأن الأجدر بك، يا ابن ليجياستوس (= ممنرموس)، أن تعمل بيت الشعر الأول الذي نظمته ليصبح على النحو التالي: "ليت المرء الذي يبلغ الثمانين من عمره يحظي بالموت!".

ومن الأناشيد التي تنسب إلى (صولون) الأنشودة التالية:

"راقب كل شفص، وانظر ما إذا كان يخفى داخل قلبه حقدًا وموجدة من عدمه، وما إذا كان يتحدث إليك بوجه بنشوش متملل، ولكن لسانه ينطق بلغت بين منتلفتين، كلتيمها نابعة عن روح سوداء قاتمة ."

وما من شك فى أن (صولون) قد دون (جميع) القوانين والخطب القضائية التى سُنت فى عهده، وكذا القصائد المنظومة من البعر الإليجي (المثنوي) التى تتعلق بحياته فى جزيرة سلاميس وبالدستور الأثيني، والتسى

<sup>(</sup>١) شاعر غناني يوناني من كولوفون، ازدهر حوالي عام ١٣٠ ق.م. ، ولم يبق من شعره سوى شذرات قلبلة. (المترجم).

يبلغ طولها ما يقرب من خمسة آلاف بيت، ناهيك عن الأشعار الإيامبية (١) و الأناشيد الغنائية.

فقرة (۲۲)

ولقد نقشت على تمثاله الأبيات التالية:

"جزيرة سلاميس" التي وضعت حدًّا لغطرسة الميدييين (=الفرس) الظالمة، هي التي أنجبت هذا المشرع ذا القداسة (أي صولون)".

ولقد ازدهر (صولون) تقريبًا خال الفترة الأوليمبية السادسة والأربعين، وبالتحديد في السنة الثالثة منها (أي عام ٩٥٥ ق.م٠) وفقا لما يخبرنا به سوسيكراتيس – وهي السنة التي تولى فيها منصب الأرخون في مدينة أثينا، وفي تلك السنة أيضًا أصدر (صولون) تشريعاته وقوانينه. ولقد قضى نحبه في جزيرة قبرص عن سن يناهز الثمانين عامًا. وكان قبل وفات قد أوصى أقرباءه، (وطلب منهم) أن يتصرفوا على النحو التالي: أن ينقلوا رفاته إلى جزيرة سلاميس، وأن ينثروا عظامه بعد أن تتحول إلى رماد في سائر أراضى سلاميس. ومن هنا فإن (الشاعر) كراتينوس يقول على لسانه – في مسرحيته "آل خيرون" – الكلمات التالية:

"إننى واحد من مواطنى الجزيرة –كما تقول الروايات المتواترة بين الناس – وإن رفاتى منثورة فى جميع أرجاء مدينة (البطل) أياس"<sup>(۱)</sup>. فقرة (٦٣)

وهناك إبجرامة من تأليفي، (تم نشرها) في كتابي "قطائد من كل بحر من معدم الشعر"، الذي سبق ذكره، وهو كتاب تناولت فيه بالدراسة جميع مشاهير

<sup>(</sup>١) يتكون البحر الإيامبي من تفعيلة قصيرة تليها تفعيلة طويلة. (المترجم).

<sup>(</sup>۲) أياس بن تيلامون، بطل يونانى فانق الجسارة شارك فى حرب طروادة مبديا من البسالة قدرا غيسر مسمبوق. وبعسد مسصوح أخيليوس، بطل الإغريق الأسطورى وسليل الربة ثيتيس حورية البحر، كان أياس يأمل أن يحصل على درع أخيليسوس كجسائزة مستحقة لجسارته التى عنت مضرب الأمثال، لكن الإغريق منحوا الدرع لغريمه اللاود أوديسيوس، فأقدم أياس على الانتحار كمذا وغيظاً. (المراجع).

الرجال الذين قضوا نحبهم (ونظمت قصائد لتمجيدهم) في كل بحور الـ شعر وفي مختلف الإيقاعات على صورة إبجراهات وأشعار غنائية. وتسسير هذه الإبجراهة على النحو التالي:

"التممت النار القبرصية جسد صولون في بلاد الغربة، وسرعان ما حملت الأعمدة المشبية الدوارة (التي دُوِّنتْ عليما قوانينه) روحه عالية خفاقة إلى عنان السماء وذلك لأنه سن قوانين خيرة خففت الأعباء الثقال عن كواهل مواطنيه إلى أقصى حد".

ويقولون إن (صولون) هو صاحب الحكمة (الشهيرة) التى تقول: "إياك والشطط! (۱)". ويخبرنا ديوسكوريديس فى كتابه "الذكريات" أن (صولون) عندما كان يذرف الدموع حزنًا على وفاة ابنه وفلذة كبده - الذى لا نعرف عنه شيئًا - اقترب منه شخص وقال له: " لا جدوى من هذا الذى تفعله"، فرد عليه (صولون) بقوله: "وهذا بالضبطهو ما يجعلنى أنتحب، (لأننى أعرف) أنه لا طائل من وراء بكائى".

فقرة (٦٤)

ونسوق فيما يلى الخطابات التى نسبت إلى (صولون): من صولون إلى برياندروس<sup>(۲)</sup>

"لقد أنبأتنى أن كثيرين يكيدون لك لذا يجدر بك ألا تتوانى، فيها لو أنك أز معت أن تجمز عليهم وتزيدهم جميعًا من طريقك، فإن من تسول له نفسه أن يتآمر عليك قد يكون شفعًا مجمولاً أو غير معروف لديك، وقد يكون شفعًا يخشى على نفسه منك أو شفعًا يتممكويندى عليك باللائمة، لأنك تُفرق وتصاب بالفزع من أى أمر، وبالتالى فقد يظفر (بفعلته هذه) من الدولة بالامتنان، إذا ما اتضم لما (فيما بعد) أن الشك لم بساورك بشأنه، من قريم أو من بعيد.

<sup>(</sup>١) mêden agan وهي أعظم الحكم البوناتية قاطبة (بالكتينية ne quid nimis). ويقال إنها كانت منقوشة على جدران معبد الإله أبوئلون في ملفع، ومن الجدير بالذكر أن سوفوكليس جعل هذه الحكمة محسورا المسمرحيته السشهيرة أوديب ملكًا." (المراجم).

<sup>(</sup>٢) مسياسي بوناني توفي عام ٥٨٦ ق.م.، و هو ابن كييسيلوس طاغية كووفشة. كان راعيًا لسلاب، وأحد الحكمساء السبعة. (المترجم) .

وإن (الحل) الأمثل في هذه المال، هوأن تنأى بنفسك(عن السلطة) حتى تأمن (شر) الوقوع في اللوم، ولكن إذا كان حتمًا مقضيًا عليك على أية حال – أن تظل طاغية، فعليك أن تبذل قعارى جمدك في أن تكون قواتك من المرتزقة أكبر عددًا من قوات المدينة، وبالتالي فليس ثمة خطر يمددك من ناحية أي شخص، ولن تكون بحاجة إلى أن تنفى أي شخص.".

## من صولون إلى إبيمينيديس(١)

"أحسب مقاً أن التشريعات التي كنت أنوي إصدراها، لم تكن لتعود على الأثيينين بغائدة أكثر قمرًا من القائدة التي كانت ستعود على المدينة بفضل تطميرك لما. ذلك أن كلاً من الدين والقوانين لا يقدران ومدهما على تحقيق الغائدة للمدن، حيث إن مثل هذه الفائدة لا تتحقق إلا على أيدي هؤلاء الذين يقودون الجماهير إلى الوجمة التي قد يختارونها لهم. وبناءً على ذلك فإن الدين والقوانين لا يحققان الغنم والفائدة، إلا حينما تسير الأمور سيرًا طيبًا، أما إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فلا جدوى منهما ولا طائل.

#### فقرة (٥٥)

وإن القوانين التى قمتُ بسنما وما شابما (من تشريعات) ليست أفضل بحال من الأعوال، نظرًا لأن الزعماء الشعبيين ينزاون أفدم الضرر بالجماهير، حينما يعجزون عن منع شخص مثل بيسستراتوس من تنصيب نفسه طاغية. ذلك أن تحذيري لمم لم يجحد فتيلاً ولم يصدقوني، أما هو – فلأنه نافق الأثينيين – فقد صار موضع ثقة لديمم أكثر منى، برغم أنني كنت أصارحهم بالحقيقة. ولذا ، فما كان منى إلا أن وضعت أسلحتى أمام مقر القيادة، وأخبرت قومي بأنني أكثر حصافة من أولنك الذين لم يفطنوا إلى أن بيسستراتوس يسعى إلى أن يصبح طاغية، وكذا بأنني أكثر جسارة من أولئك الذين تقاعسوا عن التعدي له ومقاومته. لكنمم مع ذلك اتموا صولون بالجنون، مما دفعني في نماية الأمر للاحتجاج بقولي: "واوطناه ! هاأنذا صولون... على استعداد لكي أذود عنك نماية إلى أن يحوت مخبولاً مرة أخرى في نظر نفر من بني جلدتي، لدرجة تعيّن

<sup>(</sup>۱) فيلسوف بونانى عاش ليان القرن السادس قبل الميلاد، واشتهر بالمشكلة التى أثار ها وسميت باسمه، وهى المشكلة التسى تسمسى أحيانًا مشكلة الكفاي (أو العور المقطقو)، فقد قال عن أهل بلده (جزيرة كريت) إن كل الكوبيتييين كالهبون، وحيث ابته هو نفسه واحد من أهل كريت، إنن فهو كانب، وقوله هذا أكنب، وإنن فنقيضه صادق، وهو أن كل أهل كريت صادقون، وحيث إنه كريتى فهو صادق، وبالتالى فإن كل الكريتيين صادقون وكاذبون في الوقت نفسه، وهسذا همو تفسير العهور المقطقين (المترجم).

على فيما أن أخرج مفادرًا صفوفهم، بوصفى المعارض الأوحد لبيسستراتوس، وأن أدعهم ليصبحوا جميعًا حرَّاسًا شخصيين له لو راق لهم ذلك . ألا فلتعلم، أيما الرفيـق، أن هذا الرجل كان يتحرق شوقًا إلى منصب الطاغية بكل ذرة من جوارحه.

فقرة (٦٦)

وتبددت جهودى المضنية التى بـذلتها فى سبيل تحريـر المواطنين الفقـراء من ذل الاسترقاق، وذهبت أدراج الريام، وانتهى المآل بـهـم إلى أن أصبحوا الآن جميعًا عبيـدًا عنــد سيد واحد هو بيسستراتوس".

#### من صولون إلى بيسستراتوس

" إننى على ثقة من أنه لن يلحق بى أدنى ضرر على يديك؛ ذلك أننى كنت صديقًا لك قبل أن تعبم طاغية، وليس هناك ذلك بينى وبينك يفوق ما يضمره لكأى مواطن من الأثينيين يستمجن طغيانك واستبدادك. وسواء أكان من الأفضل لهم أن يُحكَموا على يد رجل واحد، أو أن ينعموا بظلال الحكم الديمقراطي، فذلك أمر على كل شخص منهم أن يقرره لنفسه.

#### فقرة (٦٧)

وإننى من جانبى أعلن أنك أفضل الطغاة قاطبة، ولكننى أحسب أنك ليس من سالمى أن أعود أمراجى إلى مدينة أثيننا، حيث إننى منحت الأثينييين ميزة المساواة فى المقوق المدنية، وربـأت بنفسى عن أن أصبح طاغية عليهم عنـدما سنحت لى الفرصة فى ذلك. فكيـف أهرب من لوم النفس وتأنييب الغمير، لو أننى عدت الآن إليها وأبديت استحسانى لكل ما تفعله من تصرفات؟"

<sup>(</sup>۱) العيليايا هو مجلس القضاة الأثينييين الذى كان بعقد جلساته عند شروق الشمس فى اليواء الطلق (حيث اشتقت التسمية مسن كلمة Hêlios بمعنى الشمس). وتشير الكلمة اليونانية إلى هيئة المعكمة أو ديبوان القضاة، وإلى المكان الذى كانوا يجتمعون فيه فى أن واحد. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) عين القضاة له خمسين شابًا فقط رغم تحذير صولون لهم، ولكنه جمع ٤٠٠ شاب وجعلهم حرسه الخاصر، ثم استولى بهم على تل الككوهموليس، وأعلن نفسه من هناك حاكمنا بأمره. (المترجم).

#### من صولون إلى كرويسوس

"إن إعجابى لشديد بحدبك وعطفك علىً. ولكن قسمًا بالربة أثينًا إنه ما لم يقيض لى أن أحيا – قبل كل شيء – في بلد ينهم بالحكم الديمقراطي، لكان حربًا بى أن أحيا في رحاب قصرك بحلًا من الحياة في موطنى أثينا، التى يجكمها الطاغية بيسستراتوس بالعسف والعنف؛ حيث إن الحياة في مكان تكون الحقوق فيه مكفولة للناس كافة أحَبُّ إلى نفسى بالفعل. وعلى أية حال فإننى سوف أفد إليك لكى أكون بالقرب منك لأننى أتحرق شوقًا إلى أكون من يحظون بالتعرف إليكا.

# خيلون Chilôn (ازدهر حوالي ٥٦٠ ق.م.)

فقرة (۱۸)

كان خيلون بن داماجيتاس (مواطنا) اسبرطيًا، كتب قصيدة من البحر الإليجي تتألف من مائتى بيت تقريبًا، وذهب فيها إلى أن فضيلة الإنسان تكمن فى قدرته على التهكن بالمستقبل، بناء على إدراكه العقلى. وعندما أبدى شقيقه استياءه من أنه لم يعين فى منصب الإفوروس (١) (مثله)، رد عليه بقوله: " ذلك لأننى أعرف كيف أخضم للظلم بيد أنك لا تعرف ذلك".

ولقد تولى (خيلون) منصب الإفوروس فى الفترة الأوليمبية الخامسة والخمسين، رغم أن بامفيلى تذكر أن ذلك كان فى الفترة الأوليمبية السادسة والخمسين، وطبقًا لما يذكره سوسيكراتيس، فإن (خيلون) قد تقلد منصب الإفوروس فى (أرخونية) يوثيديموس(٢).

وكان (خيلون) أول من اقترح تعيين الإفوروي ephoroi (= وهي صيغة الجمع، لأن عددهم خمسة) كمساعدين للملوك (الحاكمين)، رغم أن ساتيروس (كاتب السيرة) يذكر أن ليكورجوس هو الذي (سن هذا القانون).

ويروى لنا (المؤرخ) هيرودوتوس – فى الجزء الأول (من تاريخه) – أنه بينما كان هيبُوكراتيس يقدم الأضاحى (للأرباب) فى بلدة أوليمبيا فى الوقت الذى كانت فيه المراجل تغلى من تلقاء نفسها (بما فيها من ماء للتطهير) – نصحه (خيلون) إما بعدم الزواج، أو بتطليق زوجته لو كان متزوجًا، وبالتبرؤ من أينائه.

<sup>(</sup>١) كان هناك في السهوطلة مجلس مكون من خمسة أعضاء، يشغل كل واحد منهم منصب بالإشوروس ephoros (أى المشرف أو العراقب). وكان هذا المجلس يمارس دورا وقابيًا على الملوك، حيث إن مدينة السهوطلة كانت تتبسع النظام الملكسي فسي دستورها. (العراجع).

 <sup>(</sup>۲) يوثيديموس Euthydemos، ملك باكتوبيا Bactria ايان القرن الثالث ق.م.، اغتصب عرش ديودوروتوس الثاني (حــوالى ٢٥٥ ق.م.)، والشبك في حروب طويلة مع أنطيوخوس الثالث ملك سوريا. (المترجم).

فقرة (۲۹)

ويحكون أيضنا أن (خيلون) استفسر من أيسوبوس عما يمكن أن يفعله (الإله) زيوس، وأن (أيسوبوس) أجابه بقوله:" إنه يذل المتكبرين ويرفع من شأن المتواضعين".

وعندما سئل (خيلون) عن مدى الاختلاف بين المتعلمين وغير المتعلمين، أجاب بقوله: "إن الفوق بينهم يكمن في مدى تمسكهم بالآمال الطبية". وعندما سئل (خيلون) عن الأمر الصعب أجاب بقوله: "كتمان السر، وحسن استغلال وقد الفراغ، والقدرة على احتمال الظلم."

ولقد نسبت إلى (خيلون) أقوال (حكيمة) أخرى على النحو التالى:

"اعفظ لسانك وبوجه خاص عند حضور مجلس شراب" — " لا تنعتب جيرانك، وإلا فسوف تسمع بأذنيك ما سوف تندم عليه".

فقرة (۷۰)

"لا تمدد أحدًا حيث إن التمديد من شيم النساء" — "زر أصدقاءك في وقت الضراء أكثر من زيارتكلهم في وقت السراء" — "لا تلجأ للإسراف في حفــل زواجــك" لاتتحدث بــسوء عـن المـوتى" — "وقــر (النــاس) فــي شــيغوغتهم" — "امــرص علــي سلامنك"

- 'فضُّ الفسارة على الربم المخموم غير الشريف، ذلك أن الأولى تسبب لك الألم مرة واحدة، بينما الثانية تجلب لك المم والمَزَن على الحوام" - "لا تسخر من شقاء الآفرين" - "إن كنت قويًّا فكن رحيمًا، متى تظفر باحترام جيرانك لا بخوفهم" - "تعلَّم كيف تبسط حمايتك على منزلك بأفضل صورة" - "لا تحم لسانك يسبق عقلك وفكرك" - "كاتمقت فنون العرافة" - "لا. تطمم فيما هو مستحيل" - "اقصد فُتَى

مشيكولا تسرع في خطوك" - "لاتلوّم بيحك عند الحديث، فإن هذه علامة من علامات الجنون" - "أطع القوانين" - "الزم السكينة ولذ بالطمأنينة." فقرة (٧١)

وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرًا الأنشودة التالية:

ويروون عنه أنه قال ذات مرة في شيخوخته إنه لا يذكر أبدًا أنه انتهك القانون ولو مرة واحدة طوال حياته، غير أن الشك ساوره في أمر واحد فقط، وهو أنه – ذات مرة – في أثناء نظر دعوى مرفوعة من قبل صديق له طبقًا للقانون، أقدم على إقناع هذا الصديق بالتتازل عن الدعوى لصالح المتهم، وذلك حتى ينال الحُسنيين: أن يحترم القانون، وألاً يخسر (محبة) صديقه في الوقت نفسه".

ولقد أصبح (خيلون) ذا شهرة فائقة بين الإغريق كافة بسبب التحذيرات التى أعلنها عن كيثيرا<sup>(۱)</sup>، الجزيرة المتاخمة لساحل إقليم الكونيا، ذلك أنه حينما توصل بحكم معرفته الثاقبة إلى حكم يتعلق بطبيعة هذه (الجزيرة) هنف قائلاً: " آه، يا ليتما لم توجد على الإطلاق! أو يا ليتما تغوص في أعماق البحر وتغدو أثرًا بعد عين!".

<sup>(</sup>١) كيهثيوا هى بحدى الهزو الإيهولية، وهى نقع فى أقصى الجنوب من هذه الجزر، كما أنها متاخمة للسواحل الاسبرطية. وكانست هذه الجزيرة هى المركز الرئيسي لمبادة أفروليتي ربة الجمال، كما كانت أفردويتي تسمى أحياتاً بالكيثيويية، نسبة إلسي هذه الجزيرة. (المترجم).

فقرة (۷۲)

ولقد كان تحذيره هذا تحذير اصائبًا حكيمًا، ذلك أن ديماراتوس (۱) بعد أن تم نفيه على يد اللاكيدايمونيين (= الاسبرطيون) - نصح (الملك الفارسى) اجزركسيس (= أخسسورش) بأن يرسى سفنه عند سواحل هذه الجزيرة. ولو أن اجزكسيس أخذ بهذه النصيحة، لكان قد تم له احتلال بلاد اليونان بأسرها. ولقد قام نيكياس (۱) فيما بعد - في أثناء المروب البيلوبونيسية - بتدمير هذه الجزيرة، وأقام فيها حامية عسكرية من الأثينيين، وبذلك قُدر له أن ينزل بالاسبرطيين أضرار الفادحة.

وكان (خيلون) مقلاً وموجزًا في كلماته، ومن هنا أطلق أرستاجوراس على أسلوبه (الموجز) اسم "الأسلوب الغيلوني"... وكسان وثيسق الصلة ببرانخوس Branchos"، الذي شيّد معبدًا في منطقة برانخيداو، وكسان (خيلون) قد غدا شيخًا إبان الفترة الأوليمبية الثانية والخمسين، وهو الوقت الذي ازدهر فيه أيسوبوس مؤلف القصص النثرية. ولقد توفي (خيسلون) كما يخبرنا هرميبوس(1) – في مدينة ببيسا، وذلك عقب إزجائه التهنئة لابنه لفوزه في مسابقة أوليمبية للملاكمة، وكان السبب في وفاته إفراطه في الفرح المقترن بالوهن الذي خلفته الشيخوخة وتعاقب المنين (في جسده).

<sup>(</sup>١) ديماراتوس Dêmaratos ملك اسبرطة (حوالمي ٥١٠ - ٤٩٨ ق. م.)، وهو زميل كليونيموس الأول، تشاجر معه ثم فر اللسبي البلاط الفارسي عام ٤٩١ ق.م.، ورافق أخشورش ملك فارس في حملته على اليونان. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) قاند وسياسي أثيني توفي حوالي ١٣، ق.م.، عقد سلامًا قصير الأمد مع اسبرطة عام ٢١،ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) يقول المترجم الفرنسي إن هذه العبارة ليست في موضعها، وإنه كان من المفروض أن ترد في بداية الحديث عن خيلون. ومسن المعروف بين الدارسين أن أسرة براتخوص تتحدر من نسل براتخوس بن الإله أبوللون، ولهذا ارتبطت هذه الأسرة دومًا بعبادة هذا الإله. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) الشهير بالأعور، وهو كاتب مسرحي أثيني في القرن الخامس قبل الميلاد، كتب ما يقرب من أربعين مسرحية كرميدية تنتمي البي طراز الكرميديا القديمة، كما كان سياسيا معارضا ليريكليس، ولم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم).

ولقد حضر الناس كافة مراسم دفنه، وأبدوا كثيرًا من التوقير والاحترام لمكانته، ولقد نظمت إبجرامة في معرض رثائه على النحو التالي(١): فقرة (٧٣)

"أي بوليديوكيس (= بولوكس باللاتينية)، يانجمة الصبام، إننى مدين لك بالشكر والعرفان، لأن ابن غيلون قد عاز بفضاك غصن الزيتون البرى الأغضر في علبة الملاكمة. وإذا كان والده قد سقط ميتًا من فرط فرحته بتتويج فلذة كبده بإكليل غار النصر، فلا ينبغى لأحد أن يحنق عليه أو يتذمر من مسلكه. ألا ليتنى ألاقي أنا نفسي مثل هذه الهنية!".

أما النقش الذي دون على تمثاله فهو كما يلي (٢):

"ها هنا يقف خيلون الذي تكلل هامته أكاليـل الانتـصار، والذي يحتـل بحكمتـه المكانـة الأولى بـيـن الحكهاء السبعة".

#### من خيلون إلى برياندروس

"لقد أرسلت إلى (رسالة) عن حملة عسكرية ضد (عدو) أجنبي، سوف يُقدَّر لكَ أنت نفسك أن تقوم بإعدادها والزحف بها. وإننى أتصور أن الأمور في الوطن عندكجدً خطيرة بالنسبة إلى حاكم منفرد بالسلطة. وإننى لأعتبر أن الطاغية يعدّ سعيدًا لو أنه مات ميتة طبيعية في منزله."

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء السابع، الجرامة رقم ٨٨ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء الناسع، لجرامة رقم ٥٩٦ (المراجع).

# بیتاًکوس Pittakos (ازدهر حوالی ۲۰۰ ق.م.)

فقرة (۲٤)

بيتًاكوس هو ابن هيرًاديوس ومواطن من مدينة ميتيليدي (۱)، ويدذكر (المؤرخ) دوريس Douris أن والده كان من منطقة ثراقيا. ولقد تمكن (بيتًاكوس) بمساعدة أشقاء (الشاعر) ألكايوس (۱) من الإطاحة بميلانخروس (بيتًاكوس) بمساعدة أشقاء (الشاعر) ألكايوس (۱) من الإطاحة بميلانخروس Melanchros طاغية ليسبوس. وفي أثناء الحرب التي نشبت بين الأثينيين وأهل ميتيليني، من أجل الاستحواذ على أراضي مقاطعة أخيليس، كان (بيتًاكوس) قائدًا لقوات وطنه، بينما كان فرينون – الذي فاز في سباق البانكراتيون (۱) الأوليمبي – قائدًا للقوات الأثينية. ولقد اتفق (بيتًاكوس) مع هذا (القائد) على أن يلتقيا في نزال فردي، واستطاع – عن طريق شبكة كان يخفيها سرًا تحت درعه – أن يوقع بخصمه فرينون في الشرك وأن يجهز عليه، وبذلك استرد أرض وطنه (من الغاصبين).

ويخبرنا أبوللودوروس – في كتابه "التقويم الزمني" – أنَّ كـلاً مـن الأثينيين وأهل ميتيليني قد لجأوا لعرض النزاع بينهم بصدد هذه الأراضي إلى التحكيم، وعندما سمع برياندروس بذلك الخلاف تطوع للحكم فيه وقضى بأحقية الأثينيين.

<sup>(</sup>١) مدينة ميتيليفي هي موطن الشاعرة المشهورة سافي، التي ولدت في بلدة سافا من أعمال ليبسبوس عـــام ١١٢ق.م.، إلا أن أسرتها انتقات إلى مدينة ميتيليفي وهي لا تزال طئلة في المهد. ولقد ترجم د. عبد الففار مكاوى قصائدها في كتاب لــه تحــت عنوان: سافو، شاعرة العب والمهال. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أتكابوس Alkaios شاعر يونانى (٦٢٠ ــ ٥٠٠ ق.م.) كان ينظم أغانى الحب والخمر والأثاثيد العماسية ضد الطفاة. ولم يبق من أعماله سوى شنرات قليلة وبعض الأتوال المأثورة. ولقد ترجم الأستاذ محمد بدران قصيدة له عن الخمر فــى كتابــه: "قصة العضارة" للعالم ويل ديورات. الدجلد السادس. ص ٧٧٧ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) كان البائكراتيون Pankration لعبة رياضية تجمع ما بين المصارعة والملاكمة في مسابقة واحدة، وكان يباح فيها ضسرب الخصم وركله وعضه وغير ذلك من الحيل، من أجل افوز عليه. (المراجع).

فقرة (٥٧)

وخلال تلك الفترة قام أهل ميتليني بتكريم بيتاكوس وأكثروا من مظاهر التكريم وألوانه، وسلموه مقاليد الأمور في بلادهم، فحكم لمدة سنوات عشر، سن فيها القوانين ونظمها ووضع الدستور، ثم تتازل بعدها عن السلطة، وعاش بعد ذلك لمدة عشر سنوات أخرى. ولقد وهبه أهل ميتيليني قطعة من الأرض، جعلها (بيتاكوس) وقفًا على الأرباب، ومازالت تحمل اسمه حتى يومنا هذا. غير أن سوسيكراتيس يخبرنا بأنه اقتطع لنفسه قسمًا ضئيلاً منها فقط، معلنا أن "النصف خير وأبقى من الكل".

وعلاوة على ذلك لم يقبل (بيت اكوس) الأموال التى منحها له كرويسوس، معلنًا أنه يملك بالفعل ضعف ما كان يصبو إليه ويريده، وذلك لأن شقيقه قد مات بدون ابن يرثه وترك له ثروته بكاملها.

فقرة (٧٦)

وتقص علينا بامفيلى - فى الجزء الثانى من كتابها "الذكريات" - أن ابن (بيتًاكوس) - المدعو تيرايوس - كان يجلس فى صالون للحلاقة فى مدينة كيمى Kymê، فقتله حدًاد بضربة من بلطته، وعندما اقتاد أهل ميتيليني هذا القاتل إلى بيتًاكوس (لمحاكمته)، أطلق سراحه حينما علم بقصته، معلنا أن "العفو خير من النمم". غير أن هيراقليتوس يخبرنا بأن (الشاعر) ألكايوس كان هو الشخص الذى أطلق (بيتًاكوس) سراحه، حينما وقع فى قبضته، وأن ما قاله فى هذا الصدد هو: "أن العفو خير من الانتقام."

ومن القوانين التى سنها (بيتاكوس) قانون مفاده وجوب مصاعفة العقوبة لمن يرتكب جريمة وهو تحت تأثير السُكْر، وكان (مرامه من هذا القانون) هو منع الناس من السُكْر ؛ نظرًا لأن الجزيرة كانت تنتج النبيذ بكَميّات وفيرة. ومن أقواله (الحكيمة):

"من العسير أن تكون خيرًا"، و هو قول يذكره (الشاعر) سيمونيديس على النحو التالي:

"تبعًا لمقولة بيتًاكوس، فإن من الصعب على المرء أن يكون فاضلًا بمق". فقرة (٧٧)

ويروى أفلاطون عنه فى معاورة بروتاجوراس (١) أنه قال: "عتى الآلمة لا تقاتل هد العتمية".

ومن أقواله المأثورة (الأخرى):

"السلطة تكشف عن (معدن) الرجل". وعندما سئل ذات مرة عن أفضل الأمور قال: "أن تحسن صنع ما تقوم بفعله داليًا". وعندما سأله كرويسسوس عن أفضل مبدأ يتبع قال: "الألوام الغشبية الموارة"(٢)، وكان يقصد بذلك القوانين (المدوّنة عليها).

كما كان يقول إنه ينبغى إحراز النصر دون سفك للدماء. وعندما قال له رجل من مدينة فوكايا<sup>(٦)</sup>، إنه ينبغى علينا أن نبحث عن رجل بالغ الفضل، رد عليه بقوله:

"كن تجمه أبدًا حتى ولو بحثت عنه طول الوقت." ولقد أجاب (بيتًاكوس) على الذين استفسروا منه عن (موضوعات عديدة) على النحو التالى:

- "ما هو الشيء الذي ببجلب السرور ؟" قال: "الزمن".
  - "وما هو الشيء الموثوق به؟" قال: "الأرض".
  - "وما هو الشيء الذي لا يبوثق به؟" قال: "البحر".

<sup>(</sup>١) ناقش أفلاطون هذه الحكمة بالتفصيل في معاورة بروتاجوراس، فقرة ٥٤٥ د وما بعدها. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكرنا في معرض الحديث عن 'صولون' أن القوانين كانت تُنون على ألواح من الخشب، تعلق على أعمدة دوارة فسي ميدان عام حتى يتاح للجميور الاطلاع عليها. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) ميناء قديم في أسيا الصغرى، يقع شمال المدن الإيونية، أصبح بعد ذلك دولة مهمة. (المترجم).

فقرة (۷۸)

كما قال أيضيًا:

أنه يتعين على ذوى النصافة من الرجال أن يتنبأوا بالمصاعب قبل وقوعها، عتى لا تدهمهم (بغتةً)، وأنه يتعين كذلك على الشجعان من الرجال أن يتعاملوا مع الصعاب (بغير ذوف ولا وجل) عند حلولها ."

- " لا تعلن عن خططكالتي تعتزم القيام بما، لأنكإن فشلت فسوف تكون موضع سفرية (من الملاً)".
- "لا تعیر إنساناً أبدًا بسبب عظه العاشر، وإلا تعرضت لغضر ربة النقمة Nemesis".
  - أدً الأمانة لمن وثق فيكوائتمنك".
  - "لا تتحدث بسوء عن صديق ولا عن عدو".
    - "عليكم بممارسة التقوي والورع".
      - "أحبوا الاعتدال والتزموا به".
- "تحلوا بحب الحقيقة، والإخلاص، والخبرة، والمهارة، وحسن المعشر، والإتقان".

وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرًا الأنشودة التالية:

"يجب علينا أن نسير صوب خصمنا الشرير بقوس وجعبة ملينة بالسهام، ولا ينبغى لنا أن نثق فى الكلمات التى ينطق بها لسانه أو تخرج من فمه، لأن قلبه ينطوى على أفكار مخادعة مرائية ."

فقرة (۷۹)

ولقد نظم (بيتًاكوس) كذلك قصائد من البعر الإليجي يبلغ طولها ساتمائة بيت من الشعر، كما ألَّف كتبا (نثرية) بعنوان "دفاعًا من القوانين"، ودبَّجها من أجل أن يستفيد منها مواطنوه. ولقد ازدهر إبان الفترة الأوليمبية الثانية

والأربعين، وقضى نحبه فى أثناء أرخونية أرستومينوس، فى السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية الثانية والخمسين (أى عام ٥٧٠ ق.م.)، بعد أن عاش ما يربو على السبعين عامًا وأصبح بالفعل شيخًا مسنًا.

ولقد دُوِّنَتُ الإبجرامة التالية (لتوضع) على شاهد قبره(١):

إن (أرض) ليسبوس المقدسة تذرف هاهنا الدموع مدرارًا على بيتًاكوس الذي هلك في ثراها، وكأنها الأم الرءوم التي أنجبته".

(وبيتًاكوس) هو صاحب الحكمة المأثورة التي تقول: "(اغتنم) الفرصة واعرف قدرها".

وهناك شخص آخر يُدعى أيضًا باسم بيتاكوس، وهو مشرّع، وفقًا لما يخبرنا به فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكريات". ووفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس فى كتابه "ذوى الأسماء المتماثلة"، فإن هذا الشخص يدعى (بيتاكوس) الأصغر.

أما عن حكمة (مؤلِّفنا) فيروى أنه قال ذات مرة لشاب طلب نصيحته بشأن الزواج العبارات التالية نقلً عن (الشاعر) كاليماخوس في الحراماته (٢):

فقرة (۸۰)

"ذات مرة سأل شغص غريب من (بلدة) أتارنيوس بيتًاكوس الميتيلينى ابن هيرًاديوس السؤال التالى: "أيما الشيخ الجليل، لدى عرضان للزواج، أولهما من عروس مكافئة لى فى الثروة وفى عراقة المحتد، والثانى من عروس أعلى منى قدرًا. فمن منهما الأفضل لى والأنسب؟ هلم الآن وقدم لى النصم، وأرشدنى إلى من منهما سيتم زفافي ". هذا ما قاله، أما (بيتًاكوس) فقد رفع عاليًا عصماه، سلحه فى شيخو خته، وقال: "انظر إلى هؤلاء (الصبية)، فهم الذين سيقولون لك القول الفصل".

<sup>(</sup>١) كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء الثاني، إيجرامة رقم ٣ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المغتاوات البالاتينية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ٨٩ (المراجع).

وكان كل واحد من هؤلاء الغلمان في تلك الأثناء ببضرب خذروفه بشدة، لكى يدور بسرعة أكبر في ساحة دائرية واسعة. ثم أردف (بيتًاكوس) قائلًا: "اذهب إليهم وسر على أثرهم فيما يفعلون." فاقترب (الغربب) منهم، فوجد أن كل واحد منهم يصيم على خذروفه بقوله: "التزم بمسارك ودر في فلككا". وعندما سمع الغريب من (الغلمان) هذه العبارة، أقلع من فوره عن (فكرة) الاقتران بعروس أسمى منه قدرا، واضعًا في اعتباره تحذير الغلمان له، واقترن بالعروس الأدنى (ثراء) وزفها إلى منزله. وبالتالي فإنه حرى بك، ياديون، (أن تحذو حذوه)، وأن تلتزم بدائرتك ومسارك".

ويبدو أن (بيتاكوس) قد أسدى هذه النصيحة (للغريب) من واقع خبرته الشخصية، نظرًا لأن زوجته كانت أعرق منه محتدًا، حيث إنها كانت شقيقة دراكون بن بنتيلوس، وكانت تعامله بكثير من التعالى والترفع. فقرة (٨١)

ولقد أطلق (الشاعر) ألكايوس على (بيتًاكوس) كنية (على سبيل المزاح)،هى: "سارابوس Sarapous"، وذلك بسبب أن قدمه كانت مسحاء، ولأنه كان يجر قدميه أثناء السير. وكانت تطلق عليه كذلك كنية أخرى هي "فيروبوديس "cheiropodês"، أى متقرح القدمين، نظرًا لأنه كان مصابًا بشقق فى قدميه، وكانوا يطلقون على هذا (الداء) اسم "فيواس "cheiras". كذلك كان يكنى "بالهنته مقارة وعلى الله على الداء السيم المنطن في البطن كذلك كان يكنى "بالهنته المنطر (فيسكون physkôn) وفي البطن مشيته. وكانوا يسمونه أيصنا بدي الكرش (فيسكون physkôn) وفي البطن (جاسترون gastrôn)، نظرًا لأنه كان بدينًا. وكانوا يدعونه كذلك: "المتناول لمشائه في الظلام"، نظرًا لأنه لم يكن يحمل قنديلاً. ويسمونه أيصنا "بدي المعشائه في الظلام"، نظرًا لأنه لم يكن يحمل قنديلاً. ويسمونه أيصنا "بدي الأسمال"، نظرًا لأنه كان مهوش المنظر ومنفرًا قذرًا. وكان التدريب (الوحيد) الذي يحرص (بيتًاكوس) على مزاولته هو طحن حبوب القمح، وفقًا لما يخبرنا به الفيلسوف كليارخوس.

ولقد نسبت إليه الرسالة القصيرة التالية:

## من بيتاكوس إلى كرويسوس

"لقد دعوتنى للنهاب إلى ليديا، لكى أشاهد بعينى ما ترفل فيه من نعيم ورفاهية. غير أننى مقتنع تمام الاقتناع – بدون أن أرى ذلك بعينى – أن ابن ألياتيس هو أكثر الملوك ثراء وغنى، وبالتالى فليست هناك فائدة ترجى من رحلتى إلى سارديس، حيث إننى لا أفتقر للنهب، وحيث إننى أمتلك من الأموال ما يكفينى ويكفى عاجة أصدقائي. ومع ذلك فسوف أشد الرحال إليك، كى أحظى بضيافتك لى وأنعم بصحبتك وبالحديث إليك"

بیاس Bias (ازدهر حوالی ۷۰هق. م.) فقرة (۸۲)

ولد بياس بن تيوتاميس في (مدينة) بربيني، وكان من أبرز المكهاء السبعة وفقًا لما أورده ساتيروس. ولقد روى البعض أنه كان ثريًا، ولكن (المؤرخ) دوريس يذكر أنه كان عاملاً أجنبيًا يقيم في المزرعة. ويخبرنا فاتوديكوس أن (بياس) افتدى أسيرات من إقليم ميسيّني، ثم تولى تربيتهن كما لو كن بناته، وأعطى كل واحدة منهن بائنة (عند زواجها)، ثم أرسلهن من بعد ذلك إلى آبائهن في وطنهن ميسيني، ومع مرور الزمن عثر الصيادون في مدينة أثينا – كما ذكرنا أنفًا – على المقعد البرونزى ثلاثي الأرجل الذي دُوِّن عليه نقش العبارة التالية: "يمنم للحكيم".

ويروى لنا ساتيروس أن الفتيات (المذكورات أعلاه) - أو آباءهن وفقًا لما يرويه فانوديكوس و آخرون - قد مثلن أمام الجمعية العامة (في أثينا)، وأعلن أن بياس هو الحكيم، بعد أن قصصصن على أعضاء الجمعية روايتهن معه. وبناء على ذلك أرسل المقعد البرونسزى إليه،

ولكن بياس عندما رأى المقعد قال إنه لا يستحق المقعد، وأن (الإله) أبوللون هو الحكيم.

ولقد ذكر آخرون أنه منح المقعد البرونزى إلى هيراكليس فى مدينة طيبة، حيث إنه كان سليل الطيبيين الذين أسسوا مستوطنة فى مدينة بريبيى، وفقًا لما رواه فاتوديكوس.

## فقرة (۸۳)

ويُحكى أنه عندما كان ألياتيس<sup>(۱)</sup> يحاصر مدينة بوييني، قام بياس بسمين بغلين وأرسل بهما إلى المعسكر (الذى كان به جيش الملك)، وأن الملك حينما رآهما اعترته الدهشة من أن عناية (المواطنين) ورفاهيتهم قد امتدت إلى دوابّهم، وقرر أن يعقد معهم هدنة، فأرسل إليهم رسولاً. ولكن بياس كدّس أكوامًا من الرمال، وغطاها بطبقة من حبوب القمح، وجعل الرسول يشاهدها. وفي نهاية المطاف، عندما علم ألياتيس بذلك عقد معاهدة سلام مع أهل مدينة بوييني. وفي أعقاب ذلك مباشرة قام بدعوة بياس لكي يحضر إلى بلاطه، ولكن (بياس) أرسل إليه رده قائلاً:

"أما عن نفسى، فإننى أدعو ألباتيس إلى تناول طعام من البصل"، وهذا يعنى أنه يدعوه للبكاء.

## فقرة (۸٤)

ولقد روى عن (بياس) أيضًا أنه كان خطيبًا مفوَّهًا لا يشق له غبار أمام ساحات القضاء، وأنه اعتاد أن يكرس ما في جعبته من حنكة

<sup>(</sup>١) منك ليمها وواك المنك كرويسوس، الذي اشتير بسعة ثرانه وغناه الفاحش. (المترجم).

وبلاغة لجعل مرافعته تخدم هدفًا نبيلاً. ويلمِّح ديموديكوس من ليروس ليروس التالي: (١) للي مو هبته هذه بالبيت التالي:

"إذا قُدِّر لكأن تترافع في قضية، فاجعل مرافعتك على غرار مرافعات مدينة برييني".

أما (الشاعر) هيبُوناكس، فيقول (١): "إن (هذا الشخص) أفضل في مرافعته من بياس البرييني". ولقد قضى (بياس) نحبه على النحو التالى: كان يتر افع في قضية – رغم أنه بلغ من الكبر عتيًا – دفاعًا عن أحد موكليه، وعندما انتهى من مر افعته وسد رأسه في كتف حفيده (= نجل ابنته). ثم تر افع محامى الخصم بدوره، بعدها صوبت القضاة مصدرين حكمهم لصالح موكل بياس. وعندما انفضت الجلسة عُثِر على بياس وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في حضن (حفيده).

# فقرة (٥٨)

ولقد قام مواطنو المدينة بدفنه في جنازة مهيبة، ونقشوا على قبره الابجر امة التالية<sup>(٣)</sup>:

"هذه العذرة تغطى جسد بياس الذي جلب المجد والفخار إلى سمول مدينة برييني المهتدة، وللعالم الإيوني الكبير".

أما الإبجرامة التي قمتُ أنا بنظمها، فهي على النحو التالي(؛):

<sup>(</sup>١) واحدة من الجزر المعروفة باسم Sporades (أى الهتفوقة)، وهي عبارة عن مجموعتين من الجزر اليونانية في بحسر أيجسه المجموعة الأولى على الساحل الشرقي، والثانية على الساحل الغربي، وقد سبقت الإشارة إليهما. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأستاذ بيرج Pergk عن شفرات الموانين الإغربيق، ص٢٩؛ وقارن الجغرافي الأشير استرابون، الجزء الرابع عشر، ص ٦٣٦. (الراجع).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب المفتارات الهالاتينية، الجزء السابع، إبجرامة رقم ٩٠ (المراجع).

<sup>(</sup> ٤ ) انظر: كتاب المنتاوات البالاتينية، الجزء السابع، ابجرامة وقم ٩١ (المراحع).

"أنا القبر الذي ضمها هنا رفات بياس، الذي قاده هرميس (= مرشد الأروام) إلى هاديس (= العالم السفلي)، ووسَّده في القبر بأطرافه التي سكنت عن الحركة، وبشعر رأسه الذي كللته الشيخوخة بلون أبيض ثلجي. وذلك بعد أن انتهى من مرافعته (البليغة) دفاعًا عن صديقه، وبعد أن وسّد (رأسه) في كنف حفيده، ورام في سبات طويل لا يقظة منه".

ولقد نظم (بياس) قصيدة مؤلفة من ألفى بيت من السشعر عن إيونيا، وبوجه خاص عن الوسيلة التي يمكن أن تجعل هذا الإقليم يحيا في سعادة ورخاء. ويعتبر (بياس) أن أعظم أناشيده منزلة وقدرًا الأنشودة التالية:

"أدخل الفرحة على قلوب مواطنيك كافة، أيًّا كان مقامك ومنزلتك في المدينة التى فيها مقرَّك حيث إن ذلك يحقق لكأكبر قدر من الشعور بالامتنان، ولأن السلوك المتغطرس كثيرًا ما يجلب على صاحبه الدمار المملك."

فقرة (۸٦)

(وكان بياس يقول) إن القوة التى تنمو داخل البيشر من عمل الطبيعة، ولكن قدرة الناس على التحدث والدفاع عن مصالح وطنهم، إنما هى موهبة من الروح ومنحة من العقل، وإن الحظ يحقق الرخاء ووفرة المال للكثيرين، وقال (بياس) أيضًا إن الشخص الذى لا يستطيع احتمال الشقاء هو حقا إنسان تعس، وإن مرض النفس هو أن تهفو إلى ما يستحيل الحصول عليه، وإنه لا يحق لنا أن نتجاهل شقاء الآخرين وبؤسهم.

وعندما سئل (بياس) عن الأمر العسسير أجاب: "أن بيتممل الموء تغيير حظه إلى الأسوأ بنبل وشمامة." وكان (بياس) يبحر ذات مرة مع نفر من الأشخاص الملحدين، فهبت عاصفة عاتية تقاذفت سفينتهم، فشرع هؤلاء الملحدون في التوسل إلى الآلهة واستعطافها، فما كان من

(بياس) إلا أن قال لهم:" صهتًا ... صهتًا هنى لا يبعرفوا أنكم تبحرون هاهنا على ظمر هذه السفينة ."

وعندما سئل ذات مرة من قبل أحد الملحدين عن التقوى لم يجب ولاذ بالصمت، وعندما استفسر منه السائل عن سبب صمته، قال: "لقد لذت بالصمت لأنكسألت سؤالاً عن أمور لا تعنيك ولا تليق بك." فقرة (٨٧)

وعندما سئل عن أعذب ما يشتهيه البشر، قال: "الأمل". ولقد اعتدد (بياس) أن يردد القول بأنه يفضل الفصل في النزاع بين أعدائه على فض النزاع بين أصدقائه، حيث إنه في الحالة الأخيرة سوف يحول واحدًا من أصدقائه إلى عدو، بينما في الحالة الأولى سوف يجعل واحدًا من أعدائه وليًا حميمًا.

وعندما سئل عن العمل الذي يمتع الإنسان قال: "ربح المال والكسب". واعتاد (بياس) أن يقول إن على الناس أن يُقيِّموا حياتهم كما لو كانوا سيعيشون عمرًا مديدًا أو عمرًا قصيرًا سواء بسواء، وعليهم أن يحبوا بقدر ما يكر هون. وكان يقول إن غالبية الناس من الأشرار. وكان ينصح الناس بالتالى:

"تروَّ قبل قيامك بما تنتويه من مشروعات، لكن إذا شرعت في القيام بما فثابر على أدائها واعكف على إنجازها" — "لا تتحدث بسرعة لأن هذا مسلك يشي بالجنون".

فقرة (۸۸)

" أحب الفكر السديد" - "تحدث عن الآلمة (وبين أنك) تقر بوجودهم" - "لا تثن على شخص لا يستحق من أجل ثراء ألم به" - "احصل على مبتغاكبالإقناع لا بالقوة" - "أيًا كان الخير الذي تفعله فانسب الفضل فيه للأرباب" - "اجعل الحكمة زادك في رحلتك من الشباب إلى الشيخوخة، وذلك لأنها حقًا أضمن لك من أية مهتلكات أخرى".

ولقد ورد ذكر بيساس - كمسا أسلسفنا - عند هيبُونساكس، أما هيراقليتوس - وهو شخص من الصعب إرضاؤه - فقد أهال عليه الثناء بوجه خاص قائلا (۱):

فى مدينة بريينى عاش بياس بن تيوتاميس، الذى بـزَّ الآخرين كافـة فى فضله وعلمه $\binom{7}{1}$  ".

ولقد خصص له أهل مدينة بربيني مزارًا مقدسًا كان يعرف باسم "مزار تيبوتاميون"، ونُقش على جداره القول المأثور التالي: "غالبية البشر أشرار".

<sup>(</sup>١) انظر شذرات الفيلسوف هيراقليتوس، شفرة رقم ١١٢ ب، ص٣٦ د (المراجع).

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب: فير الفاسفة اليولالية قبل سقراط، للدكتور أحمد فؤك الأهوائي، دار نسشر الطبيعي، ١٩٤٥، الطبعسة الأولسي، ص١٩١٨ (المترجم).

کلیوبولوس Kleoboulos (ازدهر حوالی ۲۰۰ ق.م.) فقرة (۸۹)

كليوبولوس هو ابن يواجوراس من مدينة لينموس (۱) ، لكن المؤرخ دوريس يذكر أنه كان من إقليم كاريا(۲). وينذكر البعض أن نسبه يرجع إلى (البطل) هيراكليس (= هرقل)، وأنه كان يبز الجميع في قوته ووسامته، وأنه كان ملمًا بالفلسفة المصرية. ولقد أنجب ابنة تدعى كليوپوليني Kleoboulinê، كانت شاعرة تنظم الألغاز من البحر السداسي، وذلك وفقًا لما رواه كراتينوس (۱) في مسسرحية له سمى عنوانها باسمها ولكن في صيغة الجمع "كليوپوليناي المساقة الدي عنوانها أن (كليوپوليس) هو الذي أعاد بناء معبد الربة أثينا الذي كان داتاؤوس قد شيده من قبل. وكان (كليوپوليوس) شاعراً ينظم الأناشيد والألغاز التي بلغ طولها ما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من الشعر. ويذكر البعض أن الإبجرامة التي وضعت على شاهد قبر (الملك) ميداس (٤) كانت من نظمه، وهي على النحو التالي (٥):

"أنا العذراء البرونزية التى أقف هنا فوق قبر ميداس.. وطالما ينهمر الماء وتزدهر الأشجار الباسقة..

<sup>(</sup>١) وهي عاصمة جزيرة وودوس. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) منطقة إيونيا في أسيا الصغرى، كانت تشكل جزءا من مدينة ملطية (- مبليتوس). (المترجم).

<sup>(</sup>٣) كاتب كوميديات يونانى توفى حوالى ٢٠٤ق.م.، كتب حوالى ٢١ مسرحية كوميدية، نال جانزة الكوميديا تسع مرات، ولم يبق من أعماله سوى شذرات. (المترجم).

<sup>( &</sup>lt;sup>\$</sup> ) ميداس Midas ملك فومهيما في الأساطير اليونانية. كان عاشقا للذهب، فوهبه الإله بالكفوس القنرة على أن يتحول كل ما يلمسه إلى ذهب. لكنها كانت نقمة عليه عندما تحول طعامه إلى ذهب. فرجا بالكفوس أن يحرمه من هذه النعمة. (المترجم).

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب المغتاوات البالاتينية، الجزء السابع، ليجرامة رقم ١٥٣ (المراجع).

فقرة (۹۰)

وما دامت الشمس تشرق بنورها ويسطم القمر في السماء..

ومادامت مياه الأنمار تتدفق ومياه البحار تفور...

فسوف أظل قابعة فوق هذا القبر المستحق لدمم هتون...

وأعلن لكل من يمر بالقرب منى أن ها هنا مثوى ميداس"

وهناك إبجرامة لشاعر (الهجاء) سيمونيديس<sup>(۱)</sup> يمكن اتخاذها شاهدًا (على مضمون هذه الإبجرامة)، حيث يقول فيها<sup>(۱)</sup>:

"من ذا الذي يمكنه -اعتمادًا على مواهبه -أن يهيل الثناء على كليوبولوس القاطن في ليندوس، والذي يقارن بين طابة عمود المرمر وبين الأنهار دائمة الفيضان، وزهور الربيع، وشعلة الشمس الوهاجة، والبدر ذي اللون الذهبي، ودوًامات البحار؟ إن جميع الكائنات (في المقيقة) أدنى من سطوة الآلمة، حتى الأيدي الفانية التي تقطع المرمر إلى قطع صغيرة! وما ذلك إلا تدبير (أخرق) من شخص أحمق".

ولا يمكن أن يكون هذا النقش من تأليف هوميروس، لأنهم يقولون إنه عاش قبل ميداس بزمن طويل، ولقد أوردت بامفيلى اللغز التالى فى كتابها "الذكريات" (").

فقرة (۹۱)

" أب له اثنا عشر ابنًا، ولكل ابن منهم ثلاثون بنتًا وضعفهن، وهن ذوات هيئة يختلف نصفها عن النصف الآذر. فالنصف الأول منهن بيض الملامم،

<sup>(</sup>١) سيمونيديس Simônidês شاعر هجاء يوناني من القرن السادس قبل الميلاد، كان معاصرا للمكها، السبعة. يقال إنسه أسسس مستعمرة في جزيرة أمووجوس، ولم يبق من مزافاته سوى شفرات. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الأستاذ ببيرير عن شفران كتاب العباء الإغويق، شنرة رقم ٥٧ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب المفتارات البالاتيديية، الجزء الرابع عشر، ايجرامة رقم ١٠١، وقارن أيضا مستويابوس(Ecl. Phys.)، الجسز، الأول، ٩٩،١٥ (المراجع).

والنصف الثانى منهن سود فى صورتهن. وجميعهن خالدات، ورغم ذلك فهن يملكن عن بكرة أبيهن"

وحلُّ هذا اللغز هو: "السنة أو العام".

ومن القصائد التي كان يتغنى بها، يعتبر (كليوبوليس) الأشعار التالية أعلاها منزلة وقدرًا:

"إن غياب الذوق السليم هو أكثر الأمور التى تنتشر بين البشر، وكذا تكديس الكلام في أكوام، لكن الوقت هو الكفيـــل بعــلاج ذلك" - "فكر فيما هو جدير بالاهتمام" - "لاتكن بلا نفع أو بلا طائل".

وقال أيضًا إنه حرى بنا أن نزوج بناتنا وهن عذر اوات في أعمار هن، ونساء ناضجات في فكرهن، وهو يعنى بذلك أن الفتيات ينبغى أن يتعلمن ويتثقفن (مثل الذكور). وكان يقول كذلك إن علينا أن نسدى المعروف للصديق حتى يصبح أكثر حبًا لنا، وأن نحسن إلى عدونا لكى يغدو وليًا حميمًا لنا، ذلك أنه حرى بنا أن نتقى لوم الأصدقاء ومكائد الأعداء سواء بسواء.

### فقرة (۹۲)

كما قال إنه عند خروج المرء من منزله فعليه أن ينشد ماذا يعتزم أن يفعله قبل سواه، وعند رجوعه إلى داره فعليه أن يسأل نفسه عما قام بإنجازه.

وكان ينصح الناس بممارسة الرياضة البدنية، وأن يحبوا الإنصات أكثر من حبهم للكلام، وأن يكونوا محبين للعلم أكثر من حبهم للجهل، وأن يمسكوا ألسنتهم عن التحدث بالسوء، وأن تكون الفضيلة محببة إلى

نفوسهم والرذيلة مستهجنة منهم، وأن يتجنبوا الظلم، وأن يقدموا للدولة أفضل النصائح وأسماها، وأن يكبحوا جماح شهواتهم وملذاتهم، وألاً يمارسوا العنف، وأن (يحسنوا) تربية أبنائهم، وأن يضعوا حدًّا للعداوة. ومن رأيه أيضًا أن على المرء ألا يفسرط في التسودد إلى زوجته، أو يتشاحن معها في حضور الغرباء، لأن المسلك الأول ينم عن الغباء، بينما يشى المسلك الثاني بالجنون. وأن على الشخص ألا يعاقب خادمه عندما يضبطه متلبسًا بالسكر، لأنه سيبدو في نظر الناس ثملاً أكثر من الخادم. وأن على الرجل أن يتزوج من امرأة من مثل طبقته، لأن مسن يتزوجون ممن هن أعلى منهم قدرًا ، إنما يجعلون من أصهارهم أسيادًا عليهم.

## فقرة (۹۳)

وأنه يجب على الإنسان ألا يسخر من المازحين، لأنه سيجلب بذلك على نفسه كراهيتهم. وأنه حرى بالمرء ألا يكون متكبرًا في السرَّاء، وألا يحط من قدر نفسه في الضراء، كما أن عليه أن يعرف كيف يحتمل تقلبات الحظ وصروف القدر في شجاعة (١).

ولقد توفى (كليوبولوس) بعد أن صار شيخًا مُسنًا، وبعد أن بلغ السبعين من عمره، ونُقشت على شاهد قبره (الإبجرامة التالية)(٢):

"ها هى مدينة ليندوس، وطن الآباء الذى يزهو تيما بموقعه المشرف على البحر، تذرف الدمع المتون فى حزن على كليوبولوس، الرجل الحكيم الذى قضى نحبه".

<sup>(</sup>۱) تتشابه هذه الأتوال الحكيمة المنسوبة إلى كليوبولوس مع ما ورد عند استوبابوس في مزلفه الشبير: الهاقات منشارة من الأواهيم الدين المثال، الجزء الأول، فقرة ۱۷۲ (العراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المقتاوات البالاتيفية، الجزء السابع، إبجرامة رقم ٦١٨ (المراجع).

ومن أقواله المأثورة: "خير الأمور الوسط." ولقد أرسل (كليوبولوس) الى صولون الرسالة التالية:

## من كليوبولوس إلى صولون

"كثيرون هم أصدقاؤك وأحباؤك، وإن لك منزلاً حيثما ذهبت. ولكن دعنى أقل لك إن أنسب مكان لصولون هو مدينة ليندوس التى يجرى نظام الحكم فيها وفق نظام ديمقراطى، حيث إنها جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب، ولا يوجد خطر يحدق بك – لو أنك سكنت فيها – من قبل بيسستراتوس. وإن الأصدقاء والخلان سوف يفدون من كل فج عميق لزيارتك فيها".

#### بریاندروس Periandros

(حكم كطاغية في الفترة من ٦٢٥ – ٥٨٥ ق.م.)

فقرة (۹٤)

ولد بریاندروس<sup>(۱)</sup> بن کیبسیلوس الکورنثی من أسرة تتحدر من صلب(البطل) هیراکلیس (= هرقل). ولقد تزوج (بریاندروس) من زوجة تُسمَّی "لیسیدی" Lysidê، ولکنه کان یطلق علیها اسم "میلیسسا فرجة تُسمَّی "لیسیدی" Melisssa (الزوجة) هی ابنیة بیروکلیس، طاغیة إبیداوروس، وکانت أمها تُدعی إریستینیا، ابنة أرسیطوکرایتس وشقیقة أرسطودیموس، اللذین حکما معًا منطقة أرکادیا کلها علی وجه التقریب، وفقا لما ذکره هیراکلیدیس البونطی فی کتابه "عن الحکم".

ولقد أنجب (برياندروس) منها ابنين هما: كيبسيلوس وليكوفرون، وكان أصغر هما ذكيًا حصيفًا، بينما كان أكبر هما غبيًا. وبعد مضى فترة من الزمن قَتَلَ (برياندروس) زوجته بأن قذفها – فى نوبة من الغضب انتابته – بمقعد كان يستخدمه فى سند قدميه، أو بأن ركلها بقدمه عندما كانت تحمل فى بطنها جنينًا (٢). وكان ما دفعه إلى تلك الفعلة الوشايات الكاذبة التى أطلقتها محظياته، فأوغرن بها صدره عليها، ولدنك أقدم على حرقهن وهن أحياء (بعد أن تبين له الرشد من الغى). ولقد قام (برياندروس) بنفى ابنه المدعو ليكوفرون إلى جزيرة كبركبرا، لأنه أسرف فى (إظهار مشاعر) الحزن على والدته.

<sup>(</sup> ١ ) كانت مدة حكم برياقدروس أطول مدة حكم للطفاة في تاريخ بلاد اليونان؛ إذ ظل يحكم مدينة كوودشة لمدة أربعين عاما متصلة. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) في بعض الروايات أنه ألقي بيا في نوبة غضب من فوق سلم القصر. (المترجم).

## فقرة (۹۰)

غير أن (برياندروس) - بعد أن وصل إلى سن الشيخوخة - أرسل في استدعاء (هذا الابن) لكى يخلفه في الحكم كطاغية، لكن أهل جزيرة كيوكيبوا بادروا بقتله قبل أن يتمكن من الإبحار (إلى وطنه). فاستشاط (برياندروس) غضبًا لفعلتهم، وأرسل (بعدد من) أبنائهم (۱) إلى ألياتيس (ملك ليديا) لكى يجعل منهم خصيانًا. ولكن عندما رست السفينة التي كانت تقلهم في (ميناء) جزيرة ساموس، استجار الشبان (بمعبد) الربة هيرا هناك، فقام أهل ساموس بإنقاذهم وإسباغ الحماية عليهم.

وبعد أن سيطر القنوط على قلب (برياندروس)، قضى نحبه بعد أن بلغ من العمر ثمانين سنة. ويخبرنا سوسيكراتيس أن (برياندروس) مات قبل كرويسوس بواحد وأربعين عامًا، وبالتحديد قبل حلول المفترة الأوليمبية التاسعة والأربعين (٥٨٤ – ٥٨٥ق. م.).

كما يخبرنا المؤرخ هيرودوتوس - فى الكتاب الأول من تاريخه - بأنه حل ضيفًا (لفترة من الزمن) على تراسيبولوس، طاغية مدينة ميليتوس (= ملطية).

فقرة (٩٦)

ويروى لنا أرستيبُوس (٢) - في الجزء الأول من كتابه عن مظاهر الترف في العالم القديم - أن (برياندروس) قد مارس زنا المحارم منع

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى أن بريلةدروس قد ألقى القبض على نحو ثلاثمانة شاب من أبناء الأسر النبيلة لكي ينزل بهم العقاب على قتـــل ابنه. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) أرستيبُوس (٣٦٥ - ٣٦٦ ق.م.) فيلسوف يوفاني درس على يد مقراط وأسس المدرسة القورينائية. ويقال إن كتابه هذا كسان ملينا بالنصانح، ولكنه كان يحمل الكثير من التحامل والحقد على الفلاسفة، خصوصنا فلاسفة المدرسة الاكاديمية، ولم تبق منسه سوى شغرات. (المترجم).

أمه كراتيا التى عشقته وضاجعته سرًا، وأنه كان يجد فى ذلك متعة كبيرة. ثم إنه حينما افتضح أمره أصبح قاسيًا عنيفًا فى معاملته للناس جميعًا، نظرًا لشعوره بالألم عندما انكشف للناس ما كان مستورًا.

أَمَّا المؤرخ إفوروس فيقص علينا أن (برياندروس) نــذر نــذرًا، مؤداه أنه لو فاز في سباق العربات ذات الخيول الأربعــة فــي بلــدة أولميمبيا، فإنه سوف يقدم للأرباب تمثالاً من الذهب. ولكنه بعد أن تم له الفوز في السباق، ولم يكن يملك الذهب المطلوب، أقدم على سلب جميع حلى النساء اللائي رآهن وهن يتزين بها في أحد الاحتفالات المحليــة، وهكذا تسنّى له الوفاء بنذره.

ويروى البعض أن (برياندروس) - حينما أراد ألاً يعرف أحد مكان قبره الذى سيدفن فيه - دبر الحيلة التالية: أمر شابين بالخروج ليلا والسير فى طريق حدده لهما، وطلب منهما أن يقوما بقتل الرجل الذى يلتقيان به فى هذا الطريق ودفنه. ثم إنه من بعد ذلك أمر أربعة آخرين بالسير (فى أعقاب هذين الشابين) وقتلهما ثم دفنهما. ثم إنه طلب من جديد من عدد أكبر منهم فعل الأمر نفسه. وهكذا (أمكن له التوصل إلى ما يريد)، وتم قتله على يد الشابين الأولين. ولقد دون أهل كورنشة على قبره الفارغ من الجثة الإبجرامة التالية (ا):

فقرة (۹۷)

"هذه هي كورنشة، أرض الوطن القريبة من البدر، تنضم في حناياها وأكنافها برياندروس، الزعيم ذا الثراء والحكمة . "

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المنتارات البالاتينية، جزء ٧. ايجر امة رقم ١٩٩ (المراجع).

أما الإبجرامة التي نظمتُها بنفسي (تخليدًا لذكراه)، فهي على النحو التالي (١):

"لا تسرف فى المزن على نفسك لأنك لم تحقق غايتك فى يـوم من الأيـام، بــل إن لـكأن تقر عينًا بكل ما تمنحه لكا لآلمة. وذلك لأن بريانــدروس الحكيم قد قضى نحبه يأسًا وكمدًا، بسبب أنه لم يقدَّر له أن يظفر بالمحف الذى طمع فيه وهفا إليه".

ولقد نُسبت إليه الحكمة التالية:

" لا تفعل شيئًا من أجل المال، لأنك بذلك تجنى ربحًا كان مقدَّرا عليك أن تكسبه".

ولقد نظم (بریاندروس)، قصیدة زاخرة بالنصائح تتکون من حوالی الفی بیت من الشعر، ولقد قال إن علی هؤلاء الذین یعتزمون أن یکونوا طغاة، ویریدون أن یضمنوا لأنفسهم الـسلامة، أن یـشملوا حراسـهم بعطفهم، وألاً یعولوا فی ثقتهم علی أسلحتهم، وعندما سـئل ذات مـرة لماذا أصبح طاغیة، قـال: "أمران أحلاهما مر، وكلاهما خطر: أن تتنازل عن السلطة باختیارک وأن تحرم منها (وأنت راغب فیها). " و هناك أقـوال أخرى مأثورة (نسبت إلیه)، هي:

"السكينة جميلة" — "الاندفاع أمر له مغباته ومزالقه" — "حب الكسب أمر مذموم" — "اللذات فانية والأمجاد خالدة".

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المنتارات البالاتينية ، حزه ٧، ليجرامة رقم ٦٢٠ (المراجع).

فقرة (۹۸)

"التزم بالاعتدال في أوقات الرخاء ، وبالتعقل في وقت الشدة" — "كن الشخص نفسه لأصدقائك سواء في السراء أو في الضراء" — "حافظ على الاتفاق الذي أبسرمت أيسا كسان" — "لا تفش ما أنت مؤتمن عليم من أسسرار" — لا تنزل العقاب بالآثمين وحدهم، بل عاقب أيضًا هؤلاء الذين يهمون بارتكاب الإثم"

وكان (برياندروس) أول (حاكم) يتخذ لنفسه حرسًا خاصًا، وأول من غير نظام الحكم في بلده إلى الطغيان، ولم يكن يُسمح لأى شخص أن يعيش في المدينة إلا بإذنه، وفقًا لما أخبرنا به كل من المؤرخ إقوروس والفيلسوف أرسطو.

ولقد ازدهر (بریاندروس) إبان الفترة الأولیمبیة الثامنة والثلاثین، وظل یحکم کطاغیة لمدة أربعین عاما، ولقد میّز کل من سوتیون، وهیراکلیدیس، وکذا بامفیلی – فی الجزء الخامس من کتابها "الذکریات" (أو التعلیقات) – بین شخصین کان کل منهما یحمل اسم "بریاندروس"، أحدهما هو الطاغیة (الذی نتحدث عنه)، والثانی هو الحکیم الذی ولد فی أمبراکیا.

فقرة (۹۹)

أما نيانثيس من كيزيكوس فيتبنى الرأى نفسه ، ويصيف أن أحدهما كان يمت بصلة قرابة إلى الثاني (أي أنهما كانا أبناء عمومة).

ويذهب أرسطو<sup>(۱)</sup> إلى أن برياندروس الكروش هو المكبيم، أما أفلاطون فينفى ذلك.

والحكمة المأثورة التى تُنسب إليه هى: "العمل هو كل شيء". ولقد حاول (برياندروس) أن يشق قناة عبر البرزخ الكورنشى. ولقد نسسبت اليه الرسائل التالية:

#### من برياندروس إلى الحكماء

"إننى مدين بالشكر الجزيل إلى الإله أبوللون البيثى؛ لأننى عثرت عليكم مجتمعين فى مكان واحد، ولسوف تكون رسائلى كفيلة بإحضاركم إلى كورنثة، حيث أعدُّ لكم -كما تعلمون -استقبالاً شعبيًّا حافلاً. فإننى أعلم أنه قد تم عقد اجتماع لكم خلال العام الماضى فى بلاط ليديا بسارديس، فلا تترددوا إذن فى القدوم لزيارتى بوصفى حاكمًا على كورنثة، حيث إن أهل كورنثة سوف يسعدون حينما يشاهدونكم وأنتم تزورون قصر برياندروس".

من بریاندروس إلی بروکلیس <sup>(۲)</sup>

فقرة (۱۰۰)

"لم يكن الجرم الذي أدى لقتل زوجتى أمرًا مقعودًا من جانبي، ولكن ما قمت به أنت من إيغار لعدر ولديَّ ضدى كان جرمًا متعمدًا ومقعودًا. فإما أن تنضع حدًّا لقسوة ابنى وتحامله علىً، وإما أن أتحصن ضدك وأنتقم لنفسى منك ؛ ذلك أننى أنا نفسى قمت حقًّا ومنذ عمد بعيد بالتكفير عن إثمك في حق ابنتك وأحرقت على كومتما الجنائزية ملابس نساء كورنثة عن بكرة أبيهن".

<sup>(</sup>١) ورد ذكر برياتدووس في كتاب السياسة لأرسطو (الجزء الخامس)، فصل ٤، فترة ١٣٠٤ أ، ٢٣) ولكن ليس بوصفه واحذا من العكها، السبعة، وفي معاورة بروساجوواس لأفلاطون (فقرة ٣٤٣) لم يرد ذكر برياتدروس ضمن العكها، السبعة، بل ذكر اسمَ ميسون بدلاً منه، وبينو أن ديوجينيس اللاترتي كان على علم بلحدي الفقرات التي دونها أرسطو ولم تصل إلينا، والتي ذكر فيها أن برياتدروس كان وحذا من العكها، السبعة ، (العراجم)،

<sup>(</sup>٢) الأغلب أن هذه الرسالة منحولة، وأن نصها مشكوك في صحته. (المترجم).

وهناك أيضًا رسالة أخرى كتبها تراسيبولوس وبعث بها إليه على النحو التالي:

# من تراسيبولوس إلى برياندروس

لم أجب على رسولك (الذي بعثت به إلى ) بشيء، بل اقتدته إلى حقل قمم، وشرعت أهوى بعصاى على سنابل القمم التى كانت تبر سواها (ارتفاعًا) في الحقل وأقطعما، بينما كان الرسول يرافقنى. ولو أنكاستفسرت منه عما سمعه أو عما رآه فسوف يخبرك به ويعلنه إليك وهذا هو ما يتعين عليك أن تفعله، لو أنكر غبت في توطيد دعائم حكمك

أن تقطع كل رأس تشب من المواطنين البارزين، سواء أكان صاحبها من أعدائكأو من غير أعدائك؛ لأن الحاكم المطلق لابح وأن يرتاب حتى في أقرب أصفيائه إلى قلبه "(۱).

<sup>(</sup>١) هذه القصة تمثل واقعة شهيرة حدثت في التراث الإغريقي، ولقد ذكرها المؤرخ هيرودوتوس في الجــزء الأول مــن تاريخــه بصورة مفصلة ولكنها جذابة. (العراجم).

#### أناخارسيس Anacharsis من اسكيتيا

فقرة (۱۰۱)

أناخارسيس الاسكيثى Skythês هـوابن جنوروس Gnouros، وشقيق كادويداس Kadouidas، ملك اسكيثيا (۱) Skythia وكانت أمه هيلينية (= يونانية)، ولهذا السبب فإنه كان يجيد لغتين. ولقد ألّف (أتاخارسيس) كتابًا عن عادات أهل اسكيثيا وتقاليد اليونانيين، وعن ما يتعلق بطرائق حياتهم وشئونهم العكسرية في ثمانمائة بيت من الشعر. ولقد جعل (أناخارسيس) هذا العمل بمثابة ذريعة لكي يحدثنا عن المثل السائر عن حرية القول والتعبير، وهو:

"الحديث وفقًا لطريقة أهل اسكيثيا".

ويروى سوسيكراتيس عنه أنه وفد إلى مدينة أثينا إبان الفترة الأوليمبية السابعة والأربعين (أى من عام ٥٩١ – ٥٨٨ق.م.) في خلال أرخونية يوكراتيس. على حين يقص علينا هرميبوس أن أناخارسيس – حينما وصل إلى منزل صولون – أمر أحد الخدم بأن يعلن عن مقدمه، وعن رغبته في رؤية (صولون) وفي أن يصبح ضيفًا عليه لو أمكن ذلك.

فقرة (۱۰۲)

وعندما أبلغ الخادم (سيده) صولون بهذه الرسالة، تلقى منه أمراً بإخبار (أناخارسيس) بأن الناس هم الذين يختارون – في العادة –

<sup>(</sup>١) اسكيفيا هي منطقة من مناطق أوراسيا، تقع في الجزء الشمالي من البحر الأسود، ولقد سكنها شعب أنشأ إمهراطوريسة خسلال القرن التاسع قبل الميلاد، استمرت مزدهرة من القرن الثامن حتى القرن الثاني قبل السيلاد. (المترجم).

ضيوفهم من بين مواطنيهم وبنى جلدتهم. وعندئذ ردَّ عليه أناخارسيس – عند عودة (الخادم) إليه – بقوله بأنه الآن فى وطنه بالفعل، وبأن من حقه أن يُحتَفى به كضيف على بنى جلدته. فانتابت الدهشة (صولون) من سرعة بديهته، وسمح (لأنارخاسيس) بدخول منزله، وأصبح منذ ذلك الحين أعز صديق له.

وبعد انقضاء فترة من الزمن، قفل (أناخارسيس) عائدًا أدراجه إلى السكينيا، حيث بدا له – بسبب ولعه الفائق بنمط الحياة الهيلينة – أن من الأفضل أن يقوم بتغيير تقاليد بلده وعاداتها، فأقدم شقيقه على رميه بسهم من كنانته – عندما كانا يمضيان معًا في رحلة قصص – فارداه قتيلاً.

(وعندما أصابه السهم) صرخ قائلاً: "(يا و يلتى!) لقد ظفرت بالسلامة في بلاد اليونان بسبب سمعتى الطيبة، لكننى أوردت موارد التملكة في وطنى بسبب الحقد والمسد".

ويروى البعض أنه لقى حتفه عندما كان يؤدى طقوسًا دينية على الطريقة الهيلينة. والإبجرامة التالية هى الإبجرامة التى ألفتُها (تمجيدًا لذكراه)(١):

## فقرة (١٠٣)

قفل أناخارسيس الاسكيثى عائدًا أدراجه (إلى وطنه)، بعد تجوال طويل ورحلات متعددة، وشرع فى حث بنى جلدته عن بكرة أبيهم لكى يحيوا وفقًا لتقاليد الإغريق وعاداتهم. وقبل أن يصل حديثه (الطلى) فى أسماع قومه إلى منتهاه، انطلق سهم مجنح مارق فى سرعته ليختطفه ويضعه فى مصاف الخالدين".

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ٩٣ (المراجع).

ومن الأقوال (الحكيمة) التي نطق بها (أناخارسيس) أن الكرمة تطرح ثلاثة أنواع من العنب: أولها للذة، وثانيها لنشوة السكر، وثالثها للاشمئز از. ولقد قال (أناخارسيس) إنه يعجب من السبب الذي يجعل الخبراء وأصحاب الدراية لدى الإغريق هم المتنافسون في المباريات، ويجعل غير الخبراء هم الذين يقررون منح جوائز الفوز.

وعندما سئل (أناخارسيس) كيف يتسنى للمرء أن يربأ بنفسه عن أن يصبح سكِيرًا، قال:

"لو أنه وضع دومًا أمام بصره المنظر المزرى والمخزى للسكارى". ولقد قال كذلك إنه يعجب من أن المشرعين الإغريق يفرضون عقوبات على من يمارسون العنف (فى حق الآخرين)، على حيين يكرمُون اللاعبين الرياضيين على قيامهم بضرب بعضهم البعض. وعندما علم أن سمك جدار السفينة يبلغ ما مقداره أربعة أصابع قال إن المبحرين على متن هذه السفينة بعيدون بما فيه الكفاية عن الموت.

## فقرة (۱۰٤)

وكان من عادته أن يقول إن زيت (الزيتون) ما هو إلا عقار مسبب للجنون، نظر الأن اللاعبين الرياضيين الذين يدهنون أجسامهم به يصبحون مخبولين (يضرب) بعضهم بعضاً. ثم إنه كان يقول كيف يحق للإغريق أن يحرموا الكذب وهم يمارسون الكذب علانية في تجارة التجزئة! كما أنه كان يبدى دهشته من أن الإغريق يشربون النبيذ في كنوس صغيرة في بداية ولانمهم، فإذا ما شبعوا وامتلأوا شربوه في أوان كبيرة.

ولقد نُقِشَ على تمثاله ما يلى: " مَرِيّ بكأن تمسك عليكلسانك، وأن تتحكم في معدتك، وفي شهواتك. " وعندما سئل عما إذا كان هناك مزمار في اسكيثيا، أجاب: "لا! ولا حتى كرمات للعنب!". وعندما سئل عن أي السفن أكثر أمنا وسلامة، قال: "هي تلكالراسية على الشاطئ، والتي أوثقت حبالها بالموساة." كما قال إن أعجب شيء رأته عيناه بين الإغريق هو أنهم يتركون الدخان قائمًا فوق قمام الجبال، وينقلون الأخشاب (يقصد الفحم) إلى (منازلهم في) المدينة. وعندما سئل عمن هم الأكثر في عددهم: الأحياء أم الموتى؟، قال: "وفي أي طائفة منهما إذن تضع من يوجدون في اليم؟". وحينما عيره رجل أتيكي بأنه مان أهل

"لو أننى سلمت بأن بلدى سبب لعارى، فلا ريب أنك مجلبة للعار على بلدك!".

فقرة (۱۰۵)

وعندما سئل عن ما هو الشيء الخير والشرير في الوقت نفسه بين البشر، قال: "اللسان".

وكان من عادته أن يقول إنه من الأفضل للمرء أن يحظى بصديق واحد عظيم القيمة لا غير، من أن يحظى بكثرة من الأصدقاء لا قيمة لهم ولا وزن. ولقد عَرَّف السوق بأنه المكان الذي يغش الناس فيه بعضهم بعضهم بعضا، وإذا اكتالوا على بعضهم يستوفون. وعندما أهانه غلام في مجلس شراب، قال: "أبيها الغلام، إذا لم تكن وأنت في ربيعان شبابك

قادرًا على احتمال (سطوة) الشراب، فكيف سيكون بوسعك عندما تصير شيخًا احتمال (سطوة) الماء؟"

ويروى البعض أن (أناخارسيس) هو الذى اخترع – فـــى أثنـــاء حياته – المرساة وعجلة الخزاف. وتنسب إليه الرسالة التالية:

## من أناخارسيس إلى كرويسوس

میسون Mysôn (ازدهر حوالی، ۲۰۰ق.م.) فقرة (۱۰۲)

ميسون هـو ابـن اسـتريمون Strymôn، وفقًا لما يرويه سوسيكراتيس Sôsikratês الذي نقـل معلوماتـه عـن هرميبُـوس. (وميسون) هو واحد من مواطني خين، وهي إحدى قرى إقليم أوتيا أو إقليم الكونيا، وهو يعد واحدًا من الحكماء السبعة، ويروون أن والده كان طاغية.

ولقد روى البعض أن (الفيلسوف) أناخارسيس حينما سأل الكاهنة البيثية (فى ملفى) عما إذا كان هناك من هو أحكم منه، أجابته (الكاهنة) بأبيات اقتبسناها بالفعل سابقًا عند حديثنا عن حياة (الفيلسوف) طاليس، وهى إجابة تماثل إجابتها عن سؤال (سبق أن) طرحه خيلون. (وهذه هى إجابة الكاهنة)(1):

"إننى أعلن أن ميسون المولود فى أوتيا الواقعة فى بـلاد خين هو المؤهل أكثر منك(لمذه المنزلة) بفضل حكمة عقله".

(وعقب سماع هذه الإجابة) ازداد فضول (أثاخارسيس)، فيمم من فوره إبان فصل الصيف شطر قرية (ميسون)، فوجد الأخير يجهز نصل المحراث، فقال له: "أي ميسون، ليس هذا موسم (استخدام) المحراث، فرد عليه (ميسون) قائلاً: "نعم، ولكنه وقت تجهيز المحراث وإعداده للاستخدام".

<sup>(</sup>١) قارن: كتاب المنتارات المالاتينية، فجزء الساسر، إيجر لمة رقم ١٠ (المراجع).

فقرة (۱۰۷)

ويقتبس آخرون البيت الأول (من رد الكاهنة البيثية) ولكن بطريقة مختلفة، على النحو التالى:

"إننى أعلن أن (ميسون هو ذلك الفيلسوف) المولود فى إبتيس Êtis"،
ثم يمعنون – بعد هذا القول – فى تقصى المعنى الذى يمكن الاستلالال
عليه من كلمة "إبتيس". ويوضح لنا بارمينيديس أن إبتيس حى من
أحياء للكونيا، وأنه الحى الذى ولد فيه ميسون. أما سوسيكراتيس
فيخبرنا – فى كتابه "عن تعاقب الفلاسفة" – أن إبتيس هى موطن
(ميسون) من ناحية والده، أما خين فهى موطنه من ناحية والدته. على
حين يخبرنا يوثيفرون بن هيراكليديس البونطى أن (ميسون) كان
كريتيا، وأن إبتيس كانت مدينة فى جزيرة كريت، أما أركسيلاؤوس
فقد أعلن أن (ميسون) أركادى. ولقد ذكره هيبوناكس بقوله(١):

"وميسون الذي أعلن أبوللون (نفسه) أنه أحكم البشر قاطبة ."

ويخبرنا أرستوكسينوس – فى كتابه "المتفرقات التاريخية" – أن (ميسون) لم يكن كارهًا للبشر مثل تيمون وأبيمانتوس. فقرة (١٠٨)

ولكنه على أية حال، شوهد وهو يضحك بمفرده في مكان مقفر من البشر في الكيدايمون (= اسبوطة)، وعندما ظهر أمامه على حين غرة شخص، وسأله لماذا يضحك مع أنه الا يوجد هناك أي شخص بالقرب منه، قال:

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شدرات كتاب العها، الإغريقي، شدرة رقم ٤٥ (المراجع).

"هذا هو بالضبط ما يضحكنى". ويرجع أرستوكسينوس السبب الذى جعل (ميسون) مغمورًا إلى أنه لم يولد فى مدينة، بل فى قرية خاملة الذكر. وبسبب كونه مغمورًا غير مشهور، فقد نسب البعض المنجزات التى قام بها إلى بيسستراتوس. ولكن أفلاطون لم يحذ حذو هـــؤلاء، بل ذكر (ميسون) فى محاورته "بروتاجوراس"(۱)، وعـدّه واحـدًا مـن الحكماء السبعة بدلاً من برياندروس.

ولقد اعتاد (ميسون) أن يقول إنه ينبغى علينا ألا نفحص الوقائع فى ضوء الحجج اللفظية فى ضوء الوقائع فى ضوء الوقائع. وذلك لأن الوقائع لم يضم بعضها إلى البعض الآخر لكى تستلاءم مع الحجج اللفظية، بل الحجج هى التى جُمعت لكى تتلاءم مع الوقائع. ولقد توفى (ميسون) بعد أن بلغ من العمر سبعة وتسعين عامًا.

إبيمنيديس Epimenidês (ازدهر حوالی ۲۰۰ق.م.) فقرة (۱۰۹)

تبعًا لما يرويه ثيوبومبوس وكتاب آخرون كثيرون، فإن إبيمنيديس هو ابن فايستوس. ولكن هناك نفرًا من الكتاب يلذكرون أنه ابن دوسياداس، ونفرًا آخرين يجعلون والده أجيسارخوس.

(وإبيمنيديس) مولود في مدينة كنوسوس<sup>(۱)</sup> بجزيرة كربت، رغم أنه يختلف في هيئته عن (الكريتيين)، استنادًا إلى طريقة تصفيف شعره (المسترسل). ولقد روى أن والده أرسل به ذات مسرة إلى المزرعة

<sup>. (</sup>١) انظر: معاورة بروتاجوراس، فقرة ١٤٤٣ (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) كنوسوس Knôsos هي إحدى منز جزيرة كويند. وجد بها قصر قديم ضخم للملك مينــوس كـــان يعــرف باســم قـــصر اللابيرنثوس. (انمتر جم).

للبحث عن حَمَل (ضال)، وعندما حلت عليه ساعة الظهيرة انتحى جانبًا من الطريق وذهب لكى ينام فى أحد الكهوف، وهناك استغرق فى النوم لمدة سبع وخمسين سنة. وعندما استيقظ بعد ذلك من نومه (الطويل) استأنف البحث عن الحمل، ظنًا منه أنه لم ينم سوى برهة قصيرة مسن الزمن. ولما فشل فى العثور على (الحمل) طفق عائداً أدراجه إلى المزرعة، فوجد أن كل شىء فيها قد تغير وأن شخصنا آخر قد غدا مالكها. ومن ثم فقد اتخذ طريقه صوب المدينة مرة أخرى وهو في مالكها. ومن ثم فقد اتخذ طريقه صوب المدينة مرة أخرى وهو أن يتعرفوا على شخصه، وأخيرًا عثر على شقيقه الأصغر الذى غدا الآن شيخًا مسنًا وعرف منه الحقيقة كاملة. ولذا فقد أصبح (إبيمنيديس) فائق الشهرة بين الإغريق الذين اعتقدوا أنه أثير جدًّا لدى الآلهة.

## فقرة (۱۱۰)

وعندما أحدق وباء (الطاعون) بالأثينيين آندنك، وطلبت منهم الكاهنة البيثية (في دلفي) تطهير المدينة، أرسلوا سفينة بقيادة نيكياس بن نيكيراتوس إلى جزيرة كريت طلبًا لمساعدة إبيمنيديس. وعندما حضر هذا – إبان المفترة الأوليمبية السادسة والأربعين – قام بتطهير مدينة (الأثينيين)، ووضع حدًا للطاعون على النحو التالى: أحضر أغنامًا بعضها أسود اللون وبعضها الآخر أبيض، وقادها إلى تال الأربوباجوس (۱). وهناك تركها لتذهب حيثما يروق لها، وأعطى تعليماته لهؤلاء الذين يقتفون أثرها، بأن يحدوا المواقع التي يأوى إليها كل حمل

<sup>(</sup>١) تل في أثينا كانت تتعقد فوقه جلسات المحكمة العليا. (المترجم).

منها، وأن يُضحُوا بالحمل في الموقع نفسه ويقدموه قربانًا للإله؛ وهكذا توقف (خطر) وباء الطاعون. ومن هنا فإنه مازالت توجد حتى الآن منذ ذلك العهد – مذابح في أنحاء متفرقة من أحياء مدينة أثينا، لا يوجد اسم منقوش عليها، حيث إنها أقيمت بمثابة نصصب تذكارية لهذه الكفارة. غير أن بعض الكتاب يخبروننا أن (إبيمنيديس) قد أعلن أن سبب هذا الوباء هو الدَّنس الذي جلبه كيلون (۱) (على المدينة)، وأوضح للناس كيفية إزالته. ونتيجة لذلك تم إعدام شابين، هما: كراتينوس وكتيسيبوس، وبهذا تم الخلاص من هذا البلاء.

فقرة (۱۱۱)

ولقد وافق أهل أثينا على منح (إبيمنيديس) مبلغ تالنت (=٠٠٠٠ در اخمة) من المال، وتزويده بسفينة تقله في رحلة عودته إلى جزيرة كريت. ولقد اعتذر (إبيمنيديس) شاكرًا عن عدم قبول المال، لكنه عقد معاهدة تحالف وصداقة بين أهل كنوسوس وأهل كريت.

وبعد أن عاد (إبيمنيديس) إلى مسقط رأسه، رحل عن الحياة بعد انقضاء فترة قصيرة من الزمن. ويروى لنا فليجون - فى كتابه "عن المعمّرين" - أن (إبيمنيديس) قد عاش مائة وسبعًا وخمسين سنة، ووفقًا لما يقوله أهل كربت فإنه عاش مائتين وتسعًا وتسعين سنة. أما وفقًا لما يرويه اكسينوفانيس الكولوفونى - استنادًا إلى ما سمعه - فقد عاش مائة و أربعًا وخمسين سنة.

<sup>(</sup>۱) كان كيلون Kylôn رجل سياسة طموحا، عاش في مدينة أثينا إبان القرن السابع قبل الميلاد، وأراد بمساعدة حميه "فياجينيس" طاغية ميهاوا، أن ينصب نفسه طاغية على مدينة أثينا؛ فقام بتمرد لكن تم سحقه. وكثيرًا ما يقال إنه ارتكب جريمة فسى حسق مدينة أثينا. (المترجم).

ولقد ألف ( إبيمنسيسديس ) قصسيدة "عن ميسلاد الكورينساي أو الكوريبانتيس (۱) وأنساب الآلهة"، تقع في حوالي خمسة آلاف بيست من الشعر. كما نظم قصيدة أخرى عن بناء السفينة أرجو (۲) ورحلسة ياسون إلى بلاد كولخيس (۳)، في حوالي ۲۵۰۰ بيت من الشعر. فقرة (۲۱۲)

كذلك دون مؤلفات نثرية عن "الأضاحي والدستور في جزيرة كريت"، وعن "مينوس ورادامانثيس" (أ)، في حوالي أربعة آلاف سطر. ولقد شيد إبيمنيديس معبدًا لربات الانتقام (أ) في مدينة أثينا، وفقًا لما أخبرنا به لوبون من أرجوس في كتابه "عن الشعراء". ويقال إنه كان أول من طهر المنازل والحقول، وأول من شيد المعابد. وهناك نفر من (الباحثين) يذهب إلى أن (إبيمنيديس) لم يستغرق في نومه كل هذه المدة الطويلة

<sup>(</sup>١) الكوريتاء أو الكوريبانتيس، تسميتان مترانفتان بدلالة واحدة، ويتحنث التراث اليوناني عن شعب يُسمَّى الكوريتاء يعيش في المتوليا Actolia. ومن التفسيرات الأكثر شيوعا أن الكوريبانتيس هي أرواح صاحبت مواد الإله زيوس، واستمرت معه في طفولته في كويت، حيث وضعته أمه ريا Rhea في كيف على جبل إبدا Rla بالجزيرة . (المترجم).

<sup>(</sup>٢) ارجم Argo سفينة أسطورية ذات خمسين مجدافاً، سافر عليها بحارة أسطوريون تحت قيادة البطل القديم ياسسون السي مملكة كولفيس على البحر الأسود، وعرفوا باسم "بحارة السفينة أرجو" Argonautai، وذلك بغرض الحصول على الجزة الذهبيسة. ولقد بنى هذه السفينة أرجوس بن أرجياس، وصنعت مقدمتها من خشب مقدس، ثم نصب عليها تمثال للربة هيسوا (أو أثلونسا)، الربة الرابة التي كانت تخبر طاهم السفينة ببعض النبوءات والنصائح الثمينة، وهم في عرض البحر، وهي أول سسفينة بهسذا الحجم الضخم عرفها التاريخ. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) تروى الأسطورة أن الملك أيسون Acsôn كان يحكم مملكة فى إقليم شعاليها، ثم تنازل الشقيقة بلياس عن العرش بشرط أن يظل الأمير وصيًا على العرش، إلى أن يشب ياسون بن أيسون عن الطوق ويبلغ سن الرشد، وأن يتنازل له عن عسرش المملكة. ولكن هذا العم بلياس أقنع ابن أخيه ياسون بالذهاب إلى مملكة كولهيس الاسترداد الطووة المهمية التي كانست مسن ممتلكات الأسرة. واقتتع ياسون بيذه الفكرة وأبعر على متن السلينة أوجو إلى كولهيس، واصطحب معه نفرا من أبطال الإغريسة مسن أمثال: هرقل وثيسيوس ونستور وأورفيوس، (المترجم).

<sup>(\$)</sup> مونوس Minôs هو ابن كبير الألهة زيوس وملك كوبهت السذى أخسطه الممالسك المجساورة لسسلطانه، أمسا والامساتفوس Radamanthês فهو ابن زيوس من يوروبي، وكان يحكم جزر الكيكاديسو، ولقد أصبح كلاهما من قضاة المسالم السسطي. (المترجم).

 <sup>(</sup>٥) كانت وبات الانتقام ثلاث، هن: أليكتو، ميجايرا، تيسوفوني. وكنَّ أرواخا نبتت من دم الإله أورانوس رب السماء. ولقد تحسولن الله ويان صافحات فيما بعد وأصبحن يعرفن بالاسم Eumenides، بمعنى الصافحات أو المحسمات. (المترجد).

(من السنين)، لكنه انعزل عن الناس لفترة من الزمن، اشتغل خلالها بجمع جذور الأعشاب لأغراض طبية.

وهناك رسالة انتقلت إلينا عن طريق التواتر، ويقال إنه أرسلها إلى صولون المشرع، تتضمن خطة لحكم الدولة كان مينوس قد أعدها لأهل كريت. ولكن ديمتريوس من ماجنيسيا – في كتابه "عن الشعراء والكتّاب الخين يحملون الاسم نفسه" – يحاول أن يثير الشك في حقيقة هذه الرسالة، وأن يثبت أنها دُوِّنت في فترة متأخرة زمنيًا (عن عصر إبيمنيديس)، حيث إنها ليست مكتوبة باللهجة الكريتية بل باللهجة الأتيكية. وأيًا كان الأمر، فقد عثرت من جانبي على رسالة أخرى (مرسلة منه إلى صولون) تسير على النحو التالى:

#### من إبيمينديس إلى صولون

فقرة (١١٣)

"ثبت جنانك، يا خليلي! فإذا كان بيسستراتوس قد هاجم الأثينيين وهم مازالو أقنانًا وقبل أن يسنوا قوانين وتشريعات جيدة، فلا ريب أنه قد استولى على السلطة بلا منازع عن طريق استرقاق المواطنين. ولكنه مع ذلك (ليس بقادر) على استعباد رجال لا يتصفون بالجبن وخور العزيمة، حيث إن ذاكرتهم قد وعت الآن – في ألم وخجل – التحذير الذي وجمه صولون إليهم، وبالتالي فلن يطيقوا الخضوع للطغيان. وحتى لو كان بيسستراتوس يحكم الآن قبضته على المدينة، فإنني لا أتوقع أن ينتقل عسفه إلى أبنائه، فمن الصعب أن تجبر الناس – الذين شبوا على تنسم الحرية في ظل قوانين فاضلة – قسرًا على أن يرضوا بالذل والعبودية. أما فيما يتعلق بك، ففير لك فاضلة – قسرًا على أن يرضوا بالذل والعبودية. أما فيما يتعلق بك، ففير لك

أنكان تجد فيها حاكما يروعك. وإننى لأخشى أن تصادف فى أثناء تجوالك نفرًا من أصدقاء (بيسستراتوس) فيصيبك منهم شىء من الأذى والضر". فقرة (١١٤)

كان هذا هو مضمون الرسالة، وإن كان ديمتريوس يقص علينا رواية مؤداها أن (إبيمنيديس) قد قُدِّر له أن يتلقى من الحوريات طعامًا (خالدًا) من نوع خاص، وأنه احتفظ بهذا الطعام فى ظلف بقرة، وأنه كان يتناول جرعات ضئيلة منه، ولكنها كانت تكفى عند امتصاصها لمد جسمه بالغذاء، وأنه - تبعًا لذلك - لم يشاهد أبدًا وهو يأكل. كما يتحدث عنه (المؤرخ) تيمايوس (من تاورومينيوم) فى الكتاب الثانى (مسن مؤلفه التاريخى).

ويخبرنا فريق من الكتاب أن أهل كربيت كانوا يقدمون إليه القرابين كما لو كان إلها، ذلك أنهم كانوا يقولون عنه إنه يحظى بقدرات خارقة على التنبؤ. فعلى سبيل المثال، عندما شاهد (ميناء) مونيخيا<sup>(۱)</sup> القريب من مدينة أثينا، قال إن الأثينيين يجهلون مقدار الشرور التي ستحيق بهم بسبب هذا المكان، ولو أنهم عرفوها (لدمروه تدميرًا حتى ولو أضطروا) إلى طحنه بأسنانهم.

ولقد طفق يردد ذلك القول قبل (وقوع الكارثة) بزمن طويل. ويقال إن (إبيمنيديس) كان أول من أطلق على نفسه اسم أياكوس Aiakos، وأنه هو الذى تنبأ سلفًا للاسبرطيين بهزيمتهم على يد الأركاديين، وأن روحه قد انتقلت عن طريق التناسخ مرات كثيرة.

<sup>(</sup>١) موضيفيها: ميناء حربي قريب من أثينا، يقال أنه سمّى على اسم أحد ملوك إقليم أتيكا. (المترجم).

فقرة (١١٥)

ويروى لنا تيوبومبوس - فى كتابه "العجائب" - أنه حينما كان (إبيمنيديس) يشيد معبدًا للحوريات، سمع صوتًا من السماء يقول له: "ياإبيمنيديس، (لا تشيد معبدًا) للموريات بل للإله زيبوس". ويحكى لنا (ثيوبومبوس) كذلك أنه تنبأ للكريتيين باندحار الاسبرطيين على يد الأركاديين، كما سبق أن ذكرنا. وفي واقع الأمر فإن (الاسبرطيين) قد ذاقوا مرارة الهزيمة بالفعل بالقرب من بلدة أورخومينوس.

ولقد أصبح (إبيمنيديس) شيخًا بعد مرور عدد من السنين (۱) يماثل السنوات التى استغرقها نومه (فى الكهف)، وهذا هو ما يخبرنا به ثيوبومبوس أيضًا. أما ميرونيانوس، فيروى لنا - فى "كتابه النظائر" - أن أهل كريت كانوا يعتبرونه روحًا من (أرواح) الكوريتاي، ولقد احتفظ الاسبرطيون بجثمانه بين ظهر انيهم طاعة منهم لإحدى النبوءات، وفقًا لما يحكيه سوسيبيوس من الكونيا.

وهناك شخصان آخران كان كل منهما يسمى إبيمنيديس، وهما: (إبيمنيديس) الضليع في دراسة السلالات والأنسساب، (وإبيمنيديس) الذي دون كتابا عن جزيرة وودوس باللهجة الدورية.

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية للنص اليونائي هي: المهم شيفًا بعد مرور عدد من البيام، لكن الأرجح أن المؤلف يقصد في الحقيقة عددًا مسن السنوات؛ ومن هذا عنلنا الترجمة. (المراجع).

# فریکیدیس Pherekydês (ازدهر حوالی، ۵۶ ق.م.)

فقرة (١١٦)

فريكيديس بن بابيوس، هو مواطن من جزيرة سبيوس، تبعًا لما يقوله أليكساندروس (= الإسكندر) في كتابه "عن تعاقب الفلاسفة"، وكان تلميذًا (للطاغية) بيتًاكوس. ويخبرنا تيوبومبوس إن (فريكيديس) كان أوّل من دوّن كتابا عن طبيعة الآلهة.

وتُروى عن (فريكيديس) قصص كثيرة تبعث على الدهشة، منها أنه حينما كان يسير بمفرده على ساحل البحر في جزيرة ساموس، شاهد سفينة تمخر عباب اليم والريح رخاء، فهتف قائلاً إنها ستغرق بعد زمن ليس بالكثير؛ ولقد غرقت هذه السفينة بالفعل قبل أن يحول (فريكيديس) أبصاره عنها. وحينما كان يشرب من ماء جلبوه إليه من أحد الآبار تنبأ بأنه سوف يحدث زلزال في اليوم الثالث، وهو ما حدث بالفعل. وعندما رحل عن (قرية) أوليمبيا واتخذ طريقه صوب ميسيني، نصح مضيفه بريلاؤوس بالنزوح عن (ميسيني) آخذا معه كل متاعه. لكن بريلاؤوس لم يقتنع بذلك، فتم عقب ذلك سقوط ميسيني ودمارها بالفعل.

فقرة (۱۱۷)

كذلك نصح (فريكيديس) الاسبرطيين بألا يكنزوا الذهب أو الفضة، وفقًا لما أخبرنا به تيوبومبوس في كتابه "العجائب"، إذ إنه أنبأهم بأنه

<sup>(</sup>١) من المرجح أن هذه المعلومات عن القصيص العجبية المنسوبة إلى فريكيتيس مستقاة من كتاب المؤرخ ثيويومبسوس الذي يحمل عنوان: العهاب، وهو الكتاب الذي سوف يذكره مؤلفنا ويوجينيس اللاترتي في الفقرة التاتية. (المراجم).

تلقى هذا الأمر من لدن هيراكليس فى حلم من أحلامه. وفى تلك الليائة نفسها، تبدَّى (هرقل) فى المنام لملوك (اسبرطة)، وأمرهم بإطاعة ما أنبأهم به فريكيديس. لكن بعض الكتاب بنسبون هذه القصه إلى فيثاغورث.

ويروى لنا هرميبُوس أن (فريكيديس) تنبأ عشية الحرب التى دارت رحاها بين أهل إفسوس وأهل ماجنيسيا - بان جند إفسوس سيكونون هم الغالبون. وأنه آنذاك سأل أحد المارة عن البلد الذى قدم منه، فقال له عابر السبيل: "من إفسوس". فقال له (الفيلسوف): "اسحبنى إذن من ساقى وضعنى فوق أرض أهل ماجنيسيا، ثم أعلن اقومك ومواطنيك (من أهل إفسوس)، أن عليهم أن يقوموا بدفنى فى المكان نفسه، بعد أن يصبحوا على عدوهم ظاهرين؛ ونبستهم بأن هذه هي وصية فريكيديس يصبحوا على عدوهم ظاهرين؛ ونبستهم بأن هذه هي وصية فريكيديس فقرة (١١٨)

وبعد مرور يوم واحد على هذا قدم (جند إفسوس) ودمروا جيوش أهل ماجنيسيا، ثم إنهم من بعد ذلك عثروا على (جثة) فريكيديس، وقاموا بدفنه في المكان (الذي وجدت فيه الجثة)، وكرموه بمظاهر رائعة من ألوان النكريم.

وهناك فريق آخر من الكتاب يخبرنا بأن (فريكيديس) قد وفد إلى دلفى، ثم قدنف بنفسه من فوق قمة جبل كوريكوس. لكن أرستوكسينوس يؤكد - في كتابه عن "فيثاغورث وتلاميذه" - أن (فريكيديس) قد دُفن في جزيرة ديلوس. ويقول آخرون إنه قضى نحبه

على أثر مرض مهلك ألم به، وأن (الفيلسوف) فيتساغورث كان حاضرًا عند موته، وأنه سأله عن الإحساس الذي يشعر به، فما كان من (فريكيديس) إلا أن مد إصبعه عبر الباب، وقال: هذه بشرتي تشمد على حالي!". ولقد غدت هذه العبارة منذ ذلك الحين - لدى الفقهاء وعلماء اللغة - بمثابة قول مأثور يقال عند حلول ما هو أسوأ. وإن كان بعض الكتاب يستخدمونها خطأ على أنها تعنى أن الأمور قد غدت أفضل.

وكان (فريكيديس) يردد القول بأن الأرباب يصفون المائدة باللفظ ثيوروس theôros، أى "تلكالتي تعتني بالأضاحي والقرابين".

ويقول أندرون من إفسوس أن هناك شخصين من جزيرة سبروس، يحمل كل منهما اسم فريكيديس، أولهما فلكيّ، والثاني هو ابن بابيوس المتخصص في اللهون الذي كان معلّما (للفيلسوف) فيتاغورث. غير أن إراتوستينيس يعتقد بأنه لا يوجد سوى شخص واحد فقط هو الذي يحمل هذا الاسم، وأنه أثيني ومتخصص في علم الأنساب والسلالات.

ولقد بقى لنا من أعمال (فريكيديس) من جزيرة سيروس كتاب من تأليفه، يبدأ على النحو التالى:

ولقد بقيت لنا أيضنا المزولة التي ابتكرها (فريكيديس) في جزيرة سيروس. ويورد لنا (المؤرخ) دوريس - في الجزء الثاني من كتابه عن "المواري" (= ربات الفصول)" - الإبجرامة التي كانت مدوَّنة على شاهد قبره، وهي على النحو التالي(١):

فقرة (۱۲۰)

"إن غاية المكمة بأسرها تكمن داخلى. وإن كان هناكشىء أكثر من ذلك، فاسأل عنه صديقى فيثاغورث، حيث إنـه الأول على الناس كافة فى أرض اليونان. ولن تجد فى قولى هذا كذبًا أو بـمتانًا."

ويقول عنه إيون من جزيرة خيوس مايلي<sup>(۲)</sup>:

"وهكذا فإنه فاق (الناس) جميعًا وبزَّهم بـشجاعته وتواضعه. ورغم أنـه قـضى نحبـه، إلمَّ أن روحـه مازالـت تحظى بحيـاة تغمرها السعادة، هـذا لـو أن الفيلسوف فيثاغورث عرف حقًا معائر الناس كافة و أحاط بـما أبـلغ إحاطة".

وفيما يلى إبجرامة من تأليفي (<sup>٢)</sup> نظمتَها تكريمًا لذكراه من البعو الفريكواتي":

"إن فريكيديس ذائع الصيت، الذي أنجبته جزيرة سيروس ذات يبوم، عندما أصاب الذبول ما كإن له قبلاً من وسامة وبماء.

فقرة (۱۲۱)

كانت كلماته هى: ضرورة أن يُحْمَل على جنام السرعة إلى أرض ماجنيسيا لكى يمنم النصر إلى مواطنى إفسوس ذوى البسالة والإقدام. فلقد كانت هناك نبوءة كان وحده هو الذى يعرف أمرها، وهى تقضى بأنه سيموت هناك بين ظهرانيهم (أى بين أهل ماجنيسيا). وأن هذه الرواية صحيحة لا يرقى

<sup>(</sup>١) قارن: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء السابع، ابجرامة رقم ٩٣ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شفرات كتاب المجاء الإغريق، شذرة رقم ؛ (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) قارن: كتاب المقتارات الهالاتيقية، الجزء الثالث، إجرامة رقم ١٢٣ (المراجع).

الشك إليما، حيث إن الحكيم حقا هو الذي يحقق (للناس) الغنم والبركة، سواء في أثناء حياته أو بعد رحيله إلى الدار الآذرة".

ولقد ولد (فريكيديس) إبان الفترة الأوليمبية التاسعة والخمسين (=٥٤٥ \_ ٢٤٥ق.م.)، ودون الرسالة التالية:

#### من فريكيديس إلى طاليس

فقرة (۱۲۲)

أتونى لكأن تووت في غبطة وسعادة حينها تحين منيتك فلقد عضى المرض بنابه بعد أن تسلمت رسالتك، إذ بدأت صحتى تذوى، وتورم جسمى، وداههتنى الحمَّى التي جعلت أطرافي ترتعش. فأصدرت أوامري بعدها لفدمى كي يحملوا إليك مؤلفاتي التي دوَّنتُما بعد أن يقوموا بدفني. فإذا ما راقتك (هذه المؤلفات) ووافقت عليها مع الحكماء الآذرين، فإن لك أن تقوم بنشرها، وإن لم تظفر بإعجابكم فلا تقم بنشرها؛ حيث إنها لم تلق هوى في نفسي، وحيث إن ما ورد بها من موضوعات لم يكن سائبا تمامًا، ولا أنوقع أنني قد وقفت فيه على ماهو حقيقي، باستثناء ذلك الذي قُدر لي أن أهتدي إليه في بحثى عن الموضوعات اللاهوتية. أما ما سوي ذلك فينبغي أن يتم إمعان النظر فيه، لأنه كان بأسره من قبيل التخمين والظن. وحيث إنني غدوت فريسة للمرض وازداد علىً ثقله، فقد آثرت أن أمنع أي واحد من الأطباء أو من الأصدقاء من ولوج غرفتي. لكنني أحطتهم علمًا — وهم وقوف على باب الغرفة يستفسرون عن صحتى — بمقدار ما ألم بي من بلاء، عن طريق مد إصبعي من خلال كوة المؤتاح. ثم إنني طلبت منهم أن يحضروا في اليوم التالي لكي يقوموا بدفن فريكيديس".

وحسبنا ما ذكرناه من حديث عن هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم "الحكماء"، والذين يضع البعض بينهم اسم بيسسستراتوس الطاغية. وحرى بى أن أتحدث الآن عن الفلاسفة، وأن أبدأ أولا بالفلسفة الإيونية، وهى الفلسفة التى كان مؤسسها طاليس الذى كان أناكسيماندروس تلميذًا له.

# الكتساب (= الجسزء) التسانى أناكسيماندروس Anaximandros (١١١ – ٢١٥ ق.م.) فقرة (١)

أناكسيماندروس بن براكسيديس، هو مواطن من مدينة ميليتوس، وكان يقول إن المبدأ والعنصر (الأول) هو اللامتناهي، دون أن يحدده بأنه المهواء أو الهاء أو أى شيء آخر. كما ذهب إلى أن الأجزاء هي التي يطرأ عليها التغير، أما الكل فلا يمكن أن يتغير، وأن الأرض التي هي على شكل كرة توجد في الوسط وتشغل مكان المركز، وأن القمر يشع ضوءًا غير حقيقي، لأنه يستمد الضوء من الشمس، وأن الشمس لا تقل في حجمها عن الأرض، وأنها تتكون من أشد أنواع النيران نقاء (۱).

وكان (أناكسيماندروس) هو أول من ابتكر البنومون Gnômôn (أي قائم المزولة الشمسية)، وثبت عليه المزولة الشمسية في مدينة اسبرطة (٢)، وفقًا لرواية فابورينوس – في كتابه "أمشام التاريخ" – لكي يحدد عن طريقها مواقيت كل من الانقلاب الصيفي والاعتدال الربيعي، كما أنه اخترع ساعات لتحديد الوقت.

<sup>(</sup>١) الأصبح أن تُنسب هذه المكتشفات الفلكية إلى أنكساجهوراس، وفقًا لتعليق المترجم الإنجليزي. المجلد الأول، ص ١٣١ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) يعنقد هيرودوت في مؤلفه التاريخي، الكتاب الثاني، أن البابليين هم النين ابتكروها. وعند المترجم الفرنسي. أن الكلداليين هم النين ابتكروها. وعند المترجم الفرنسي. أن الكلداليين هم أول من استعطيا، فأشاروا إلى الساعة مستخدمين الظل. ويقول الدكتور الأهوائي، ص ٢٥. إنه اخترع ألة تسسمي جلومون gnómôn (ومعناها الحرفي: الشيء الذي نعرف به الوقت)، كانت معروفة عند البابليين والمصريين ولكنه طوارها، وهي عبارة عن عصا تُعرب رأسيًا في الأرض. وتكل الملاحظة على أن ظل العصا يختلف على من النهار من السشروق إلى الغيروب، وهكذا يمكن تعديد ساعات النهار والفصول. (المترجم).

وكان (أناكسيماندروس) أول من رسم (خريطة تبين) محيط الأرض والبحر، وأول من صمم الجسم الكروى كذلك.

ولقد وصل عرضه الذي قدم به لنظرياته بدون شك إلى (كثيرين من بينهم) أبوللودورس الأثيني، الذي قال في كتابه "التقويم الزمنيي"إن (أناكسيماندروس) قد بلغ عامه السادس والأربعين في السنة الثانية من العقرة الأوليمبية الثامنة والخمسين (= ٧٤٥ – ٤٦٥ ق.م.)، وأنه توفي بعد ذلك التاريخ بوقت قصير. ويعني هذا أنه ازدهر تقريبًا في الوقت نفسه الذي ازدهر فيه بوليكراتيس، طاغية جزيرة ساموس (١). وهناك رواية مؤداها أن نفرًا من الغلمان سخروا منه حينما كان يغني، وعندما علم بذلك. قال: " ينبغي على إذن أن أجوّد غنائي من أجل الغلمان."

وهناك شخص آخر من مدينة ميليتوس أيضا يدعى أناكسيماندروس، وهو مؤرخ دون مؤلفاته باللهجة الإيونية.

أناكسيمينيس Anaximenês (ازدهر حوالي عام ٤٦ ق.م.) فقرة (٣)

أناكسيمينيس بن يوريستراتوس، هو مواطن من مدينة ميليتوس، وكان تلميذًا من تلاميذ أناكسيماندروس. ويقول بعض الكتّاب إنه كان تلميذًا أيضنًا لبارمنيديس. ولقد رأى (أناكسيمينيس) أن المبدأ (الأول) هو المواء أو اللامتناهي، وذهب إلى أن النجوم لا تتحرك تحت الأرض

<sup>(</sup>١) توجد صعوبة فى تقبل هذا الناريخ الذى ذهب إليه (ديوچينيس الانرتي)، حيث إن بوليكراتيس طاغية ساموس قد تسوفى عسام ٥٢٠ ق.م. ولكن الباحثين يعتقدون أن ديوچينيس ربما كان يقصد أن فيثاغورث - لا أتاكيممقدروس - هــو الــذى عاصـــر بوليكراتيس. (المراجع).

وإنما تدور حولها. ولقد استخدم (أناكسيمينيس) في (تدوين) مؤلفاته اللهجة الإيونية، ولكن بطريقة بسيطة تخلو من التكلف.

ووفقًا لما يقوله أبوللودوروس فإن (أناكسيمينيس) قد ولد خلل الفترة التى تم فيها احتلال سارديس، وإنه مات إبان الفترة الأوليميية الثالثة والستين (= ٥٢٨ – ٥٢٥ ق.م.)(١).

وهناك شخصان آخران كلاهما من لامبساكوس، ويحمل كل منهما اسم أناكسيمينيس، أولهما ويطوريقى دوّن مؤلفًا عن "إنجازات الإسكندر (الأكبر)"، أما الثانى فهو مؤرخ، وكان ابن أخ الريطوريقى هذا.

ولقد دون (أتاكسيمينيس) الفيلسوف الرسالة التالية:

## من أناكسيمينيس إلى فيتاغورث

فقرة (٤)

"لقد لاقى طاليس بن إكساهيوس هيئة قاسية فى شيخوخته، ذلك أنه بعد أن خرج بصحبة خادهته من فناء هنزله فى جنح الليل — كما كانت عادته — لكى يرنو إلى النجوم، انتابته حالة هن فقدان الذاكرة وهو يتطلع إلى النجوم فوصل فى مسيره إلى حافة جرف صخرى شديد الانحدار فهوى من حالق. وعلى هذا النحو فقد أهل مدينة هيليتوس عالههم الفلكى، فدعنا نحن — تلاهيذه ومريديه — نحتفظ بذكراه، ولندع أبناءنا وتلاهيذنا يعتزون بذكراه أيضًا، وياليتنا نقر بفضل أقواله وكلهاته، وليبدأ كل حديث لنا بالإشارة إلى طاليس (وفضله).

و هناك رسالة أخرى أيضًا على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) يقول المترجم الفرنسي إن هناك خطأ في هذا النص، لأن تاريخ الفتوة الأوليمهية الثالثة والستين (٥٢٨ - ٥٢٥ ق.م.)، يعنسي أن ميلاد الفيلسوف كان لاحقا لوفاته! راجع: المجلد الأول، ص ٢٧٨ من الطعبة الفرنسية. (المترجم).

## من أناكسيمينيس إلى فيتاغورث

فقرة (٥)

"يبدو أنككنت أكثر منا استجابة للنصم حينما رحلت عن جزيرة ساموس ونهبت إلى (مدينة كروتون)<sup>(1)</sup>، حيث تعيش في سلام وطوأنينة، ذلك أن أبناء أياكيس مازالوا يقدمون على شرور مستطيرة لانهاية لما، كما أن أهل ميليتوس مازالوا يرزحون تحت حكم الطغاة. أما ملك الميديين (=الفرس) فما زال مصدر خطر بالنسبة لنا، وذلك لأننا نرفض دفع الجزية المفروضة علينا، ولكن أهل إيونيا يوشكون أن يشتبكوا في حرب مع الميديين من أجل حرية كل فرد منهم، وبالتالي فليس أمامنا أية بارقة أمل في السلامة.

أناكساجوراس Anaxagoras (۵۰۰ – ۲۸ ق. م.)<sup>(۲)</sup> فقرة (٦)

أتاكسساجوراس بن هيجيسسيبولوس Hêgêsiboulos أو ابن المحاجوراس من مدينة كازوميناي (٢)، كان تلميذًا المتاكسيمينيس،

<sup>(</sup>١) كانت جزيرة ساموس مواجهة لمدينة ميليتوس. أما كروتون فهى مستعمرة يونانية تقع فى جنوب ليطانيا، وكانت مركزا تجاريُـــا مهمًا وميناء للتجارة الخارجية، وربما انتشرت فيها الديانة الأورفية لهسذا السبب. راجع كتابنا: "مساء فالسفة"، مكتبة مــــدبولى، عام ١٩٩٦، ص٣٤ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وضعه دبوجبنيس للانيرتى هذا لأنه فيلسوف كان تلميذًا لأتلكسيمينيس، ولأنه كان من بين الفلاسفة السابقين على سهراط، وإن كان من الأفضل نظرا النيمة نظرياته أن برجأ الحديث عنه لمكان لاحق في الكتاب. والواقع أن فكر أتلكسلجوراس يظهره على أنه مناهض اللنظريات الفيظاغورية، وضد مذهب الذرة عند ديمقريطوس وغيرهما من الفلاسفة الذين لهن يتسصدى المؤلسف لدراستهم إلا في الكتابين الثاني والتاسع. قارن أيضنا كتاب: 'فجر الغلسفة اليونانية قبل سقراط، الدكتور أحمد قؤاد الأهواتي. ص ٩٠ (انمترجم).

<sup>(</sup>٣) إحدى المدن الإيونية الاثنتى عشرة (المترجم).

وكان أول من جعل العقل أعلى من المادة. وهو يقول في مقدمة مقالته التي صباغها بلغة جذابة وسامية: "إن جميع الكائنات كانت مختلطة في كيان واحد، ثم جاء العقل ونظّمها ورتّبها". ومن أجل (حبه هذا للعقال)، أطلق الناس على أناكساجوراس اسم "العقل"(١). ولقد كتب عنه تيمون (الشاعر الشّكّاك الهجّاء)، في "قصائده الساخرة" Silloi (١) ما يلي: "يقولون إن أناكساجوراس هو البطل الصنديد الذي سُمّ باسم العقل، لأنه كان بحق العقل الذي استيقظ على حين غرة، ورتب الموجودات كلما بطريقة منظمة، بعد أن كانت قبلاً مختلطة معًا وفي حالة من الفوض أو الاضطراب".

ولقد كان (أناكساجوراس) ذائع الصيت بسبب عراقة محتده وثرائه، بالإضافة إلى سمو فكره وسماحته، حيث إنه منح ممتلكاته التى ورثها عن أبويه إلى أقربائه.

فقرة (٧)

وعندما أنحوا عليه باللائمــة لأنه أهمــل ميراثه، قال: "فلماذا إذن الانتمبه العناية الواجبة؟".

لكنه فى نهاية الأمر اعتزل العمل العام، وعكف على البحث فى مجال علم الطبيعة دون أن يشغل نفسه بأمور السياسة. وعندما ساله شخص: "أفلا تولى أدنى قدر من الاهتمام لوطنك؟"، رد عليه بقوله: "صمتًا! فإننى أهتم بوطنى اهتمامًا لا مثيل له"، وأشار إلى السماء.

ويقال إن (أتاكساجوراس) كان يبلغ من العمر عشرين عامًا عند وقوع غزو إكسركسيس (= أخسشورش)، وأنه عاش حتى سن الثانية

<sup>(</sup>۱) ولهذا السبب يقول عنه أرسطو إنه يظهر في صورة رجل منزن عاقل وسط قوم من السكاري. راجع: كتاب الميتافيزيةا. فقسرة 8-984 (المنزجم).

<sup>(</sup>٢) وهو ديوان نظمه تيمون الشكاك ليهجو به القلاسفة المجماطيقيين. انظر شذرة DY: (المترجم).

والسبعين من عمره. ويخبرنا أبوللودوروس – في كتابه: "التقويم الزمني" – أن (أناكساجوراس) قد ولد إبان الفترة الأوليمبية السبعين (= ٠٠٠ – ٤٩٧ ق. م.)، وأنه مات في السنة الأولى من الفترة الأولىمبية الثانية والثمانين (أي عام ٢٧٨ ق. م.). ولقد بدأ (أناكساجوراس) دراسة الفلسفة في مدينة أثينا في أثناء أرخونية كالياس (أي عام ٢٥١ ق. م) (١)، عندما كان (الفيلسوف) في سن العشرين من عمره، وفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس الفاليري في كتابه: "قائمة الأراخنة"، حيث يذكر أن (أناكساجوراس) قد ظل يعيش (في مدينة أثينا) ثلاثين عامًا متصلة (٢).

## فقرة (٨)

ولقد ذهب (أناكساجوراس) إلى أن الشمس كتلة من النار الحمراء المتأججة، وأنها أكبر في حجمها من شبه جزيرة البيلوبونيس، رغم أن البعض ينسبون هذا القول إلى تانتالوس. كما أعلن (أناكساجوراس) أن القمر مأهول بالمساكن وأنه يحتوى على تلال ووهاد. وكانت المبادئ عنده هي الجزيئات المتجانسة، فكما أن الذهب يتكون من جزيئات دقيقة تعرف باسم غبار الذهب، كذلك يتألف الكون بأسره من أجسام دقيقة من الجزيئات المتجانسة. وهو يذهب إلى أن مبدأ الحركة هو العقل، وإلى أن بعض الأجسام يكون ثقيلاً – مثل الأرض – وبالتالى يـشغل الحيـز أن بعض الأجسام يكون ثقيلاً – مثل الأرض – وبالتالى يـشغل الحيـز

<sup>(</sup>١) ربما كان عام ٨٠، ق. م. هو فتاريخ الأرجح، ولكن الارهون في هذا العام كان كاليلايس وليس كالياس. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث بالغ الأهمية حيث إن الفلسفة مع أتلكساجهوراس غادرت أسيا وتمركزت في بلاد اليونان، وفي مدينة أثينا على وجسه الخصوص، وتلك هي بداية الأهمية الفلسفية لأثينا، وكان ذلك إبان عصر بريكليس السذى كسان أتلكسساجهوراس معلسا لسه. (المترجم).

الأسفل، وإلى أن بعضها خفيف – مثل النار – وبالتالى يـشغل الحيـز الأعلى، وأن الماء والهواء يشغلان حيزًا وسـطًا. وبنـاء علـى هـذا (التصور) فإن البحر يوجد فوق ظهر الأرض – التى هى مـسطحة – بعد أن تكون الشمس قد بخرت ما عليها من سوائل.

## فقرة (٩)

وكان (أناكساجوراس) يعتقد أن النجوم كانت تتحرك عبر السماء – في مبدأ الأمر – كما لو كانت تسبح في قبة مستديرة، حتى أن القطب البادى لنا باستمرار يكون عموديًا فوق الأرض، لكنه يتخذ بعد ذلك وضعًا مائلاً. كما ذهب إلى أن المجرة هي انعكاس لضوء النجوم غير الساطعة عن طريق السمس، وأن المذبّبات عبارة عن تجمع من الكواكب التي تبعث ألسنة من اللهب، وأن الشهب تماثل المشرر الذي يذروه الهواء، وأن الرياح تهب عندما ينخفض (ضغط) الهواء بسبب حرارة الشمس، وأن الرعد يحدث بسبب اصطدام السحب، وأن البرق ينجم عن تهشم السحب وتكسرها إلى كسف، وأن الزلزال يحدث بسبب ترسب الهواء في باطن الأرض.

ويعتقد (أناكساجوراس) أن الكائنات الحية قد نتجت عن الرطوبة والحرارة عند اختلاطهما بالثرى، ثم تولدت الأجناس (والفصائل) الأخرى بعد ذلك بعضها من البعض الآخر: الذكور من الجانب الأيمن، والإناث من الجانب الأيسر.

#### فقرة (۱۰)

وهناك رواية تقول إن (أناكساجوراس) قد تنبأ بسقوط حجر (من

أحد النيازك) في منطقة أيجوس بوتاموي Aigos Potamoi، وقال إن هذا (الحجر) سوف يسقط من الشمس (٢). ومن هنا فإن يوريبيديس الذي كان تلميذًا له قد أطلق – في مسسرحية له المهالية وفضلاً عن ذلك نجد ألا كان تلميذًا له على الشمس اسم الكتلة الذهبية. وفضلاً عن ذلك نجد أن (أناكساجوراس) عندما ذهب إلى (قرية) أوليمبيا جلس هناك متدثرًا بعباءة من جلد (الأغنام) متوقعًا أن يهطل المطر، وأمطرت السماء بعدها بالفعل.

وعندما سأله شخص عما إذا كانت الجبال الموجودة في المبساكوس ستغدو بحرًا ذات يوم، قال: "أجل! لكنما تحتاج فقط إلى انقضاء فترة من الزمن".

وعندما سأله ذات مرة لأية غاية ولد، قال: "لدراسة الشمس والقمر والسماء". وردًا على قول شخص له: "لقد درمت نفسك من (فضل) الأثبنيين"، قال: "بل هم الذين درموا أنفسهم من فضل في المقيقة". وعندما شاهد ضريح ماوسولوس Mausolos)، قال:

<sup>(</sup>١) يقال إن سقوط هذا الحجر الكبير من السماء عام ٢٦٨ ق. م. أثار دهشة الناس وعجبهم، ودهشوا من غزارة علم أتلكما لجوراس، وكان ذلك سببًا في شهرته، وكان أيضنا سببًا في قدوم بركليس لارتباد حلقته، أما ايجوس بموساموي فهو نهر في ثراتيا القديمة يصب في مضيق الدردنيل، وقد دارت عنده أخر معارك الحروب البيلوبونيسية. (المترجم).

<sup>(</sup>۲) تتفق هذه الرواية مع ما ورد عند بلينيسوس الأكبر في كتابه: الشاوية العلبيمي، الجسزء الثساني، فقسرة 9؛ ١. '.... ولقد تشبط (الماكساجوراس) - تبعًا لمعرفته وعلمه الغزير - بأن مجرًا سوف يسقطهن الشيس في كال بضعة أيام'. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) شنرة رقم ٧٨٣ من شنرات يوربيديس، حيث في هذه المسرحية مفقودة، وهذه الشنرة نشرها الأستاذ فلوك في كتاب لسه بلسم: شدرات التراجيديا الإغريقية Tragicorum Greacorum Fragmenta. (العراجم).

<sup>(؛)</sup> ابن إله الشمس في أساطير اليونان، روى لذا الشاعر الروماني أوفيديوس - في قصيدته: مسغ الكائمات - أنه استمار مركبة أبيه الشي ينقل عليها الشمس، لكنه لم يستطع قيادتها لصغر سنه، فراحت تتأرجح في مسارها، وسببت احتراق الغابات العظيمة وجرت الوحوش هذا وهناك.... إنخ. طالع قصته في كتابنا: "معجم مياسات واساطير العالم"، المجلد الثالث، ص ١٢١ ومسا بعدها. (استرجم).

<sup>(°)</sup> طاغية كاويا Karia بأسيا الصغرى (توفى عام ٢٥٢ق.م.)، شينت له شقيقته مع أرملته ضريخا فاخرا كان مربع الشكل يحيط به سنة وثلاثون عمودا. يعلوه هرم مدرج في تعته. (العترجم).

" إنـه قبـر فخم بـصورة تننهض دليلاً عـلى ثـروة طـائلة تحــولتـ إلـى حجارة (۱). حجارة (۱۱)

وعندما اشتكى له شخص من أنه يموت فى بلد غريب، قــال: "إن المبوط إلى هاديس (= عالم الموتى) له الطريق نفسه، أيًّا كان المكان الذي مدأت منه!"

ويعتقد فابورينوس - في كتابه "أمشام التاريخ" - بان (أناكساجوراس) كان أول من أكد أن شعر هوميروس يدور في مضمونه حول الفضيلة والعدالة، وبأن هذا المبحث قد نال - علاوة على ذلك - دفاعًا عظيمًا من قبل (الكاتب) مترودوروس من لامبساكوس، ذلك - دفاعًا عظيمًا من قبل (الكاتب) مترودوروس من لامبساكوس، الذي كان أول من اهتم بدراسة المبحث الفيزيقي للشاعر (هوميروس). وكان أناكساجوراس أيضًا أول من قام بنشر كتاب يحتوى على وسوم توضيحية (آ)، ويقول سيلينوس (آ) - في الجزء الأول من كتابه التاريخي - إن الحجر (الذي تنبأ أناكساجوراس بسقوطه) قد سقط من السماء في عهد الأرخون ديميلوس Dêmylos).

<sup>(1)</sup> لا يمكن الأنكساجوراس الذي توفي في القرن الخامس قبل الميلاد حوالي (٢٦٩ - ٢٥٥ ق.م.) أن يكون قد شاهد الهاوسوليون - ضريح ماوسولوس الفخم الذي شودته أرملته أرتميسيا فيما بين ٢٥٣ - ٢٥١ق.م. وليس قبل ذلك- فقد حكم ماوسسولوس كاويها طبقاً لما يقوله ديودوروس - من عام ٢٧٧ إلى عام ٣٥٣ق.م. ومن ثم فإن هذه العبارة إما أن تكسون قد نسبت خطساً إلى التكساجوراس أو أن يكون قد قالها في مناسبة أخرى. وعموما فقد كانت فخامة هذا الخضريح مضرب الأمثسال، حتسى أن القسدماء اعتبروه من عجانب الدنيا السبع. وقد دمره فيما بعد زلزال وقع خلال المدة بين القرنين الحادي عشر والخسامس عسشر المسيلاد. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وفقاً لما ورد عند بلوتارخوس من كتاب حياة بيكياس 23 C، وكنذا عند كليميس السكندوي الطبقات، الجنزء الأول ،٧٨٠ ص ١٣٦٤. الخ، فإن عبارة diagraphês قد مُعنى الوسوم التوضيعية . (المراجم).

<sup>(</sup>٣) سولينوس Silênos من كافتها Kalatea الذي اشترك في الحرب ضد هاتيبال كتب كتابًا عن العاويم اقتبس منه شوسشرون، وليفووس، وبلينيوس، كما كتب أيضنا عن عاويم وإيرة عقلية، (المترجم).

<sup>(\$)</sup> لا يوجد أوغون بيدًا الاسم في قائمة الأواغشة. ويذهب مترجم الطبعة الإنجليزية إلى أن المقطع mylos - الذي ينتهي بسمه هسذًا الاسم، قد لا يكون جزءًا من اسم الأرخون، بل هو اسم لأحد المذنبات. (المترجم).

#### فقرة (۱۲)

ويقول أيضًا إن أناكساجوراس قد أعلن أن قبة السسماء بأسرها مكونة من الحجارة، وأن دورانها بسرعة فائقة هو الذي يجعلها ملتحمة ومتماسكة، وأنه لو تباطأت سرعة هذا الدوران فسوف تسقط. وهناك روايات مختلفة تتواتر عن محاكمة أناكساجوراس، إذ يقول سوتيون في كتابه عن تعاقب القلاسفة – إن (الفيلسوف) قد أدين بتهمة الإلحاد على يد كليون، لأنه أعلن أن الشمس كتلة من النار الحمراء المتأججة، كما قال إن تلميذه بريكليس قد دافع عنه، وإنه دفع خمسة تالنتات كما قال إن تلميذه بريكليس قد دافع عنه، وإنه دفع خمسة تالنتات ويخبرنا ساتيروس – في كتابه "السبو" – أن توكيديديس – وهو أحد معارضي بريكليس – هو الذي قاضاه أمام المحكمة، وأنه لم يتهمه فقط بالإلحاد، بل أيضًا بمناصرة الفرس ومحاباتهم، وأن المحكمة قصنت بالإلحاد، بل أيضًا بمناصرة الفرس ومحاباتهم، وأن المحكمة قصنت باعدامه غيابيًا.

## فقرة (۱۳)

وعندما وصلته الأنباء بالحكم عليه بالإعدام وبموت أبنائه، على ق على هذا بقوله:

"إن الطبيعة منذ أمد بعيد قد قضت بموت (قضاتي) وبموتي." أما بالنسبة لموت أبنائه فقال: "كنت أعلم حق العلم أنهم ولدوا فانين". وينسب البعض هذه الواقعة (وما قيل فيها) إلى صولون، بينما ينسبها أخرون إلى اكسينوفون.

ويخبرنا ديمتريوس الفاليرى - في كتابه عن الشيخوخة - أن (أناكساجوراس) قد دفن أبناءه بيديه، ويروى لنا هرميبوس (۱) في كتابه: "السير" - أن (أناكساجوراس) عندما حبس في السجن انتظار التنفيذ الحكم بإعدامه، قدم بريكليس وسأل القوم عما إذا كان هناك أي خطأ رتكبه (الفيلسوف) في حياته العامة فأجابوا بالنفي، فرد عليهم بقوله: "حسناً إنني تناميخه، وأهيب بكم ألا تنساقوا وراء هذه الافتراءات وتقدموا على إعدام الرجل، فدعوني أقنعكم بإطلاق سراحه." وبناء على هذا تمت تبرئة ساحته والإفراج عنه، ولكنه لم يطق صبر العلى ما لحق به من إهانة فانتحر.

## فقرة (١٤)

ويخبرنا هييرونيموس – فى الجزء الشانى من كتاب هلاحظات متفرقة" – أن بريكليس قد جاء به إلى قاعة المحكمة وهو بالغ الضعف والهزال والوهن بسبب المرض، وأنه نال الحكم بالبراءة بسبب تعاطف القضاة معه، لا بسبب الحيثيات التى قُدِّمت ضدَّه. ويكفى هذا بالنسبة لموضوع تقديمه للمحاكمة.

وهناك اعتقاد سائد بأن (أناكساجوراس) كان يكن الحقد على ديموقريطوس<sup>(۱)</sup>، لأنه فشل في عقد صلة للتواصل معه، وبأنه فلى خاتمة المطاف اعتزل الحياة في مدينة المبساكوس، وقضى نحبه هناك.

<sup>(</sup>۱) هرميبُوس الشهير بالأعود، كاتب سيرة أثيني من القرن الخامس ق.م.، كتب أكثر من أربعين كتابًا. ويقال إنسه كسان معارضنا للزعيم بريكليس من الناحية السياسية، وإنه اتهم خليلته أسياسيا بأنها ملحدة ومنحلة. لم تبق مسن مؤلفاته سسوى السنرات. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) يرجع القول بأن ديمقريطوس كان على عداء مع أتكسلجوراس وأنه انتقد نظرياته إلى المؤرخ فابورينوس، وذك وفقا لما جاء في الطبعة الإنجليزية، المجلد الأول، ص٤٤١ (المترجم).

وعندما سأله حكام هذه المدينة عن الشيء الذي يود أن يقوموا بعمله من أجله، قال: أن تمنحوا الأطفال عطلة كل عام يمرحون خلالما ويلهون إبان الشمر الذي أفارق الحياة فيه ". وظلت هذه العادة مرعية حتى الوقت الحاضر.

## فقرة (١٥)

وعندما قضى (أناكساجوراس) نحبه قام أهل المبساكوس بدفنه في احتفال جنائزى مهيب، ونقشوا على قبره الإبجرامة التالية (١).

"هنا برقد أناكساجوراس الذي اجتاز عالم السموات بحثا عن الحقيقة السامية".

وهذه هي الإبجرامة التي دونتُها بنفسي عنه (٢):

"أعلن أناكساجوراس ذات مرة أن الشمس عبارة عن كتلة من النار الحمراء المتأججة، وبسبب هذا قُدِّر عليه أن يبدفع حياته ثمنًا لمذا القول، لكن صديقه بريكليس وضع على عاتقه إنقاذ حياته من هذا المصير، لكن (الفيلسوف) أزهق روحه بيده بسبب حزنه الجارف على أفكاره وفلسفته".

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أناكسساجوراس إلم يرد ذكر لقائمة مؤلفاتهم الكاملة على يد أى كاتب]، أولهم ويطوويقي من أتباع مدرسة إيسسوكرايتس، والثانى مثال ورد ذكره عند أنتيجونوس، والثالث عالم نحو من أتباع مدرسة زينودوتوس.

<sup>(</sup>١) كارن: كتاب المئتارات البالاتينية، جزء ٧، رقم ٩٤ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) قارن: كتاب المنتارات البالاتينية، جزء٧، رقم ٩٥ (الراجع).

## أرخيلاؤوس Archelaos (ازدهر حوالى ٥٠٠ ق.م.) فقرة (١٦)

أرخيلاؤوس مواطن من مدينة أثينا أو من مدينة ميليتوس، وكان تلميذا أبوه أبوللودوروس أو ميدون – كما يقول البعض – وكان تلميذا لأناكساجوراس. وكان هذا (۱) أول من نقل الفلسفة الطبيعية من إيونيا إلى مدينة أثينا، وكان أرخيلاؤوس أستاذا لسقراط. ولقد سُمًى (أرخيلاؤوس) باسم "عالم الطبيعة"، حيث إن الفلسفة الطبيعية قد بلغت غايتها على يديه، حيث إن سقراط قد أدخل الفلسفة الخلقية (لتحل محلها)(۲). ومسن الواضح أن (أرخيلاؤوس) نفسه قد تناول مبحث الأخلاق، حيث إنه نساقش القوانين والسلوك الخير والسلوك العادل. ولقد أخذ سقراط عنه هذا المبحث وطوره ووستعه، ووصل به إلى منتهاه (وعد مبدعه). ولقد ذهب (أرخيلاؤوس) إلى أن هناك علين للنمو (أو الصيرورة)، وهما: المعراوة والبرودة، كما اعتقد أن الكائنات الحية قد نتجت عن الطين الرخو، وأن الشيء لا يُعدُ عادلاً أو وضيعًا بناء على طبيعته، بل بناء على العرف والاعتقاد.

<sup>(</sup>۱) لا يشور اسم الإثنارة houtos (- هذا) في هذه العبارة إلى أرخيلاؤوس ولكن إلى أمكمباجوراس، وذلك وفقًا لما فهمه الفيلسوف كليميس السكندرى (الطبقات، جزء ١، فقرة ١٣). وقد يفهم من ترتيب الكلمات في النص اليونائي أن أتاكساجوراس كان معلما لسقراط، ولكن ديوجيئيس اللاترتي لا يمكن أن يقع في هذا الخطأ. وبالتالي فقد حاولنسا أن نغير الترتيسب في الترجمة حتى لا يحدث اللبس في الفهم. (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) ومن أجل هذا قبل إن صغراط هو أول من أنزل الظسفة من السماء إلى الأرضر، أى أنه حول مسارها من البحث في الطبيعة إلى البحث في الأخلاق. (المراجع).

## فقرة (۱۷)

وفيما يلى التفسير الذى ساقه لنظريته: يتبخر الماء بفعل الحرارة، فتتكون منه الأرض التى تتشكل وتتماسك بفعل النار من جهة، ومن جهة أخرى يتولد عنه الهواء الذى يهب من كل ناحية. ومن هنا فإلارش تغدو محكومة بالهواء، ويغدو الهواء محكوماً بالنار اللافحة التى تطوقه. وهو يقول إن الكائنات الحية تولد من الأرض، حينما تشتد درجة حرارتها، فتقذف بقطع من الطين الرخو الذى يشبه اللبن ويصلح كنوع من الغذاء، وبالطريقة نفسها صنعت الأرض البشر.

وكان (أرخيلاؤوس) هو أول من فسر الصوت على أنه ناجم عن حدوث ذبذبات في الهواء، وأول من ذهب إلى أن تكون البحر في الأماكن المجوفة قد حدث بسبب أن الأرض غدت بمثابة مصفاة للمياه. كما أنه أول من أعلن أن الشمس هي أكبر النجوم، وأن الكون لانهاية له.

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أرخيلاؤوس: أولهم الطوبوغرافي الذي وصف البلاد التي اجتازها الإسكندر (الأكبر)، وثانيهم هو الذي ألف كتابًا عن المواهب الطبيعية، وثالثهم هو الريطوريةي الذي ألف كتابًا عن أسرار فن البلاغة.

سقراط Sôkratês (۱۹ – ۱۹۹ ق.م.)<sup>(۱)</sup> فقرة (۱۸)

سقراط هو ابن سوفرونيسكوس المثّال، وأمه هى فايناريتى القابلة، وفقًا لما ذكره أفلاطون فى محاورة ثيبايتيتوس، وكان مواطنًا أثينيًا يقطن حى ألوبيكى. وهناك اعتقاد سائد بأنه كان يساعد (الشاعر) يوريبيديس (فى كتابة مسرحياته)، ومن هنا قال منيسيماخوس مايلى:

"هذه هي مسرحية يوريبيديس الجديدة: "الفريجيون" (١)، التي جلب سقراط خشب المدفأة من أجلها". كما قال أيضًا: "إن يوريبيديس ما هو إلا ألوام من الخشب يثبتها سقراط." وقال كالياس في كتابه "الآسرون بالقيود":

أ — "أنى لك بهذه الرزانة وهذا الفكر الساهي الجليل؟

ب –إن لي كل المق في ذلك، فسقراط هو السبب وهو العلة".

ويقول (شاعر الكوميديا) **أرسطوفانيس** في مسرحية **السحب**<sup>(۳)</sup>:

"فإنـه هـو (أى سقراط) الـذى يؤلـف ليوريبيـديس تراجيـدياته، التـى تتميـز بكونـهـا مسرحيات بـارعـة تكثـر فيـهـا الثرثـرة والتـشدق بـالألفـاظ الجوفاء".

<sup>(</sup>١) يرى المترجم الفرنسي أن ديوجيينس اللانرتي تتاسى السوفسطاليين وتعاليمهم، وأنه أرجأ دراسة المعوسة الذرية، والمعوسة الغيثاغورية..الخ، وهي مدارس تسبق سقراط. انظر: المجلد الأول ص ٢٧٩ - ٢٨٠ (المترجم).

<sup>·</sup> Phryges منك تلاعب بالألفاظ من قبيل التورية، نظرًا لأن كلمة القريجيين تكتب Phryges، أما كلمة "الوام الفشير" فتكتب المراجع. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) لم برد هذا النص في مصوعية العمم، بل ورد في إحدى شذرات كاتب الكوميديا تليكليديس Teleklidês. (المترجم).

فقرة (۱۹)

وتبعًا للبعض فإن سقراط كان تلميذًا (الفيلسوف) أتاكساجوراس<sup>(۱)</sup> وكذلك لدامون<sup>(۱)</sup> Damôn، وفقًا لما يقوله الإسكندر – في كتابه "تعاقب الفلاسفة" –، وأنه بعد إدانة (أناكسساجوراس) أصبح تلميذا لأرخيلاؤوس عالم الطبيعة (ألكسساجوراس) أصبح تلمينوس أن (أرخيلاؤوس) كان مغرمًا (بسقراط) للغاية، ولكن (المؤرخ) دوريس يذكر أن (سقراط) كان عبدًا، وأنه كان يعمل في قطع الأحجار، ولذلك يذكر البعض أنه هو الذي قام بنحت تماثيل الربات الفاتئات (٤) يذكر البعض أنه هو الذي قام بنحت تماثيل الموجودة فوق تا للأكروبوليس، وانطلاقًا من هنا (هجاه الشاعر) تيمون – في "قصائمه الساخرة" – على النحو التالي (٥):

"ومن (عباءة) هؤلاء خرج النمات (أي سقراط) الثرثار في حديثه عن القوانين، مشعوذ بـلاد الإغريــــق، المتــشدق بــالمجج البارعـــة، المــستمزيُ بأساليب البلاغة والبيان، الساخر من كل شيء رغم كونه نصف أتيكي".

ولقد كان سقراط بالغ البراعة (حقا) فى الأساليب الريطورية بة، كما يخبرنا إيدومينيوس، كما أن حكومة الثلاثين قد منعته من تدريس فنونه الكلامية.

<sup>(</sup>١) ينكر أفلاطون في معاووة فايهمون (٦٠٤) أنه قرأ كتب أتكسلجوراس الكلازوميني كما قرأها غيره، ولكن هذا لا يعني أنه كان تلميذًا له. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) دلمون الأثيني عائل في القرن الخامس ق.م.، وهو موسيقار وفيلسوف يوناني كان معلمنا لسقراط وبركليس. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) يرى ول دبوراتت فى: قصة العفارة (المجلد السابع ص ٢٢٧) أن أرخيلاؤوس بدأ حياته العماية عالما فى الطبيعة، شـم اختتمهـا بأن أصبح دارسًا لعلم الأخلاق. وقد أسس هذا العلم على قواعد العقل، ولعله هو الذى حوّل سقراط من دراسة الطبيعة إلى علم الأخلاق. (استرجم).

<sup>(</sup>٤) هن الفاصدات (أو وباد الفصدة)، وكن ثلاث شقيقات: أجلايا (المنالقة)، يوفروسوني (ذات البيجة)، ثانيا (المزدهرة). (المراجع).

<sup>(°)</sup> تيمون القصائد العبانية الساغوة Silloi ، شنزة رقع ٢٥ د (المراجع).

#### فقرة (۲۰)

كما يخبرنا اكسينوفون. وفضلاً عن ذلك فقد سخر منه أرسطوفاتيس (في مسرحياته) لأنه كان يقلب الباطل حقًا.

ويخبرنا فابورينوس - في كتابه "الأمشام التاريخية" - أن (سقراط) كان أول من درس الريطوريقا بالاشتراك مع تلميذه أيسخينيس، وهو قول يؤكده إيدومينيوس، في كتابه "عن سقراط وزمرته". ويقال أيضا إن (سقراط) كان أول من ألقى محاضرات عن سلوك الناس في الحياة، وإنه كان أول فيلسوف يقضى نحبه بعد تقديمه للمحاكمة وإدانته. ويخبرنا أرستوكسينوس بن اسبنثاروس بأن (سقراط) قد جمع ثروة من المال، وأنه استثمر هذا المال وجمع الفوائد الناتجة عنه، وأنه كان ينفق من الفائدة قدراً (محدودًا)، ثم يضع ما تبقى منها ليستثمر من جديد.

ويروى لنا ديمتريوس البيزنطى أن كريتون قد جعله يترك الورشة التى كان يعمل بها وأن يتعلم ويدرس، بعد أن تملكته الدهشة والعجب من سمو روحه وجمالها.

### فقرة (۲۱)

ولما أيقن (سقراط) من عدم جدوى دراسة المسائل الطبيعية بالنسبة للبشر، شرع يدرس للناس مباحث الأخلاق في محالهم وورشهم وفي ساحة السوق العامة. وكان (سقراط) يذهب إلى أن مجال بحث "يشمل كل ما هو شرير أو خير تحت أسقة منازلنا"(۱).

<sup>(</sup>١) قارن: ملحة الأوديسية لموميروس، النشيد الرابع، ببت ٣٩٢ (المراجع).

وكثيراً ما أقدم (نفر من) الناس على توجيه اللكمات إليه، أو إلى تمزيق خصلات شعره، بسبب عنفه البالغ فى النقاش ومقارعة الحجة بالحجة، وكثيراً ما نظروا إليه بعين الازدراء وسخروا منه. لكنه تحمل كل تلك الإساءات وصبر عليها صبرا جميلاً، لدرجة أنه قال عندما أبدى شخص دهشته البالغة من أنه لاذ بأهداب الصبر بعد أن ركله أحدهم بقدمه: " هب أن حماراً وفسنى، هل كنت سأرفع عليه قضية؟ " وهذا هو ما رواه لنا ديمتريوس.

## فقرة (۲۲)

وعلى خلاف معظم الفلاسفة، لم يكن (سقراط) بحاجة إلى التنقل والترحال من بلد إلى آخر، اللهم إلا عندما كان ينبغى عليه أن يسافر مع الجيش أثناء خدمته العسكرية. أما فيما عدا ذلك فقد كان (سقراط) يمكث في موطنه لا يبرحه (۱)، ويشغل نفسه بالنقاش والمحاجاة مع من يقدر لهم التحاور معه، لا بهدف أن يغير من آرائهم أو يدفعهم إلى تبديل وجهات نظرهم، بل بغية محاولة التوصل إلى الحقيقة ومعرفتها معرفة يقينية.

ويحكون لنا أن يوريبيديس قد أعطاه ذات مرة مقالة دونها (الفيلسوف) هيراقليتوس، ثم قال له: "ما رأيك فيما؟"، وكانت إجابة (سقراط) كمايلى: "إن الجزء الذي فهونه منها سام وجليل، ولكنني أعنقد أن الجزء الذي لم أفهمه منها سام أيضًا لا شكفي ذلك.غير أن الأمر يتطلب غواصًا من جزيرة ديلوس كي يصل إلى كنه مغزاها"(١).

<sup>(</sup> ¹ ) قارن: معاورة إقريطون (-كربتون)، حيث جاء فيها عن سقراط: إنكلم تغادر المدينة (أو أثينا) قط إلا للدهاب إلى المعركة. ولم تكن لكقطر فية فو روية أية مدينة أغرو..." (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) ديبلوس جزيرة يونانية تقع في الجنوب الغربي من بحر إيجه، وكانت منذ القدم مقر<sup>1</sup>ا مقدساً للإله أبوللسون ونبوعته. و المعنسي المراد في هذه الفقرة أن من يفهم غموض هذا الفيلسوف هم العرافون الذين يقر مون الغيب .(المترجم).

ولقد اهتم (سقراط) بممارسة التدريبات البدنية حتى يظل جسمه رشيقًا حسن المظهر، كما اشترك في الحملة العسكرية على مدينة أمفيبوليس، وعندما سقط اكسينوفون من على صهوة جواده – في أثناء موقعة ديليون – تلقاه (سقراط) بين يديه وأنقذ حياته (۱). فقرة (۲۳)

وعندما كان الأثينيون يلوذون بالفرار ويولون الأدبار في أثناء القتال، كان (سقراط) ينسحب على مهل وبغير انزعاج، وكان يتلفت بهدوء وهو ينظر ذات اليمين وذات الشمال، ليرى إن كان بوسعه أن يدافع عن نفسه، لو أن أحدًا أقدم على مهاجمته (٢). كذلك اشترك (سقراط) مع الحملة العسكرية التي حاربت في بوتيدايا (١)، حيث سافر إليها بحرًا، نظرًا لأن الطريق البرى المؤدى إليها كان مقطوعًا بسبب الحرب. ويروون لنا أنه ظل هناك ثابتًا في مكانه لا يريم عنه طوال ليلة بأسرها (١)، وأنهم منحوه نظير ذلك جائزة البسالة (١)، لكنه تنازل عنها

<sup>(</sup> ١ ) قارن: معاورة الدفام (فكرة ٢٨جــ): 'فلقد كنت أننا الذو لؤمت موضعه كأو رجل آخر أواجه الموت، عين أمرنى بـذلك القواد الذين المترتموهم للقيادة فو موتيمايا وأمغيموليس"، ولقد دارت موقعة أوغيبوليس عام ٢٢؛ ق.ح. (أسترجم).

<sup>(</sup>٢) صور أفلاطون هذا الموقف في معاورة العامية (فترة ٢٠ ٢٠) على نسان الثنياديس الذي قال للحضور: اسمعوا له، أيها السامة، أن اقول لكم إن موقف سقراط يوم تراجم الهيش من ميليون Delion بغير نظام، كان موقفًا رائمًا خليفًا بأن يكتب في سجل الغلوم... فقد كان يمشى بمشيته الته الغناءا منه فو مدينة أثينا، شامنًا وافع الرأس يلقع بنظراته على كة الهانجين، يواقب عركات الأسمة، ومركات الأعماء على مد سواء... وأمثال سقراطة يفالهم شر فو الحروب، لأن أنظار البيش المطارد إنها تتجه إلى الغائف المضطرب. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) راوى أن سقرلط - حينما كان جنديًا - قد ظل جانسًا في مكانه يتأمل منذ شروق الشمس حتى شروقها فسى اليسوم التسائي (-٢٠ ساعة). ولقد حدث ذلك في أثناء حصار أثينا لمدينة موتيمايا. ولقد جاءت هذه القصة على لسان ألقبيساديس فسى معاورة المنتمع (-العامية) لأفلاطون. (العراجم).

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) كانت مدينة موتهماها تدفع الجزية لمدينة أثينا، لكنها رفضت أن تقطع علاقتها بمدينة كورفشة التي كانت ترتبط بتحالف معها؛ وكان ذلك التصرف من جانبها من الأسباب المباشرة لحرب الهيلوموديسو، ولقد دام حصار أثينا لمدينة موتهماها أكثر من عامين (٣٢) ـ ٣٠٠ ق.م.)، وانتهى الحصار باستسلامها. (المترجم).

 <sup>(</sup>٥) يقول أفلاطون في معاورة المنتمو (- المادية) أن ألقبيلايس هو الذي نال هذا الوسام رغم أن سقراط كان جسديرا بسه، لأنسه صاحب الفضل في ابقاد ألقبيلاس ولم يتركه وهو جريح، إلا أن القواد أعطوه إلى القبيلاس لمكانته الاجتماعية. راجسع معاورة المادية، فصل ٢٧٠هـ (المترجم).

لألكبياديس الذى كان يؤثره (على نفسه) ويحبه حبًا شديدًا، كما أخبرنا بذلك أرستيبُوس في الجزء الرابع من كتابه: "عن ترف القدامي"(١).

ويروى لنا إيون من جزيرة خيوس أن (سقراط) قد سافر فى شبابه إلى جزيرة ساموس بصحبة (أستاذه) أرخيلاؤوس. ويخبرنا أرسطو بأنه ذهب إلى دلفى (مقر العرافة)، بينما يقول فابورينوس – فى الجنزء الأول من كتابه "الذكريات" – إنه ارتحال أيضنًا إلى البرزخ (الكورنثى)(٢).

فقرة (۲٤)

(وسقراط) رجل حازم قوى الإرادة ومناصر للديمقر اطبة، كما يبدو من رفضه الإذعان لكريتياس ورهطه، حينما أمروه بإحضار ليون من جزيرة سلاميس لكى يقوموا بإعدامه (٦). وهو أمر يتجلى كذلك فى أنه كان الوحيد الذى صوت لصالح تبرئة القواد العشرة، وفى أنه رفض الهروب من السجن حينما أتيحت له الفرصة لذلك (٤)، وفى أنه أنحسى باللائمة على (أصدقائه) الذين ذرفوا الدموع حزنا على مصيره، وخاطبهم بأحسن أحاديثه ومحاضراته وهو يرسف فى الأغلال (٥).

<sup>(</sup>١) هذه المعلومات غير دقيقة، والصحيح ما أثبتناه في الحاشية السابقة نقلاً عن مامهة أفلاطون. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) كانت كلمة البرزخ تعنى في الأصل البوزم الكوولف، ومنها الألعاب البوزغية Isthmian Games، وهو مهرجان إغريقي قسديم كان يقام كل منتين تكريما لإله البحر بوسيدون في برزخ كوولفة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) روى أفلاطون في مداورة الدفام واقعتين على لمان سقراط، الأولى عندما كان رئيمنا للمجلس عند محاكمة القواد الذين أنقسنوا جثث القتلى بعد موقعة أوجنوس، فرأى المجلس محاكمتهم جميفا، وكان ذلك منافيا للقانون فوقف سقراط وحده يعارض الخروج على القانون، وقد حدث ذلك في عهد النيمقراطية. والواقعة الثانية هي ما قاله سقراط عنسدما تسولي الطفساة الثلاثسون حكسم أثينا: أرسلو إلى والوارمة معي فاعرونا أن نسوق إليهم ليون من جزيرة ساعيس لينزلوا بم الموت، وذلك مثل أوامرهم التو اعتاموا أن يبلقوا لكو يشركوا معمم فو جرائهم أكبر عدد معكن من الناس ، محاورة النفاع، نقرة ٢٧ب وجس، معاورات افاتالون، ترجسة د. ذكي نجيب محمود ص ٢٦ (المترجم).

<sup>(\$)</sup> انظر: معاورة الفريطون الأفلاطون، ترجمة د. زكى نجيب محمود، لجنة التأثيف والترجمة والنشر، عام (١٩٦٦)، ص٨٣ وما بعدها. (المترجم).

 <sup>(</sup>٥) بروى أغلاطون فى نهاية معاورة فيمون (-فايمون) كيف بكى تلاميذ سقراط بعد أن تجرع أستذهم السم، ويخبرنا بسأن أيسدون
 قال: "المعر الديم مدرارًا من مآتى عيولى على الرغم ملى، فسترت وجمع وأخذت العب تفسى، هاً إلى لم أكن أيكيه، بل كلنت أيكى .
 فجيمتى فيه. بل إن إقريطون وقد ألفى نفسه عاورًا عن حبس عبراته نحض وابتعد.. وبنا الغير أبوللوموس الذي لم ينقطم بكاؤه =

وكان (سقراط إنسانًا) رزينًا موفور الكرامة وذا شخصية استقلالية، إذ تخبرنا بامفيلى -- فى الجزء السابع من كتابها: "التعليقات والشروم" -- أن القبياديس قد قدم إليه ذات مرة قطعة كبيرة من الأرض لكى يبنى فوقها منزلاً، فقال له سقراط: " هب أننى كنت بحاجة إلى هذاء (لأنتعله)، وأنك منحتنى قطعة (كبيرة) من الجلد لكى أصنع منها حذاءً، أفلا يكون من المضحك أن أقبل هذا منك؟"

فقرة (۲۵)

وكثيرًا ما قال (سقراط) لنفسه حينما كان يشاهد كمًّا كبيرًا من (البضائع) المعروضة للبيع: ما أكثرها من أشياء لست بحاجة إليما"، ثم إنه كان بعد ذلك يلقى هذين البيتين المنظومين من البحر الإيامبي بصفة مستمرة:

أن المشغولات المعنوعة من الفضة، وكذا الرداء الأرجواني اللون، أمور تناسب ممثلي المسرحيات التراجيدية، ولكنمالا تصلم للحياة (الواقعية)<sup>(۱)</sup>.

ولقد أبدى (سقراط) از دراءه لأرخيلاؤوس<sup>(۲)</sup> المقدوني، واسكوباس من كرانون، ويوريلوخوس<sup>(۲)</sup> من لاربيسا، وذلك حينما رفيض قبول

حلوال الوقت فع صرفة عالية... أما سقراط فقال: ما هذه العرفة المجيبة؛ لقد صرفت النسوة غاصة حتى 8 يستن صدفاً على هذا النسو. انظر: محاورات افقطون، ترجمة درزكى نجيب محمود، لجنة التأثيف والترجمة والنشر، عام (١٩٦٦) ، ص ص ٢٠٧٠-٢٠٨ (المترجم).

<sup>(</sup>١) ينسب استوبايوس في كتابه: (منتفيات من الزاهيو، جزء ٥٦، فقرة ١٥) هذين البيتين وثلاثة أبيات غيرهما إلى شاعر الكوميديا الحديثة أبليمون Philemôn، ولوصح ذلك لما جازت نسبتها إلى سقراط، لأن أبليمون عاش بعد عصر سقراط بسنوات طويلة. ولكنها على أيه حال أبيات تتنق مع شخصية سقراط ومسلكه في الحياة. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) و هر غير أرخيلاؤوس الفيلسوف، تلميذ أشاكساجوراس وأستاذ سقراط والكنه أرخيلاؤوس الذي كان ملكا على مقدوبي (١٣٥- ٢٩٩ ق.م.)، والذي توفي في العام الذي توفي فيه معقراط وكان أرخيلاؤوس فينا غير شرعى للملك المقدوني برديشاس الثاني (المترجم).

<sup>(</sup>٣) بوريلوخوس هو ملك لاريسا، وهي منينة تقع في الجزء الشرقي من اللهم فيساليا، ووقفت إلى جقب منينة أثينا خلال الحروب البيلويونيسية. (المترجم).

الأموال التى قدموها إليه كهدايا، وكذلك حينما عزف عن الذهاب إليهم لزيارتهم. كذلك كان (سقراط) شخصًا منظمًا فى أسلوب معيشته، لدرجة أنه كان الوحيد الذى نجا من المرض والعدوى مرات عديدة، حينما داهمت الأوبئة مدينة أثننا.

## فقرة (۲٦)

ولقد أخبرنا أرسطو بأن (سقراط) قد تزوج امرأتين، وأن زوجت الأولى كانت اكساتثيبى Xanthippê التى أنجب منها ابنًا يُدعى الأمبروكليس، وأن زوجت الثانية التى تدعى ميرتو (المهروكليس، وأن زوجت الثانية التى تدعى ميرتو (اسقراط) قد الريحانة)، كانت ابنة أرستيديس الملقب بالعادل. وأن (سقراط) قد قبلها زوجة بدون تقديم بائنة، وأنه أنجب منها ولدين، هما: سوفرونيسكوس ومنيكسينوس. ويروى البعض أن ميرتو كانت زوجة السقراط) الأولى، أما البعض الآخر – ومن بينهم ساتيروس (كاتب السيرة) وهييرونيموس من وودوس – فيقصون علينا أن (سقراط) كان متزوجًا من المرأتين المذكورتين كلتيهما في الوقت نفسه (۱)، وأنه جمع بينهما. ذلك أنهم يخبروننا في هذا الصدد بأن الأثينييين كانوا آنداك بيعانون من نقص في الرجال، وكانوا يرغبون في زيادة السكان، ولذا فقد سنوا قانونًا يبيح للمواطن أن يتزوج من مواطنة أثينية، وأن ينجب أطفالاً من زوجة أخرى، وبالتالي فإن سقراط قد استخدم هذا الحق الذي كفله له القانون.

<sup>(</sup>١) الحق أن سقراط تزوج زوجته الثانية ميرتو، حينما صدر في أثينا قانون ببيح الزواج من الثنين، وذلك لكثرة عدد من قتلوا فسى الحروب من النكور، كما هو مذكور بعد هذه الفقرة. (المترجم).

فقرة (۲۷)

ولكن (سقراط) كان قادرًا على أن ينظر باستهانة واستخفاف إلى هؤ لاء الذين يسخرون منه أو يستهزئون به، وفضلا عن ذلك كان يعتز بحياته البسيطة ويباهى بها، ولم يطلب على الإطلاق أجرًا من أحد أيًّا كان. واعتاد أن يقول إن أشهى طعام بالنسبة له هو ذلك الطعام الذي يحتوى على أقل كمية من التوابل والبهارات، وإن أشهى شراب بالنسبة له هو ذلك الشراب الذي لا يجعل نفسه تهفو إلى شراب آخر، وإنه كلما قل احتياجه إلى المطالب زاد قربه من الأرباب. ويبدو هذا واضحًا في أعمال كتاب الكوميديا الذين كانوا يرومون قدحه والسخرية منه فإذا بهم يعجزون، وبدلا من ذلك شرعوا بكيلون له الثناء. ونضر ب مثالا على ذلك بأرسطوفانيس الذي يقول عنه (في مسرحية السحب)(١): "إيه أيما الإنسان (يقمد سقراط)، يـا من تـروم عن جدارة أن تعظى بالحكمة العظيمة، لاريب أنك ستغدو سعيدًا في حياتك بين الأثينيين وبين الإغريق كافة، لو أنك دافظت على ذاكرتك وعلى مقدرتك الفكرية، وعلى جلدك وصبر كوقوة شكيهتك، دون أن يتطرق إليكالوهن أو الإجهاد، سواء في وقوفك أم في سبيرك، ودون أن يرتعم جسمك من شدة البحرد، ودون أن تشتمي نفسك طعام الإفطار، ولو أنك عزفت عن شرب النبيخ وعن تفهة الطعام وعن مظاهر العبث الأخرى!".

<sup>(</sup>١) وهي الأبيات (٢١٤-٤١٧) من مسوعية السعب لشاعر الكوميديا أرسطوفةيس. (المراجع).

(فقرة ۲۸)

أما أميبسياس Ameipsias، فقد صوره وهو واقف على خشبة المسرح ومندثر بعباءة، وجعله ينطق بالكلمات التالية (١):

أً أَى سقراط، يا أفضل الرجال القلائل طرًا، وأكثرهم خواء فى الفكر، ها أنت تعضر وتنضم إلينا، وإنك لقوى متين البنيان ما فى ذلك شك، فأنى لنا أن نحصل لك على عباءة (مناسبة)؟

ب- إن هيئتك التي يُرْثَى لما إهانة للإسكافيين.

أ و ومع ذلك فإن هذا الرجل لم يبحن جبمته أبدًا نفاقًا رغم أن الجوع قد عضه بنايه".

ولقد تبدت هذه الروح المترفعة والسامية للـشاعر أرسطوفانيس (كأوضح ما تكون)، فوصفها على النحو التالي (٢):

"وذلك لأنك تمشى منتالاً فى الطرقات، وتجول بأب عارك هنا وهناك تسير وأنت حافى القدمين وتتعمل كثيرًا من المعاعب والمشقات، وتعوب أنظارك إلينا فى وقار ورزانة".

ومع ذلك فقد كان (سقراط) يرتدى فى بعض الأحيان ثيابًا فخمـة جميلة تليق بالمناسبة، مثلما حدث فى محاورة منتدى الشراب لأفلاطـون، عندما كان فى طريقه إلى منزل (الشاعر) أجاثون (٣).

<sup>(</sup>١) جاء ذلك في شذرة من مسرعية كونوس المفقودة. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسرمية السعب، أبيات ٣٦٢-٣٦٣ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) يقَوَلُ أَبِولْلُولُورُوسَ مَائِلَى: 'التقيت بسقراط غارجًا من العبام ملتحشًا وهو ملتحل حذات، على غير مالوف عادت. فسالته عن وجمته، والماذا يمتم بمظمره كل هذا الاقتبام، كأجابته بانه ذاجب إلى مأدبة الشاعر أجاثون، وبأنه ينبغن على المرد أن يأخذ زبنته إذا ما كان ذاجبًا للقاء شخص وسيم....'. انظر: معاورة المأدبة، فقَرة ١٧٤٤ (المترجم).

وكان سقراط بمتلك المقدرة في كل من المجالين: إقناع الناس بفعل أ أمر ما أو نهيهم عن الإقدام عليه. ومن ذلك أنه بعد أن تناقش مع ثيابتيتوس Theaitetos في موضوع المعرفة - علي النحو الذي يخبرنا به أفلاطون - جعله بنصرف وهو زاخر بالحماس. أما بالنسبة ليوثيفرون Euthyphrôn، الذي رفع قضية على والده يتهمه فيها بقتل شخص دون أن يقدمه إلى المحاكمة، فإنه بعد أن تحاور معه وناقشه بعض الوقت في موضوع التقوى جعله ينثني عن عزمه (١). لكن (سقراط) جعل ليسيس Lysis - عن طريق الإقناع - يتحـول إلـي شخصية فاضلة خيرة لأقصى حد؛ نظرًا لأنه كان قادرًا على أن يستمد حججه وبراهينه من الوقائع الحقيقية. وعندما تشاجر ابنه المبروكليس مع أمه شجارًا عنيفا دفعه (سقراط) إلى تغيير موقفه، وإلى السشعور بالخجل من نفسه، على نحو ما يخبرنا به اكسسينوفون. وعندما أراد جلاوكون، شقيق أفلاطون، أن يعمل بالسياسة أثناه (سقراط) عن عزمه لنقص خبرته، على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون، لكنه - على العكس من ذلك - شجع خارميديس (على العمل بالسياسة) لأنه كان على دراية ىأصو لها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ملخص المحاورة أن رجلاً فقيرا من أتباع أسرة أوطوفرون (- يوثيفرون) كان قد قتل عبدا من عبيدها في جزيسرة المكسوس، فأمر والد يوثيفرون بشد وثاق القاتل والقائه في خندق، ريشما يستفتى العلماء في أثبنا عما ينبغي أن ينزل بهسذا المجسرم مسن صنوف العقاب، ولكن المنبة لم تمهل الجاني حتى يعود الرسول من أثبنا حاملاً الفتوى، فقضى نحبه من جراء ما أصسابه مسن الجوع والبرد، فلم يتردد يوثيفرون في أن يتهم أباه بجريمة القتل الخطأ أو غير العدد - راجع: معاورة يـوثيفرون، في كتساب: معاورات افتاطون، ترجمة د. زكى تجبب محمود، ص٣٠ وما بعدها. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك في كتاب اكسيلوفون، الذكوبيات، جزء ٣، فقرة ٧ (المراجع).

## فقرة (۳۰)

ولقد رفع (سقراط) من روح القائد ايفكراتيس المعنوية عندما بين له أن الديكة (المحاربة) التي يمتكلها الحلاق ميدياس كانت ترفرف بأجنحتها تحديًا للديكة التي يمتلكها كالياس. وكان جلاوكونيديس يعتقد أنه ينبغي الحفاظ على (سقراط) من أجل رعاية الدولة، كما لو كان طائرًا من طيور التدرج أو طاووسًا.

ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن من الغريب أنك لو سالت كل شخص على حدة عن عدد الأغنام التي بحوزته، لكان من السهل عليه أن يحصيها، ولكنه يعجز عن ذكر أسماء أصدقائه أو عددهم. فما أضأل قيمتهم وما أهون مقامهم عنده!

وعندما شاهد (سقراط) إقليديس<sup>(۱)</sup> (= يوكليديس Eukleidês) عاكفًا على دراسة البراهين الجدلية قال له:

أى إقليديس، سوف يكون بوسعك أن تكون ذا فائدة للسوفسطائيين وليس للرجال من بنى البشر". ذلك أن (سقراط) كان يعتقد أنه ما من فائدة تُرجى من مثل هذه المماحكات اللفظية، على نحو ما يخبرنا به أفلاطون فى محاروة يوثيديموس.

## فقرة (٣١)

ومن ناحية أخرى، عندما أهدى إليه خارميديس عددًا من العبيد ليخدموه في المنزل، على أمل أن يحصل (سقراط) على دخل مادى من وراء عملهم، رفض قبول تلك الهبة. وتبعًا للبعض فإن (سقراط) كان

<sup>(</sup>١) وهو غير إلكيديس عالم الرياضيات المشهور الذي عاش في عصر الملك بطلميوس الأول في مدينة الإسكندرية، وهو تلميذ من تلاميذ سقراط، وسوف يتحدث عنه ديوجينيس اللاترتي فيما بعد. (المراجع).

يسخر من وسامة ألكبياديس<sup>(۱)</sup>. وكان (سعراط) يثنى على وقت الفراغ (المستغل في الدراسة) باعتباره أثمن المقتنيات وأجملها، على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون في كتابه: منتدي الشراب. وكان (سقراط) يردد المقولات (الحكيمة) التالية: "شيء واحد خير هو المعرفة، وشيء واحد شرير هو البحل" "إن الثروة وعراقة المحتد لا يضغيان الوقار على من يعظي بعما، بل على العكس من ذلك يجلبان الشر عليه". وعلى أية حال، فعندما أخبره شخص ذات مرة بان أم (الفيلسوف) أتتيسستينيس Antisthenês طراقية (= ثراقية)، رد عليه (سقراط) قائلاً: "أو تعتقد أن هناك رجلاً نبيلاً يمكن أن ينحدر من نسل أبوين كلاهما أثيني؟".

ولقد دفع (سقراط) إقريطون (= كريتون) Kritôn إلى دفع الفدية لتحرير رقبة فايدون، الذى وقع فى الأسر ثم أصبح عبدًا يخدم في المنازل، وبهذا كسبه عندما انتهى من دراسته وأصبح فيلسوفًا. فقرة (٣٢)

ولقد تعلم (سقراط) فى سنوات شيخوخته فن العزف على القيثارة، معلنًا أنه ليس من الغريب أن يتقن شخص تعلم شىء كان يجهله قبلاً. وكان من عادته أن يزاول الرقص، لأنه كان يعتقد أن مثل هذه الممارسة مفيدة للاحتفاظ برشاقة الجسم، على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون فى كتابه "منتدى الشواب".

<sup>(</sup>۱) بروى ألكبياديس في محاورة (منتدي الشواب) لأفلاطون (فقرات ۲۱۷ – ۲۲۰) في صفحات طويلة محاولته لغوايه سعقراط بقوله: "إنك أنت المحب الوحيد الذي أواه بديراً بي، ولكني أوجدكونو مذا، فلا تستطيع أن تنبوم له بها تكنه تجادي، وإني لست من الغباء بحيث أصدك عما توغيه وأمنع عنكما أملك. إلغ أ، فقرة ۲۱۸د. ولكن صب سيقراط جله يقسول: "إندي شعوت وكأن شعبانا لمغلوبيل وأندي وهذا في تواوي وهوي." إلى أخر هذا الحوار الطويل الذي بدل على استيزاء سقراط وسخريته مسن جمسال ألكبياديس الشاب المخلل في أثبنا. (المترجد).

وقد اعتاد سعراط أن يقول إن هناك جنبًا (أو روحًا قدسية) يحذره سلفًا قبل وقوع الأحداث في المستقبل. كما كان يقول إن البداية الجيدة ليست بالأمر الهين، ولكنها تتجاوز ذلك النطاق بالفعل. كذلك كان يقول إنه يعرف شيئًا. وكان يقول أيضًا إن الناس الذين يبتاعون الفاكهة التي نضجت قبل أوانها، هم أولئك الذين يئسوا الذين يبتعون الفاكهة التي نضجت قبل أوانها، هم أولئك الذين ينبغي من نضجها في أوانها. وعندما سأل ذات مرة عن الفضيلة (التي ينبغي أن يتحلى بها) الشاب، قال: "ألا يجنم إلى الشطط". وكان يقول دومًا إن على الإنسان أن يدرس الهندسة حتى يتمكن من قياس قطعة الأرض على التي يحوزها لنفسه، أو تلك التي يتخلى عنها لغيره.

فقرة (٣٣)

وعندما (سمع سقراط) بيتًا قاله يوريبيديس في مسرحية أوجى Augê، عن الفضيلة (١)، وهو:

"الأفضل هو أن تدع الفضيلة تسير على هواها في الطريق الذي يحلو لما".

نهض من مكانه واقفًا ثم غادر (المسرح حانفًا)، وهو يقول: "إن من المضحك أن تعتقد أن من حقك أن تجد في البحث عن عبد آبق السبيل إلى العثور عليه، كما أنه (من العبث) أن تسمم للفضيلة بأن تفلت من قبضتك على هذا النحو". وعندما سأل شخص (سقراط) عما إذا كان (ينبغي عليه) أن يتزوج من عدمه، رد عليه (سقراط) بقوله: "سوف تندم لو أنك أقدمت على أي من الأمرين" (٢).

<sup>(</sup>١) هذه المسرحية قد فُقنت، إلا أن هذا البيت لايزال موجودا في مسرحية إلكترا للشاعر نفسه، وهو البيت رقم ٣٧٩ (المراجع).

<sup>(</sup>Y) مى نفسيا العبارة التى رددها كيركجار Kierkegard بعد ذلك فى كتابه: إما الو"، وسممة: إنكام تزوجت فسوف تسمم، وإما لم تتزوم فسوف تنمم أيضًا، ومعنى هذا أنكام تزوجت أو لم تتزوم فسوف تنمم في العالتين"، راجع كتابناً: كيركجار والم الوجودية: حياته وأعماله، الجزء الأول، دار التتوير - بيروت - الطبعة الثانية (١٩٨٣)، ص ٢٥٤ (المترجم).

وكان سقراط لايفتأ يبدى دهشته من أن أولئك الذين ينحتون من الحجر تماثيل، ويرهقون أنفسهم لكى يجعلوا هيئة الحجر تماثل تمامًا صورة البشر، بينما يتقاعسون عن بذل الجهد الذى لا يجعل صورتهم أنفسهم مماثلة لهيئة الحجر.

وكان (سقراط) يهيب بالشباب أن (يستفيدوا) على الدوام من (استخدامهم) للمرآة، وذلك لكى يسلكوا فى حياتهم سلوكًا خيرًا لو كانوا من ذوى الوسامة، ولكى يخفوا ما لديهم من مثالب شائنة لو كانوا من ذوى القبح والدمامة.

## فقرة (٣٤)

وعندما أبدت (زوجته) اكسانتيبى خجلها (من تواضع ما لديها من طعام)، بعدما دعا (سقراط) نفرًا من الأثرياء لتناول طعام الغداء في منزله، قال لها: " لا جنام عليك فلو أنهم كانوا من ذوى المصافة والاعتدال فيسوف بيصبوون على طعامنا، أما لو كانوا من الأراذل فلا ينبغى لنا أن نشغل بالنا بهم أو نقيم لهم وزنًا! " ولقد اعتاد (سيقراط) أن يقول إن بقية البشر يعيشون كي يأكلوا، أما هو فإنه يأكل لكي يعيش. كما أنه اعتاد أن يصف الغالبية العظمي من الناس الذين لا وزن لهم ولا قيمة بقوله إنهم كمثل شخص يرفض قطعة نقدية واحدة من فئة الدر اخمات الأربع تحت زعم أنها زائفة، ثم يقبل عن طيب خاطر كومة كبيرة من قطع العملة نفسها (الزائفة هذه) بزعم أنها أصلية.

وعندما قال له أيسخينيس<sup>(۱)</sup> ذات مرة: "(أو سقراط)، إننى إنسان فقير، ولا أملكمن متاع الدنيا شيئًا، ولكننى أهدى إليكنفسى." أجابه (سقراط) بقوله: "أولا تعلم حقًا أنكتهدى إلى أعظم الهدايا قاطبة (۱۹۰۳)." وقال (سقراط) ردًا على الرجل الذى أبدى استياءه وتذمره من تجاهل حكومة الثلاثين له، بعد أن قبضت على صولجان الحكم: "تروهل يراودك هفًا أدنى ندم على ذلك؟"

فقرة (٣٥)

وعندما قال له شخص: "لقد حكم عليك الأثينيون بالموت"، ردَّ عليه قائلاً: "وهم أيضًا حكمت عليهم الطبيعة بالموت"، وإن كان البعض ينسبون هذه المقولة للفيلسوف أتاكساجوراس. وعندما قالت له زوجته: "إنك تلاقى حتفى عدلاً؟"

ولقد اعتقد سقراط بأنه رأى حُلمًا، وأن شخصنًا قال له فيه ما يلى: "في اليوم الثالث سوف يقدر لكأن تفد إلى سمل فثيا ذي الخصوبة البالغة"(").

وعقب مشاهدته لذلك الحلم قال (لتلميذه) أيسمخينيس: "سوف القي متفي في الموم الثالث "(٤).

<sup>(</sup>١) أوسخينيس (حوالي ٣٨٩ -٣١٤ ق.م.) هو تلميذ وفي من تلاميذ سقراط سيأتي ذكره فيما بعد، وهو غير الخطيب الأثيني الذي كان معارضنا لسياسة ديموسئينيس في الجمعية العامة. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) ورد عند سونكا الشاعر التراجيدى الرومانى- فى مقالاته الفلسفية- أن سقراط طلب من كل تلميذ من تلاميذه، أن يهدى إليه هدية يعبر بها عن حبه له، فتبارى التلاميذ فى ذلك، فعنهم من أبدى استعداده الإهدائه مزرعة، ومنهم من أعلن عن إهدائه بسضمة تانتات من الذهب. ولكن أيسخيتيس قال له هذه العبارة التى تُرجمت أعلاه، وكان رد سقراط عليه بأن عطاءه ها العطاء الإعظم، وأنه سوف يرد إليه نفسه بعد أن يجملها ويزينها بالعلم. (المراجم).

<sup>(</sup>٣) قارن: ملحمة الإليادة، النشيد التاسع، بيت رقم٣٦٣، ولقد استشهد أفلاطون بهذا البيت الهوميرى في معاورته كويتون، فقسرة ؛ د (المراجع).

<sup>(</sup> ٤) هذه اتروبا التي رآها سقراط مرتبن رواها الغياسوف الشيخ لتلميذه أقريطون (- كريتون) الذي ذهب إليه في السجن الهنعه مسع أنسخينيس بالغرار من سجنه، فقال سقراط: جاهده امراة جميلة وسيمة تدثرت بشوب أبيض، وصاحت بو قائلة: يا سقواط إلك ذاهب إله المواكفو البهم الثالث منذ الآن و راجع: معاورة افقطون كويتون، ٤ كب. قارن أيضنا فقرة ٦٠ أدناه عند الحديث عن أيسخينيس. (المترجم).

وعندما كان (سسقراط) على وشك تجرع السم الذى أُجبر على شربه، أهداه أبوللودوروس عباءة جميلة ليرتديها عند موته، فقال (سقراط): "تروهل (تعتبر) عباءتى (القديمة) نافعة لى في دياتي وغير ذات قيمة لى في مماتى؟". وعندما قال له شخص: "إن فلانا يتحدث عنك بسوء". أجابه بقوله:

"صدقت، لأنه شخص لم يحسن المديث قط!".

فقرة (٣٦)

وعندما استدار أنتيستينيس بحيث تظهر عبراته التي ذرفها مائلة للعيان فوق عباءته، قال له (سقراط): "إنفى أرى رباءكمن خلال عباءتك!". وعندما قال له قائل: "ألا ترى هناكسفرية فيما قاله فلان؟"، أجاب من فوره بقوله: "كلاً! لأن مثل هذا القول لا علاقة له بشفصى." وكان من عادته أن يقول إنه لا ينبغى على المرء أن يبتئس أو يعول على ما يقال عنه من جانب شعراء الكوميديا، فلو أنهم كانوا ينتقدون (أخطاءنا) فإنهم بذلك يحسنون صنعًا بما يقولونه، أما إذا كان العكس من ذلك فإن الأمر لا يعنينا. ولقد علق (سقراط) على (مسلك زوجته) اكساتتيبي، عندما سخرت منه في البداية ثم صبت عليه الماء بعد ذلك، فقال: "ألم أقل لكم إن اكسانثيبيّ ترعد أولاً، ثم ينهمو منها الماء بعد ذلك، فقال: "ألم أقل لكم إن اكسانثيبيّ ترعد أولاً، ثم ينهمو منها الماء بعد ذلك.

وعندما أخبره ألكبياديس بأن إهانات اكسانثيبي وتعنيفها له أمر لا يمكن احتماله، أجابه بقوله:

"ولكننى من جانبى قد تعودت على (إهاناتها)، كما لو كنت أصفى باستمرار لصرير العجلات في دورانها.

<sup>(</sup>۱) اعتاد سقراط أن بحاور تلاميذه حتى أمام منزله، ويظل الحوار سجالاً حتى تعنفه زوجته وتصرخ فيه لكى يذهب إلى السموق ويشترى لها ما أرانت، لكنه لا يتحرك من مكانه، فتعود الزوجة مرة أخرى إلى إلقاء دلو من الماء على المعلم وتلاميذه مفاا؛ وهنا يقول لهم سقراط وهو ينفض قطرات الماء العائقة على ثوبه: إن زوجتو يا اصدقائي كالسما، ترعمه أولاً، شمرتمطو بعد ذلك! . (المترجم).

مثلما تتعود أنت على صيام الأوز وصراحه."وهنا احتج ألكبياديس بقوله:
"ولكن الأوزات يمنعننى بيخًا وينجبن لى من الأوز صغارًا." فأجابه سعراط:
"وكذلك اكسانثيبي تنجب لى أطفالاً". وعندما جذبته (زوجته) ذات مرة من ردائه ومزقته عندما كان فى ساحة السوق، نصحه معارفه بأن يحمى نفسه منها، وأن يرد لها الصاع صاعين بيديه، فقال لهم: "أجل وحق زيبوس، لو أننى فعلت ذلك فسوف يقول كل شخص منكم لى ولها ونحن نتبادل اللكمات: "حسنا فعلت يا سقراط! حسنا أبليت يا اكسانثيبيًا". وكان من عادته أن يعلن أن حياته مع زوجته السيئة سليطة اللسان، تماثل ولع الفرسان بامتطاء أفر اس جامحة صعبة القياد، ثم يردف قائلاً: "وكما يكبم هؤلاء (الفرسان) جمام مثل هذه الأفراس، فإنهم يسيطرون بسمولة على ما عداها من جياد، وهكذا حالى في تعاملي مع اكسانثيبيًى، قإن بوسعى بعدها أن أتصرة مع سائر البشر أجمهين (على نحو أفخل)".

تلك هى كلماته وأفعاله، وأمثالها التى دفعت الكاهنة البيثية لأن تمنح شهادتها (لصديقه) خايريفون (۱۰ Chairephôn عندما سلمالها عن (مبلغ حكمته)، وأن تتبنه بمقولتها الشهيرة التى مفادها "إن سقراطهو احكم الناسطرا". فقرة (۳۸)

ومن هذا المنطلق أخذ الناس يحسدونه ويحقدون عليه، وخاصة حينما طفق يستجوب هؤلاء الذين يعتقدون أنهم من ذوى الفكر الراجح، ويفند

<sup>(</sup>١) كان خايريفون، تأميذ سفراط وصديقه (راجع: محاورة المعام الأقلاطون، نقرات ٢١-٢٣) هو الذى ذهب إلى معبد دلفى وسأل الكاهنة: "هل هناكمن هو أهكم من سقواط؟"، فأجابته بالنفى، وقد نظم سويداس صاحب المعجم الشهير باسسمه، رد الكاهنسة عليه فى بيئين من الشعر، هما:

<sup>&</sup>quot;سوفكليس حكيم، ويوربيديس حكيم أيضًا. إلا أن سقراط أحكم ضمما ممَّا.."

وربما كان أفلاطون يفسر حكمته بأنها حكمة البهية. ولهذا كان الإله أبوللون هو القمين بأن يحدد هنا من هو الرجل الحكيم حقًا. (المترجم).

مزاعمهم ويبرهن على أنهم حمقى غريرون، على النحو الذى انتهجه مسع أثيتوس مثلما ورد فى محاورة مينون الأفلاطون(١). ذلك أنه (أى أثيتوس) لم يتحمل التهكم الذى صب سقراط وابلاً منه على رأسه، لذا فقد قام فى مبدأ الأمر بدفع (الشاعر) أرسطوفانيس ومن لاذوا بكنفه إلى السخرية مسن (سقراط)، ثم بذل جهده بعد ذلك فى إقناع ميليتوس برفع دعوى على (سقراط)، واتهامه بالإلحاد وإفساد الشباب.

وكان ميليتوس بناء على ذلك به و الذي قام برفع الدعوى التي تلا حيثياتها بولييوكتوس Polyeuktos، وذلك طبقًا لما يرويه فابورينوس في كتابه "الأمشام التاريخية". ولقد شارك السوفسطائي بوليكراتيس في كتابة الدعوى، وفقًا لما يرويه هرميبوس، أو قام بذلك أتيتوس طبقًا لما يرويه البعض، ثم قام الديماجوجي (= الدهماوي) ليكون بإعداد كل ما هو لازم لرفع مذكرة الدعوى(٢).

## فقرة (٣٩)

ولقد أخبرنا كل من أنتيستينيس ــ فــى كتابــه "تعاقب الفلاسفة" ــ وأفلاطون فى محاورته "الدفاع" أن من أقاموا الدعوى ضد (سقراط) واتهموه كانوا ثلاثة، هم: أنيتوس، وليكون، وميليتوس. وأن أنيتوس كان هو الــذى انفجر غضبًا نيابة عن أرباب الحرف ورجال السياسة، وأن ليكون هو الــذى

<sup>( 1 )</sup> قارن قول سقراط: أبيدولو أن البيتوس قد تملكه الفضيه با مبدون ذاناً منه أندى أقول قولاً سيئا عن هذه الشفصيات، وذلكانه يجمل طبيعة الأقوال السيئة، وعلدما يعرف ذلك سيتوافق عن الفضية، محاورة ميشون (نقرة ٩٥ أ). وهذا نجب جانبنا مسن المتحكم المسقواطي الذي أثار حفيظة تُبيتوس ورخطه ضده، وهو ما بنا في الاتهام الذي وجهوه أليه فيما بعد، على نحو ما جساء فسي محاورة الدفاع، (المترجم).

<sup>(</sup>Y) هناك اضطراب واضح في ترتيب الأشخاص الذين رفعوا الدعوى واتهموا سقراط بالاتهامات الثلاثة التي حوكم بسببها، وهسى: إفساد الشباب، والإلحاد، وتقاضى أجر على التعليم، وسبب الاضطراب هو أيام ديوجينيس اللاتراتي بإقحام اسمى الكاتبين الذين نقل عنهما وهما فهورتيوس، وهرمييوس، وبالتالي فإن المتهمين الثلاثة هم: ميليتوس، وأنيتوس، وليكون، ذلك أن ميليتوس هو الذي رفع الدعوى، وأنيتوس هو الذي قرأ مذكرتها، وليكون هو الذي أحد ما يلزم الرفعها، (المراجم).

تميَّز غيظًا نيابة عن الربطوريقيين والخطباء، وأن ميليتوس كان هو الدى الرت ثائرته نيابة عن الشعراء، وهى الطبقات التى صب عليها سقراط جميعًا وابلاً من تهكمه وسخريته. ويروى لنا فابورينوس ــ فى الجزء الأول مــن كتابه "الذكريات" ــ أن خطبة بوليكرايتس ضد سقراط لم تكن أصلية يعتــد بصحتها، وذلك لأنه لا يذكر فيها (واقعة) إعادة بناء الأســوار (١) علــى يــد كونون (١)، وهى واقعة حدثت بعد موت سقراط بست سنوات. ولكن هذا كان هو ما ذكره المصدر.

## فقرة (٤٠)

وماز الت الشهادة المشفوعة بالقسم في هذه القضية محفوظة حتى الوقت الحاصر بنفس صورتها في الميتروون (٣) Metrôon ، كما يخبرنا فابورينوس، وهي تسير على النحو التالي:

"هذه هى عريضة الدعوى والشهادة المشفوعة بالقسم التى أدلى بها هيليتوس بن ميليتوس من حى ألوبيكي. وهو يتهم فيليتوس من حى ألوبيكي. وهو يتهم فيها (سقراط) بأنه شخص لا يبؤمن بالآلهـــة التى تؤهــن بهـــا المدينــة، وبأنـه يُـدخل (إلى المدينــة) أربابًا جددًا. وبأنـه يفسد الشباب أيضًا، وبأن عقوبـة ذلكهى الموت. أما الفيلسوف (سقراط) فبعد أن قرأ خطبـة الدفاع التى دونها له ليسياس (أ)، قال معقبًا عليها: "خطبـة جميلة، ياليسياس، ولكنها (للأسف) لا.تناسبني". ومعنــــى ذلـــك أن الخطبة كانت قضائية أكثر منها فلسفية.

<sup>(</sup>١) المقصود إعادة بناء أسوار حصينة حول مدينة أثينا، بعد أن تهدم السور القديم نتيجة للحرب، وقد بلغ طول السور الجديد تسمعة كيلومترات. (المعرجم).

<sup>(</sup>٢) قائد بحرى أثيني توفى عام ٣٩٠ق.م.. تولمي إعادة بناء الأسوار الطويلة وتحصين أثينا. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) الميتروون هو ضريح للربة العظمى كبيميلي في مدينة أثينا، وكان موجودا في هي الشزافيين أسفل تل الأكروب وليس. كسان كان بمثابة دار المحفوظات والوثانق الأثينية، ويروى أن هذا الضريح كان يحوى في منتصفه الجرة الفخارية الكبيسرة التسى كسان الفيلسوف ديوجينيس الكلبي يعضى حياته فيها ويتخذها سكنا. (العراجم).

<sup>( \$ )</sup> ليسياس Lysias (حوالي ٤٤٥ - ٣٨٠ ق.م) خطيب أثيني استقر في أثينا عام ٢١٦ ق.م. هرب من المدينة عندما سقطت تحت ربقة حكم الطغاة الثلاثين، ثم عاد مع عودة الديمقراطية. لع يبق من أعماله سوى خطب قليلة. (المترجم).

فقرة (٤١)

و هناك رد عليه ليسياس بقوله: "لو أن خطبت كانت جميلة، فكيف إذن لا تناسبك؟"

فأجابه سعراط بقوله: "حسنًا! إن الثوب الجميل، وكذا النعال الجميلة لا تناسبني أبدًا."

ويخبرنا يوستوس من تيبرياس (= طبرية) في كتابه: "الإكليل" أن أفلاطون \_ أثناء محاكمة (سقراط) \_ قد اعتلى المنصة، وقال: "أي رجالات أثينا، برغم أننى أصغر الناس الذين اعتلوا هذه المنصة وتحدثوا من فوقها.." ولكن المحلفين قاطعوه صائحين:

"اهبط! اهبط!"، وهكذا نزل من المنصة. بعدها تمت إدانة (سقراط) بعدد من الأصوات مقداره ٢٨١ صوتًا، وهو عدد أكبر من عدد الأصوات التى ارتأت تبرئة ساحته. وعندما شرع المحلفون ينظرون في أمر الجزاء الدى ينبغي أن يوقع عليه، أو في الغرامة التي ينبغي عليه دفعها، اقترح (سقراط) أن يدفع غرامة مقدارها ٢٥ در اخمة (فقط)(۱). ذلك أن يوبوليديس يخبرنا بأن (سقراط) وافق على دفع مبلغ مائة در اخمة، ولكن حينما تعالى صدياح المحلفين و هتافهم، قال (سقراط):

فقرة (٤٢)

"قياسًا على المُدمات التي قمت بما (للدولة) فإنني أقدر الغرامة المفروضة على " بتكاليف إقامتي وإعاشتي في قاعة البريتاينون (=قاعة مجلس المدينة)"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup> ١ ) كان من حق المتهم أن يقترح لنفسه عقوبة. ثد يفترح الاعاء عقوبة أخرى. وفي النهاية تقرر المحتمة ما نواه. (المنزجه).

 <sup>(</sup>٢) وهي القاعة التي كانت مدينة أثلينا تستضيف فيها زوارها من الأجانب، حيث يقيمون فيها على نفقة النواسة. راجع: "معاورة الدفاع" الدفاع" الألاطون (فقرات ٣٦-٣٧)، وانظر الرجمة: د. زكى نجيب محمود لبذه المحاورة في كتابه: "محاورات افلاطون". لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة (٢٩٦٦)، ص ص ٧٠-٧٠ (المترجم).

ولقد أصدروا حكمًا بإعدام (سقراط) بعد أن أضافوا ثمانين صوتًا جديدًا إلى أصوات الإدانة (المذكورة أعلاه)، بعدها قُيّد (سعراط ووضع في السجن)، وبعد انقضاء أيام كثيرة (١) تجرّع سقراط السم القاتل. ولكنه كان قد أمضى هذه الأيام في إجراء حوارات عديدة سامية ورفيعة المستوى (مع تلاميذه)، على نحو ما يروى لنا أفلاطون في معاورة فايدون. وفضلاً عن ذلك فقد ألف سعراط تبعًا لما يرويه البعض نشيد شكر وتسبيح، تسير مقدمته على النحو التالى:

₩.

"سَلَّامًا وتحية لَك، يَا أَبُولُلُون، يَا إِلَّهُ دَيْلُوس، وإلَيْكَ أَيْضًا يَا أَرْتَمْيُس! سَلَّامًا إليكما، أيما التوأمان الشميران".

ويذهب ديونيسودوروس إلى أن (سقراط) لم يكن هو مؤلف هذا النشيد. ولكن (سقراط) (فيما يروى) ألف حكاية من حكايات أيسوبوس<sup>(۲)</sup>، لم تكن على درجة كافية من الصقل والمهارة، تسير مقدمتها على النحو التالي:

"قال أيْسوبوس ذات مرة لسكان مدينة كورنثة: "لا. تحكموا على الفضيلة بمعيار الممارة المستخدمة في ساحات القضاء التي يكثر فيما المحلفون". فقرة (٣ ٤)

وهكذا قضى (سقراط) نحبه واختفى من وسط البشر. ولكن سرعان ما أحس الأثينيون بالندم ووخز الضمير، حتى أنهم أغلقوا ساحة البالايسترا (= ساحة التدريب على الألعاب الرياضية) وساحة الجمناسيون، وقاموا بنفى

<sup>(</sup>١) ورنت بالنص اليوناني عبارة pollas hêmeras (= أيام كثيرة)، على عكس ما جاء بالترجمة الإنجليزية، وهو few days والحق أنها لم تكن أيامنا قليلة، بل كان على سقراط أن ينتظر في سجنه حتى تعود السفينة المقسدسة من جزيرة "هيلوس"، وهي رحسلة تستغرق ثلاثين يوما، اتخذها الاتينيون أشهرا حرما لا يجوز القتل خلالها. ولقد أمضى سقراط هذه الأيام وهو يتحدث إلى صفوة مختارة من تلاميذه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) يقول أفلاطون في معاورة فايدون إن أستاذه سقراط لجا إلى استرجاع الحكايات الخرافية الأيسوبوس، الإزجاء الوقت السذى قضناه في السجن في انتظار تنفيذ الحكم بإعدامه، والأرجح أنه لم يكن يقرأ من كتاب، وإنما كان يعتمد على السذاكرة. راجسع: معاورة فايدون، فقرة ٢٠ جس، وراجع أيضنا المغتارات البلادونية، حزءة، رقم ١٦ (العراجع).

سائر من اتهموا سقراط، وحكموا على ميليتوس بالإعدام (۱). ولقد كرموا سقراط بإقامة تمثال برونزى له قام بصنعه ليسيبوس (۲)، ثم وضعوه في صالة المواكب. وما أن زار أنيتوس مدينة هيراكليا (۲) حتى أقدم سكان المدينة على طرده منها في اليوم نفسه. والحق أن الأثينيين لم يبدوا ندمهم على ما كانوا قد اقترفوه في حالة سقراط وحده، بل عبروا عن ندمهم أيضنا في حالات أخرى كثيرة سابقة. إذ إنهم قضوا (فيما سابق) بتغريم هوميروس على نحو ما يروى لنا هيراكليديس (۱) ملبغ خمسين دراخمة بزعم أنسه شخص مختل العقل.

وزعموا أن تيرتايوس<sup>(-)</sup> أيضا شخص مجنون أو أحمـق، كمـا أنهـم كرموا أستيداماس ــ الذي كان ينظم الشعر قبل أيسخيلوس وزمرتـه مـن الشعراء ــ بإقامة تمثال برونزي له.

#### فقرة (٤٤)

ولقد وبخ يوريبيديس (الأثينيين على مسلكهم هذا) في مسرحيته بالاميديس بقوله:

"لقد ذبحتم العندليب فائق الحكمة ! أجل لقد ذبحتم عندليب الموسيات (=ربات الفن) الذي لم يضرَّكم أبدًا أدنى ضور ا(١)"، وكانت الرواية الخاصة بسه تسير على هذا النحو.

 <sup>(</sup>١) هذه الرواية مشكوك فيها للغاية، وذلك لأن العداء الأصدقاء سقراط وتالاميذه قد استمر في مدينة أثينا لفترة من الزمن بعد موتسه.
 (المترجم).

<sup>(</sup>٢) ليسييوس Lysippos مثال يوناني عاش ابان القرن الرابع قبل الميلاد، وهو صاحب منرسة في فن النحت، وبقال إنه صنع أكثر من أنف وخصصانة تمثال من البرونز، كما رسم عنذا من الصور النصفية للإسكندر الأكبر. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) مدينة قديمة في جنوب ايطاليا تقع بالقرب من خليج تارنتوم. (المترجم).

<sup>(\$)</sup> هو على الأرجح هيواقليديس البونطبي، وربما وردت هذه الحكاية في إحدى محاوراته، ولم يقصد منها أن تحمل على محمل الجد. (اتمترجم).

 <sup>(</sup>٥) تيرتليوس Tyrtacus (ازدهر حوالي ٦٥٠ ق.م.) شاعر يوناني اسبرطي يقال إن أشعاره الحماسية ألببت حماس أهل اسبرطة، فانتصروا على أهل ميسيفيا. لم يبق من أعماله سوى شفرات قليلة. (المترجم).

 <sup>(</sup>٦) وردت هذه الشفرة ضمن شفرات بوربيبديس في الكتاب الذي قام بجمعه الأستاذ ناوك Nauck تحت عنسوان: Tragicorum
 (٦) وردت هذه الشفرة ضمن شفرات بوربيبديس في الكتاب التراويديا الإغريق)، وتحمل الشفرة رقم ٨٨٥ (العراجم).

ولكن فيلوخوروس(١) يؤكد أن يوريبيديس قد مات قبل سقراط.

ولقد ولد (سقراط) — كما يقول أبوللودوروس — في كتابه: "التقويم الزمنى" — إبان أرخونية أبسيفيون، في العام الرابع مسن المفترة الأوليمبية السابعة والسبعين (أي عام ٢٦٩ — ٢٨٤ق.م.)، وكان ذلك في اليوم السادس من شعر ثارجيليون (أي عام ٢٩٩ — ٢٨٤ق.م.) وكان ذلك في اليوم السادس من شعر ثارجيليون (أي عام جزيرة ديلوس عنه إنه يوافق يوم مولد الربة كما أنه اليوم الذي يقول أهل جزيرة ديلوس عنه إنه يوافق يوم مولد الربة أرتميس (أي ولقد توفي (سقراط) في السنة الأولى مسن المفترة الأوليمبية الخامسة والتسعين (أي عام ٥٠٠ – ٣٩٩ ق.م.) عن عمر يناهز السبعين عامًا. ويوافق ديمتريوس الفاليري (أي على هذا الرقم تحديدًا، لكن البعض يقول إن سنة عند موته لم تتجاوز الستين عامًا.

فقرة (٥٤)

ولقد كان كلاهما \_ أقصد سقراط ويوريبيديس \_ تلميذين (من تلاميذ) أثاكساجوراس، الذى ولد في السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة والسبعين، إبان أرخونية كالياديس (أي عام ٤٨٠ – ٤٧٩ ق.م.).

وفى تصورى أن سقراط كان يحاضر (تلاميذه) أيضًا في مباحث علم الطبيعة (إلى جانب مبحث الأخلاق)، حيث إنه كان عالى الأفال باقى

<sup>(</sup>۱) فیلوخوروس (نوفی ۲۹۰ ق.م.) سیاسی ومؤرخ آئینی. کتب کتابًا بعنوان "تناویهمٔ اثنیهشا"، لسم تبسق منسه سسوی شسفرات. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) وهو شهر أتبكى قنيع يقابل النصف الأخير من شهر مايو والنصف الأول من شهر يونيو وفقًا لتقويمنا الحسالي، وهمو المشهر الحدى عشر في العملة الخانيكية. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) هى نفسيا الابهة دياتها عند الرومان، وهى شقيقة الإنه أبوللون والبنة زيوس من ليتو ١،৫١٥ وقد ولدت علسى جزيسرة ديلسوس . Delos؛ ولهذا يستشهد المولف بأهل الجزيرة. وقد ظلت أرتميس طوال حياتها عنراء، وهى ربة السصيد ومسلاحها القسوس. (شمترجم).

<sup>(\*)</sup> خطيب أنينى وسياسى (٣٥٠ – ٢٨٣ق.م.) حكم أثينا بعد عودة الديمقراطية، وهرب إلى الإسكندرية خوفا من حكم الاعدام، وعاش فترة من الزمن في بلاط الملك بطلميوس الأول. وكان هو الذي أوحى إلى هذا العاهدل ببناء العوسديون ومكتبة الإسكندرية الشبيرة. (المترجم).

محاضرات في موضوع العناية الإلهية، وفقًا لما يرويه لنا اكسينوفون، رغم أن الأخير قد ذهب إلى أن (سقراط) اقتصر في محاضراته على مبحث الأخلاق وحده دون سواه. ولكن أفلاطون بعد أن ذكر أناكساجوراس وسائر الفلاسفة الطبيعيين الآخرين تحدث في محاورة الدفام (فقرة ٦٢٦) عن موضوعات ومجالات أنكر سقراط (أنها تدخل في مجال اهتمامه)، برغم أنه وضع الحديث بحذافيره على لسان سقراط.

ويروى لنا أرسطو أن ساحرًا ـ بعد أن وفد إلى مدينة أثينا قادمًا من سوريا ـ قد تنبأ بأن سقراط سوف يكابد أهوالاً عديدة، وبأن حياته ستنتهى نهاية عنيفة.

فقرة (٤٦)

ولقد قُمت بنظم الأبيات التالية بنفسى وأهديتها لذكراه (١):

"أى سقراط، تجـرَّم الآن (كأسك) وأنت فى (قصر) زيوس، فلقد أعلن الإله حقًّا وصدقًا أنك حكيم، والإله هو الحكمة (مجسدة)! ذلك أنك حينما تناولت السم الزعاف على رؤوس الأشماد فى حضرة الأثينيين، دفعتهم فى الحقيقة إلى تجرُّم ذلك السم بشفاههم قبلك!".

ويذكر أرسطو - في الجزء الثالث من كتابه عن الشعر - أن هناك شخصا باسم أنطيلوخوس من ليمنوس، قد اشتبك هو وشخص آخر يدعي أنطيفون العرّاف في ملاحاة جدلية مع (سقراط) وانتقده نقدًا مرًّا، بالطريقة نقسها التي تعرض لها من قبل فيتاغورس، على يد كيلون من كروتون، والتي تعرض لها هوميروس في حياته على يد سياجروس، والتي تعرض لها اكسينوفاتيس الكولوفوني بعد مماته، والتي تعرض لها هيسيودوس أثناء حياته على يد كيكروبس، ثم تعرض لها بعد مماته على يد إكسينوفانيس سابق الذكر، والتي تعرض لها بنداروس على يد أمفيمينيس من جزيرة قوص.

<sup>(</sup>١) قارن: كتاب المقتارات البالاتينية، جزء ٧، ايجرامة رقم ٢٦ (المراجع).

وكذلك بالطريقة نفسها التى تعرض لها طاليس على يد فيريكيديس، والتى تعرض لها بياس على يد سالاروس من مدينة بويبيني، والتى تعرض لها بيتاكوس على يد كل من أنتيمينيداس وألكايوس، والتى تعرض لها أثاكساجوراس على يد سوسيبيوس، والتى تعرض لها سيمونيديس على يد تيموكريون.

## فقرة (٤٧)

ومن بين هؤ لاء الذين خلفوا (سعراط) وعرفوا باسم (الفلاسفة) السقراطيين يأتى على رأسهم في القمة: أفلاطون، واكسينوفون، وأنتيستينيس. ومن بين الأسماء العشرة التي وردت في الروايات المتواترة، نجت أن أكثرهم شهرة وذيوع صيت أربعة، هم: أيْسسخينيس، وفايْدون، ويوكليديس، وأرستيبُوس. وحرى بي أن أتحدث في مبدأ الأمر عن اكسينوفون، أما أنتيستينيس، فسوف يُفصل القول فيه عند الحديث عن الفلاسفة المدرسة الكلبية. ومن بعد (إكسينوفون) سوف نتحدث عن الفلاسفة السقراطيين (الأصلاء)، ومن ثم ننتقل للحديث عن أفلاطون وتلاميذه، حيث إنه كان الفيلسوف الذي نبعت منه الفرق الفلسفية العشر (ا)، وحيث إنه كان الفيلسوف الذي نبعت منه الفرق الفلسفية العشر (ا)، وحيث إنه كان مؤسس المدرسة الأكاديمية ورئيسها. هذا هو إذن النهج الذي سأسير على منواله.

وهناك شخص آخر يحمل اسم سقراط، وهو مؤرم دون كتابًا ذا طابع جغرافي عن معالم مدينة أرجوس. وهناك كذلك شخص (ثان) يحمل اسم سقراط، وهو فيلسوف مشائى من إقليم بيثينيا (بآسيا المصغرى). وهناك شخص (ثالث)أيضًا يحمل اسم سقراط، وهو شاعر من جزيرة قوص، دون كتابًا عن أسهاء الآلمة وألقايهم.

<sup>(</sup> ١ ) هذا هو تقسيم فللسفة اللفلاق إلى عشر مدارس، وفقًا لما ورد أنفًا في الكتاب الأول من هذا المولف، فقرة ١٨ (المترجم).

# اکسینوفون Xenophôn اکسینوف (۲۲۵ – ۲۵۵ ق.م.)

فقرة (٤٨)

كان اكسينوفون بن جريلوس مواطنًا أثينيًّا من حىً يُدعى إرفيها، وكان شخصًا بالغ التواضع والبساطة، كما كان وسيمًا إلى أقصى حد. وهم يقصون علينا أن سقراط قد التقى به فى ممر ضيق، وأنه مد عصماه ليسد عليه الطريق، ثم سأله عن المكان الذى نُباع فيه كل أنواع الأطعمة. وبعد أن سمع (سقراط) إجابته عن هذا السؤال سأله سؤالاً آخر، هو: "وأين المكان الذي يغدو فيه البشر فيرين وشرفاء؟". وعندما شعر اكسينوفون بالحيرة والتردد، قال له (سقراط): "اتبعني إذن وتعلم مني". ومنذ ذلك الحين أصبح اكسينوفون تلميذًا لسقراط. كذلك كان أول (تلميذ) يدون نقاطًا وملاحظات على محاصرات سقراط، ويقدمها للناس تحت عنوان: "الذكريات". كذلك كان الكسينوفون) أول من دون كتابًا عن تاريخ الفلاسفة.

ويخبرنا أرستيبوس \_ فى الجزء الرابع من كتابه عن مظاهر التوف عند القدماء \_ أن (اكسينوفون) عشق كلينياس Kleinias، فقرة (٤٩)

وقال عنه ما يلي: "ذلك أن مشاهدتى لكلينياس أشمى لدى الآن من كل مطايب الحياة بين البشر. وإننى أفضًل أن أفقد بصيرى ولا أرى أى شيء آخر لو قُدُر لى أن أتطلع إليه وحده دون سواه. كما أننى أمقت الليل وأكره النوم لأننى لا أراه خلاله، ولكننى أحس بالامتنان والشكر تجاه النمار ونحو الشمس، لأنهما يمكنانى من مشاهدة كلينياس".

ولقد حظى (اكسينوفون) بصداقة (الملك الفارسي) قـورش بالطريقـة التالية:

كان له ولى حميم يدعى بروكسينوس من إقليم بوبيوتيا<sup>(۱)</sup>، وكان هذا تلميذًا لجورجياس من ليونتيني (بصقلية) كما كان صديقًا (للملك) قورش. وكان (بروكسينوس) هذا مقيمًا في مدينة سارديس<sup>(۱)</sup> في بالاط (الملك) قورش. فأرسل رسالة إلى اكسسينوفون في مدينة أثينا يدعوه فيها إلى القدوم إليه كي يحظى بصداقة قورش، فما كان من (اكسسينوفون) إلا أن أطلع سقراط على الرسالة، وطلب نصيحته فيما يتعلق بمحتواها.

فقرة (٥٠)

فأشار عليه (سقراط) بالذهاب إلى مدينة دلفى لاستشارة وحى الإله وأبوللون)، فاقتنع اكسينوفون بذلك وذهب لاستشارة وحى الإله، ولكنه لم يسأل (كاهنة) الإله عما إذا كان عليه أن يذهب إلى قورش أم لا، بل سالها عن الطريقة التى يفعل بها هذا الأمر.

ولقد لامه سقراط على هذا، لكنه مع ذلك طلب منه الذهاب (إلى قورش). وعندما وصل (اكسينوفون) إلى بلاط الملك قورش غدا أثيرا لديه، وأصبح في منزلة بروكسينوس تماماً. ولقد روى لنا (اكسينوفون) التفاصيل التي دارت بينه وبين ذلك العاهل في كتابه عن المملة (التي شارك فيها مع الملك)، وعن رحلة عودته إلى أرض وطنه.

غير أن (اكسينوفون)، على أية حال، كان على عداء مع مينون من فارساليا، قائد القوات المرتزقة في أثناء الحملة. ولذا فقد أهانه وسخر منه

<sup>(</sup> ١ ) هوبيوتيها Boiôlia مقاطعة قديمة في الجزء الشرقى من وسط اليونان، تقع على امتداد شبه جزيرة ممتدة بين خلسيج كورنشة ومضيق يوهبوبها، وعاصمتها مدينة طبيهة. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) مدينة ساودبيس Sardis مدينة تاريخية تقع في الجزء الغربي من أسيا الصغرى، على مقربة خمسين ميلا تقريبًا إلى الشرق من مدينة سعيرفي (= أزمير)، وكانت عاصمة ممثلكة أبيديا القديمة، وتُعدُّ أول مدينة سكت فيها النقود الفضية والذهبية، (المترجم).

<sup>(</sup>٣) الكلمة اليونانية المستخدمة للدلالة على هذه الحولة التي جيزها الملك قورش بن دارا هي Anabasis، ومعناها الحرفي: "وهلة التصعيم"، حيث ان خط سيرها كان من ساحل البحر الي داخل القارة عبر الجبال والمرتفعات. (المراجع).

آنذاك بنهمة أنه كان على علاقة عشق بغلمان يكبرونه سنًا، فضلاً عن أنه عير شخصًا آخر يُدعى أبولُونيديس بأن أذنيه كانتا مثقوبتين (كالفتيات)(١). فقرة (٥١)

وبعد أن انتهت المملة، وبعد حلول الكوارث التى وقعت فى بالد بونطوس<sup>(۲)</sup>، وكذا خيانة سيوثيس، ملك الأودريسيين، قفل (اكسينوفون) عائدًا أدراجه إلى آسيا (الصغرى)، بعد أن ألحق الجنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى خدمة قورش بصفوف جيش أجيسيلاؤوس<sup>(۲)</sup>، ملك الاسبرطيين، الذى كان (اكسينوفون) يحبه حبًا يفوق الوصف. وإبان تلك الفترة تم الحكم على (اكسينوفون) من قبل الأثينيين بالنفى بتهمة الانحياز إلى صف (عدوتهم) اسبرطة.

وعندما كان (اكسينوفون) فى مدينة إفسوس، كان بحوزته مقدارًا من النقود الذهبية، فأعطى نصفها لميجابيزوس، كاهن الربة أرتميس، لكى يحفظها معه كأمانة لحين عودته مرة أخرى، (وأخبره) أنه فى حال عدم رجوعه فإن عليه أن يقيم (بالنقود) تمثالاً (تكريمًا) للربة (أرتميس). أما النصف الثانى من النقود فقد أرسل به نذورًا وقرابين إلى (معبد) دلغيه.

ثم إنه من بعد ذلك انطلق إلى بلاد اليونان بصحبة أجيسيلاؤوس، الذى تم استدعاؤه لشن الحرب ضد الطيبيين (۱)، ومن ثم أغدق الاسبرطيون على (اكسينوفون) مظاهر سامية من مظاهر التكريم.

<sup>(</sup>١) قارن كتابه عن حملة قورش، الجزء الذائث، فقرات ٢٦-٢٦ (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) إقليم قديم في الجزء الشمالي الشرقي من أسيا المسغري يقع على سواحل البحر الأسود، نشأت فيه ليان القرن الرابع قبل المهلاد مملكة قوية عرفت بالمملكة البونطية. (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) كان الكسينوفون معجبًا بذلك العلك أشد الإعجاب، وبعد أن أعلنت أثينا الحرب على اسبرطة أثر الولاء له على الولاء لمدينتــه،
 فأعلنت مدينة أثينًا نفيه وصادرت أملاكه. (المعترجم).

<sup>( \$ )</sup> كان ذلك في أثناء الحرب مع مدينة كورنثة. (المترجم).

وبعد ذلك فارق (اكسينوفون) أجيسيلاؤوس، وشق طريقه صوب اسكيلوس Skillos (اكسينوفون) أجيسيلاؤوس، ولا يبعد كثيرًا عن المدينة. ووفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسيا، فإن (اكسينوفون) كان يصطحب معه زوجته المسماة فيليسيا. ووفقًا لما يرويه دينارخوس في اخطبته للدفاع عن العبد المعتق الذي اتهمه إكسينوفون بالتمرد والعصيان، فإن (اكسينوفون) كان يصطحب معه (أيضًا) ولديه المدعوين جريلوس فإن (اكسينوفون) كان يصطحب معه (أيضًا) ولديه المدعوين جريلوس وديودوروس، اللذين كان يطلق عليهما (تيمنًا) اسم ولمي زيبوس المترد منه اكسينوفون المال الذي كان قد أودعه عنده، وابتاع به قطعة أسترد منه اكسينوفون المال الذي كان قد أودعه عنده، وابتاع به قطعة أرض أهداها للإله. وكان يجرى خلالها نهر يُسمتَّى سيلينوس Selinos أرض أهداها للإله. وكان يجرى خلالها نهر يُسمتَّى سيلينوسوس Selinos أسماه على اسم النهر الذي كان في مدينة إفسوس. ثم طفق (إكسينوفون) منذ ذلك الوقت فصاعدًا \_ يمضى وقته في الصيد، وإقامة الولائم لأصدقائه، وتدوين المؤلفات التاريخية، ولكن دينارخوس يخبرنا بأن الاسرطيين هم الذين منحوه منز لا ومزرعة.

## فقرة (٣٥)

وفضلاً عن ذلك، فهم يروون لنا أن فيلوبيداس الاسبرطى قد أرسل إلى (اكسينوفون) — وهو فى (مدينة اسكيلوس) — هدية قوامها مجموعة من العبيد الأسرى من داردانوس، فتصرف فيهم (اكسينوفون) علي النحو الذى راق له. وأن أهل إليس قد شنوا بعد ذلك حربًا ضد اسكيلوس، ونظراً

<sup>(</sup> ۱ ) توفى ال**مسينوقون** بضيعة فى **اسكيلُوس** كانت نابعة لاسبرطة فى نلك الوقت، ولقد قضى فيها قبل وفاته عشرين عانســا يعـــيش عيشة سادة الريف، يزرع ويصطك ويكتب. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) بولبديوكيس(بالاحتينية بوللوكس Pollux) وكاستور، هما توأمان أتجبهما كبير الآلهة زيوس من لبدا، واشتهر كلاهما بالقرة البدنية الفائقة ومهارات الملاكمة والقتال. (المراجع).

لنقاعس الاسبرطيين (عن مد يد العون لها) فقد نجح هؤلاء فى احتسلالها. أما ولداه فقد لاذا بالفرار إلى ليبريبون وكان فى صحبتهما خدم قليلون، بينما كان اكسينوفون قد رحل قبل ذلك إلى إليس، ومنها يمم صوب ليبريبون لكى يلتقى بولديه، ثم لاذوا جميعًا بالفرار من هذا المكان إلى كوونشة، حيث استقروا فيها. وفى تلك الأثناء أصدر الأثينيون قرارًا يقضى بمد يد العون إلى اسبرطة، ولهذا بعث (اكسينوفون) بولديه إلى مدينة أثينا كى يلتحقا بالخدمة العسكرية ويحاربا لصالح الاسبرطيين.

## فقرة (٤٥)

ووفقًا لما يرويه لنا ديوكليس في كتابه "سير حياة الفلاسفة"، فإن ولديه قد تلقيا تدريباتهما في اسبرطة ذاتها (وليس في أثينا). وبناء على ذلك فيان ديودوروس (أحد ولديه) قد خرج من المعركة سالمًا دون أن يلحق به أذي، ولكنه لم يقم بأي إنجاز متميز، وكان له ابن أسماه (جريللوس) علي اسم أخيه. أما شقيقه جريللوس فكان قد التحق بسلاح الفرسان، وقاتل ببسالة قتالا مجيدًا في أثناء المعركة التي دارت رحاها حول منطقة مانتينيا، وسقط فيها قتيلاً على نحو ما يخبرنا به (المؤرخ) إفوروس في الجزء الخامس والعشرين (من مؤلفه التاريخي)، وذلك عندما كان كيفيسودوروس قائدًا عامًا للجيش.

ولقد قضى إبامينونداس<sup>(۱)</sup> نحبه أيضنًا فى هذه المعركة نفسها. ويقولون إن اكسينوفون كان يقدم القرابين (للأرباب) فى هذه المناسبة وهو يضع على

<sup>(</sup>۱) ایلمینونداس Epameinondas قاند صحری طیبی نو شهرة ذائمة ومقدرة فائقة (ولد عسام ۲۰ ق.م.)، جمسل مسع زمیلسه بیلوبیداس مدینتهما طیبة واحدة من أقوی المدن فی بلاد الیونان. ولقد تفتقت قریحته عن خطط حربیة باهرة مكنته من هزیمسة اسبرطة فی موقعة لوبیكتوا عام ۲۷۱ق.م. وهناك ایجرامة رائعة تمجد هذا النصر:

<sup>[</sup>انظر:Tod(N.M.),Greck Historical Inscriptions,vol..ii.no.130,pp.92-94]، قمت بترجمتها على النحو التالى: علما كانت الفابة للرمة الاسبرطي لا السواء ... علمها كانت الفابة للرمة الاسبرطي لا السواء ... لم ينس اكسينوكرا تيس ورفاقه حل الإله ...

الطيبيون هم الأعلون في الحرب هم الأباة .. وبسنان الرمم نعلن نصرنا وابشراءا

فقى صاحة لويكترا كنا في حومة الوغي نبذل الحياة ... ولم ندي إبامينونداس وحده يسم جماقل الفزاة! (المر اجم).

رأسه إكليلاً (من الزهور)، ولكنه مالبث أن نزعه عن رأسه بعد أن جاءته الأنباء بمقتل (ولده) قد لقى حتفه ببسالة وفخار، أعاد الإكليل مرة أخرى إلى هامته.

## فقرة (٥٥)

ويروى البعض أن (اكسينوفون) لم يذرف الدمع (حزنًا على فلذة كبده) ولكنه اكتفى بالقول:

"كنت أعلم أن ابنى قد ولد ليمون". ويخبرنا أرسطو أن هناك عددًا لا حصر له من المؤلفين الذين دونوا أناشيد مديح ومرثيبات يرثون فيها جريلُوس، وكانوا يبغون من وراء نظمها أن يواسوا والده، أو أن يجاملوه جزئيًا على الأقل. ويؤكد هرميبُوس في كتابه عن ثيوفراسطوس أن إيسوقرطيس أيضًا قد نظم نشيد مديح عن جريلُوس. ولكن تيمون من ناحية أخرى هجا (اكسينوفون) وسلقه بألسنة حداد على النحو التالي (۱):

"عملان هزيلان لا يساويان شروى نقير، أو ثلاثة أعمال وربما أكثر من ذلك، هي تلك التي تمضضت عنما قريمة ذلك المدعو أكسينوفون، أو ذلك المدعو أيسخينيس اللذين يفتقران كلاهما للقدرة على الإقناع".

كانت حياته إنن على هذا النحو، ولقد ازدهر فى السنة الرابعة من الفترة الأوليمبية الرابعة والتسعين ( ٤٠١ – ٤٠٠ ق.م.)، كما شارك في حملة (الملك) قورش إبان أرخونية إكسينايتيتوس خلال السنة التي سبقت موت سقراط.

<sup>(</sup>١) شفرة ٢٦د من أعمال تيمون المسماة بالقصائد بالمجالية الساغرة silloi. (المراجع).

فقرة (٥٦)

ولقد قضى (اكسينوفون) نحبه \_ وفقًا لما يخبرنا به اكتيسيكليديس(۱) Ktêsikleidês الأثينى \_ فى كتابه "قائمة الأراغنة والفائزين فى الألعاب الأوليمبية" \_ فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة بعد المائه، الأوليمبية" \_ فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة بعد المائه، ابان أرخونية كاليديميديس Kallidêmidês (٣٦٠ \_ ٥٥ق.م.)، وكان ذلك فى العام الذى اعتلى فيه فيليبوس بن أمينتاس عرش مقدونيا. ولقد توفى (اكسينوفون) فى مدينة كورنثة، كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسيا، بعد أن عاش عمرًا مديدًا (١) وصل فيه إلى سن الشيخوخة. وكان رجلاً نبيلاً فاضلاً جديرًا بالاحترام بوجه عام، كما كان مولعًا بركوب الخيل وبالقنص بصفة خاصة، ومن الواضح أنه كان ذا خبرة فى الخطط العسكرية حسب ما يبدو من مؤلفاته. كذلك كان (اكسينوفون) تقيًّا ورعًا ومحبًّا لتقديم الأضاحى والقرابين، وخبيرًا بأمور الكهانة والعرافة، واتخذ من (أستاذه) سقراط مـثلاً أعلى بحرص على الاقتداء به.

## فقرة (۷٥)

ولقد دون (اكسينوفون) عددًا من المؤلفات تقدر في مجموعها بنحو أربعين كتابًا، اختلف (المؤرخون) في تقسيمها بصورة أو بأخرى، ومن أهمها نذكر الأعمال التالية:

- حملة (قورش = رحلة التصعيد) Anabasis، وبها مقدمة لكل جزء على حدة، ولكن لا توجد مقدمة عامة للكتاب بأسره.
  - تربية قورش

<sup>(</sup>۱) اكترسوكلوديس كاتب عرفنا بقاصيل أعداله من خلال ما ذكره الكاتب أثينايوس الذي يشير إلى كتاب "التقويم" فسي مؤلفة الشهير: وأدبة القلاسفة، جزء ٦، فقرة ٢٧٦هـ، وجزء ١٠، فقرة ٤٠٤ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) في الواقع إن المسينوقون لم يعثر طويلاً، على حد ما جاه هذا من ألفاظ على لسان ديوجينيس الابيرتيوس، فقد عاش في الحقيقة ما يقرب من ستين عاماً فقط. وبالتالي فليس هذاك معنى للقول الوارد أعلاه بأنه عاش عمرا مديدا. (المراجع).

- الميلينيات.
  - الذكريات.
- منتدى الشراب.
- الهنمج الاقتصادي Oikonomikos.
  - عن الفروسية.
    - عن القنص.
  - عن ممام قائد الفرسان.
    - الدفاع عن سقراط
      - عن معادر الدخل.
  - هييرون أو عن الطغيان.
    - أجيسيلاؤوس.
- الدستور عند كل من الأثينيين والاسبرطيين.

هذا، ويُنكر ديم تريوس من ماجنيسيا نسبة العمل الأخير الى (اكسينوفون). وهناك رواية مؤادها أن كتب (المؤرخ) توكيديديس التى لم تكن معروفة (آنذاك)، قد غدت ذائعة الصيت حينما قام (اكسينوفون) بنشرها بعد أن نقّحها وعدّل أسلوبها. ولقد أطلق على (اكسينوفون) اسم "ربة الفن الأتيكية"، نظرًا لحلاوة أسلوبه وروعة تعبيراته في القصص. وعلى الرغم من تمتعه بهذه الميزة، فقد كان يشعر بالغيرة تجاه أفلاطون، كما كان الأخير يغار منه، كما سنذكر ذلك بالتفصيل عندما نتحدث عن أفلاطون.

وهناك إبجرامة قمت بنظمها تخليدًا لذكراه، وهي تسير على النحوالتالي(١):

"إن إكسينوفون لم يمض في طريقه صعودًا إلى بلاد فارس عن طريق قورش فمسب، ولكنه وضع على عاتقه أن يشق طريقه إلى مقر زيوس بحثًا عن الصيت

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المئتاوات البالاتينية، جزء ٧، إيجرامة رقم ٩٧. (المراجع).

الذائع. فلقد أوضم بجلاء أن أعمال الهيلينينين وإنجازاتهم ما هي إلا ثمرة من ثمار تعليمهم، كما أنه أعاد للأنهان حكمة سقراط التي تتميز بجمال يأخذ بالألباب!" و هناك إبجر امة أخرى (نظمتُها) عند وفاته (۱):

"أى اكسينوفون، برغم أن مواطنى (مدينة) كراناؤوس وكيكروبس<sup>(۱)</sup> قد حكموا عليك بالنفى، بسبب مدبتك وولائك (للملك) قــورش، فإن (مدينة) كورنشة قد أكرمت وفادتك واستضافتك، فجعلتك تنعم بمباهجها وتقر عينًا بكرمها، ودفعتك إلى أن تقرر أن تمكث فيها نشدانًا للراحة (الأبدية) ".

فقرة (٩٥)

ولقد عثرت في مصادر أخرى (على معلومات مؤادها) أن (اكسينوفون) قد ازدهر مع الفلاسفة السقراطيين الآخرين إيان الفترة الأوليمبية التاسعة والثمانين (٢٢٤ – ٢٠٤ق.م.) (٦). ويذهب إسطروس Istros، إلى أن نفسى (اكسينوفون) قد تم بقرار من يوبولوس، وأن استدعاءه من المنفسي (بعد العفو عنه) كان بقرار (من يوبولوس أيضاً).

وهناك سبعة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوفون: الأول هو موضع حديثنا، والثانى شخص أثيني، شقيق بيثوستراتوس الذى نظم (الملحهة المتعلقة) بحياة ثيسيوس، والذى ألف ايضًا أعمالاً أخرى، من بينها سيرة حياة كل من إبامينونداس وبيلوبيداس (قائدى جيش مدينة طيبة).

أما الثالث فهو طبيب من جزيرة قوص، وأما الرابع فهو مؤرم دونً تاريخ هاتيبال. وأما الخامس فهو مؤلف لكتاب عن الموارق الأسطورية، وأما السادس فهو مثال من جزيرة باروس، في حين أن السابع شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المئتارات البالاتينية، جزء ٧، ابجرامة رقم ٩٨. (المراجع)

<sup>(</sup>٢) المقصود بها مدينة أثينا التي تروى لذا الحكايات الأسطورية أن أول من حكمها كانوا ملوكا أسطوريين، ومنهم كراتاؤوس. ولقد كان كيكروبس أول ملك أسطوري عليها. وكان الأخير يصور على شكل مفاوق نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل ثعيبان، على اعتبار أنه كان واحداً من أبناء الأرض. ويرى الأستاذ مارتن برنال في كتابه "أثيها السوداء": الجزء الثاني، المقدمة، أن كيكروبس هذا حلى الأرجح - من أصل مصرى. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) يبدو هذا التاريخ الذي ورد بالمصادر الأخرى متناقضنا مع التاريخ الذي يحتمل أن يكون قد ازدهـــر فيـــه كـــل مـــن أفلاطـــون واكمــينوفون. (المراجع).

## أيسخينيس Aeschines (ازدهر حوالى ٤٠٠ ق. م.)

فقرة (٦٠)

أيسخينيس(١) هو ابن خارينوس صانع النقانق، ويرى البعض أنه ابسن ليسانياس، وهو مواطن أثينى كان مُجدًا ومجتهدًا منذ نعومة أظفاره، ومسن أجل هذا السبب لم ينفصل عن سقراط أبدًا. ومن هنا كان تعليق سقراط على ذلك بقوله: "إن ابن صانع النقائق هو الوحيد الذي عوف كيية يكرّمني". ولقد أخبرنا إيدومينوس أن أيسخينيس – وليس إقريطون (= كريتون) هو الذي نصح سقراط عندما كان في السجن بالهروب، وأن أفلاطون هو الذي وضع هذه الكلمات على لسان كريتون، لأن (أيسخينيس) كان أكثر ارتباطًا في صداقته بأرستيبوس (منه بأفلاطون). ولقد تو اترت أقاويل مفتراة – وخاصة من جانب منيديموس من إريتريا – مفادها أن معظم المحاورات التي ادعى أيسخينيس أنها من تأليفه هي في الحقيقة من تأليف سيقراط، وأن (أيسخينيس) حصل عليها من (زوجة سيقراط) اكساتثيبي. غير أن المحاورات التي قيل عنها من جانبهم إنها بدون بدايات، فإنها تعد (في رأينا) محاورات التي قيل عنها من جانبهم إنها بدون بدايات، فإنها تعد (في رأينا) محاورات مهلهلة للغاية، ولا تظهر شيئًا من حيوية (أسلوب) سقراط وقوته، محاورات مهلهلة للغاية، ولا تظهر شيئًا من حيوية (أسلوب) سقراط وقوته، تأليف أيسخينيس.

<sup>(</sup>۱) يشير قيه أفلاطون في معاورة المعام، فقرة ٣٣ جب، وهي الفقرة التي أنهى بها سقراط دفاعه عن التهمة الأولى، وبدأ يتحدث عن تهمة قبات الشبك، فقال: "إنما تمهة باطلة، وإن من المضور مجموعة من تلاميينه من بيغهم إفريطوروابيه عربتوبولوس، وكذلك ألمع أيسخيليس بهين المضور". وينبغي علينا أن نحذر -كما ذكرنا أنفًا عند تطيقنا على مقولة أيسخيليس لمسقراط في الفقرة رقم (٢٤) - من الخلط بين شخصين يحملان الاسم نفسه: أيسخيليس تلميز سقراط الذي يتحدث عنه ديسوجيليس هنا، وأيسخيليس المرابع الذي يتحدث عنه ديسوجيليس هنا، وأيسخيليس الخطيب الذي كان خصمنا ومنافسا لدونا الديموسئيليس. (المراجم).

فقرة (٦١)

وفى الحقيقة أن برسايوس يذهب إلى أن معظم (المحاورات) السبع من تأليف باسيفون الذى كان من أتباع المدرسة الإربيترية، وأن (باسيفون) هو الذى قام بتصنيفها ضمن محاورات: "قورش الصغير" "هيراكليس الصغري"، "ألكبياديس"، ومحاورات أخرى ألفها كتاب آخرون. وأيًا ما كان الأمر، فإن هناك سبعة (أعمال) ألفها (أيسخينيس) تحمل بصمة سقراط وطابعه، أولها "ملتياديس" وربما كانت أضعفها لهذا السبب تثم "كالياس"، و"أكسيوخوس"، و "ألكبياديس"، و "نياوجيس"، و "رينون". ويقولون إن الحاجة هي التي دفعت (أيسخينيس) للذهاب إلى (بلاط) ديونيسيوس، طاغية جزيرة صقلية، وإن أفلاطسون تجاهله(۱)، ولكن أرستيبوس هو الذي قدمه (إلى الطاغية) وأوصى به خيرا، وإنه تلقى عطايا وهبات بعد أن ألقي عددًا من المحاورات.

فقرة (٦٢)

(ويقولون أيضًا) إنه بعد ذلك \_\_ أى بعد عودته إلى مدينة أثينا \_ لم يجرؤ على إلقاء محاضرات؛ نظرًا للتقدير الذى كان يحظى به آنذاك كل من أفلاطون وأرستيبوس، ولكنه كان يتقاضى أجرًا من التلاميذ الذين كانوا يحضرون محاضراته. ثم إنه من بعد ذلك ألف خطبًا قضائية لصالح طائفة من موكليه المجنى عليهم، وربما كان هذا هـو الـسـبب الـــذى حــدا (بالهجًاء الساخر) تيمون إلى أن ينعته بقولـه: "تلكالأعمال هى التى تمفضت عنما مقدرة أيسخينيس، ذلك الكاتب الذي يفتقر إلى القدرة على الإقناع "(٢).

<sup>(</sup>١) من المعروف أن أفلاطون سافر إلى جزيرة صقلية ثلاث مرات في عهد الطاغية ديونيسيوس الأب وابنه، وكان يسمى من وراء ذلك لإقامة مدينته الفاضلة، ولكن المحاولة انتهت ببيع الفيلسوف الشهير في سوق الرقيق (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر فقرة (٥٥) أعلاه، وكذا الحاشية رقم (١) الموجودة بها. (المراجع).

وهم يروون لنا أن سقراط \_ حينما (رأى) ما يعانيه (أيسخينيس) من فاقة وفقر مدقع \_ ألح عليه في أن يقرضه مقدارًا من المواد الغذائية على أن يرده فيما بعد على صورة حصص مخفضة. ولقد تشكك أرسستيبوس \_ على نحو خاص \_ في (أصالة) محاورات (أيسخينيس). وعلى أية حال فعندما كان (أيسخينيس) يلقى إحدى محاوراته في مدينته ميجارا سخر منه (أرستيبوس) بقوله: "من أين اكبها، أيها اللم؟".

فقرة (٦٣)

ویخبرنا بولیکریتوس من میندی الجزء الأول من کتابه "عن تاریخ دیونیسیوس" ان (أیسخینیس) قد ظل یقیم مع الطاغیة (دیونیسیوس) حتی سقوط (الأخیر) وطرده (من الجزیرة)، وأنه بقی فی سراقوسة (العاصمة) حتی رجوع (الحاکم) دیون إلیها. وهو یخبرنا أیضنا بأن کارکینوس، شاعر التر اجیدیا، کان من الذین ظلوا معه (فی الجزیرة)، ولقد بقیت لنا رسالة بعث بها أیسخینیس (الطاغیة) دیونیسیوس. ومما ینهض دلیلاً علی أن (أیسخینیس) قد حظی بتدریب متقن فی مجال الریطوریقا (تلك الخصائص) التی نجدها واضحة فی خطبة دفاعه عن والد المدعو فایاکس، الذی کان قائدًا عامًا، و کذا فی خطبة دفاعه عن دیون.

ونلاحظ أن (أيسخينيس) كان بوجه خاص مقلدًا (لأسلوب السوفسطائي) جورجياس من ليونتيني (في جزيرة صقلية). ولقد انتقده الخطيب ليسسياس في إحدى خطبه التي كان قد دونها تحت عنوان "عن الافتراء والتشهير"، ومن هذه الخطبة يتضح لنا أن (أيسخينيس) كان ريطوريقيًا (ضليعًا). ويُروى أنه كان (لأيسخينيس) تلميذ واحد لا سواه، اسمه أرسطو الذي كان لقبه ميتوس Mythos (ومعناه الأسطورة).

فقرة (٦٤)

ويعتقد باتايتيوس ـ من ناحية أخرى ـ أن المحاورات التى يمكن اعتبارها حقيقية وأصيلة من بين جميع المحاورات السقراطية، هـى تلك المحاورات التى دونها كل من: أفلاطون، واكسينوفون، وأنتيستينيس، وأيسخينيس. ولكنه يشكك فى تلك التى دونها كل من فايدون ويوكليديس، كما أنه استبعد باقى المحاورات ورفضها جملة وتفصيلاً.

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أيستخينيس، أولهم هو الشخص الذى نتحدث عنه، وثانيهم مؤلف لعدد من الكتابات الريطوريقية، وثالثهم هطيب كان مناهضا (الخطيب الأشهر) ديموستينيس. أما الرابع وهو أركادى و فكان تلهيذا (الريطوريقى) إيسوكراتيس، وأما الخامس وهو من مدينة ميتيليني فكانوا يطلقون عليه اسم "جلاد الريطوريقيين". أما السادس وهو من مدينة نيابوليس فكان فيلسوفا من أتباع المدرسة أما السادس وهو من مدينة نيابوليس من جزيرة رودوس، وأثيراً عنده، وأما السابع فكان رجل سياسة من مدينة ميتيليني، وأما الثامن فكان مثالاً.

# أرستيبُوس Aristippos (۳۵ - ۳۵۰ ق. م.)

فقرة (٥٥)

كان أرستيبوس بحكم مولده مواطنًا قورينائيًا(۱)، ولكنه توجه إلى مدينة أثينا \_ كما يقول أيسخينيس \_ منجذبًا إليها بشهرة سقراط، وكما يخبرنا فاتياس من إويسوس \_ وهو فيلسوف مشائى \_ فإن (أرستيبُوس) كان يزاول السفسطة، وأنه كان أول شخص من أتباع المعدوسة السقواطية يتقاضى أجرًا نظير (محاضراته)، وأنه كان يبعث بهذا الأجر إلى معلمه (أى إلى سقراط). وفي ذات مرة أرسل (إلى معلمه ملغ عشرين مينا(۱)، ولكن سقراط ردها إليه دون أن يقبلها قائلاً إن الروم daimôn (أى الجني) قد نهاه عن قبولها؛ ويبدو أن إرسال المال إليه في حد ذاته قد بعث النفور في نفسه. ولم يكنن اكسينوفون يُكِن (لأرستيبُوس) أية مشاعر المود أو يحس نحوه بالتآلف، ولهذا السبب فقد وضع على لسان سقراط حديثًا ضد أرستيبُوس (ينكر فيه) مبدأ اللذة (۱). وفي الحق أن ثيودوروس في كتابه عن المذاه بالقلسفية يسلقه بألسنة حداد، وكذلك يهاجمه أفلاطون في محاورته عن النفس (۱)، كما سنذكر فيي مكان

فقرة (٦٦)

ولقد كانت لدى (أرستيبوس) المرونة على أن يتكيف مع المكان والأشخاص، وعلى أن يقوم بدوره بمهارة في كافة الظروف

<sup>(</sup>١) كانت مدينة قوريدو Kyrênê مستعمرة يونانية على الساحل الأفريقي، شمال إقليم برقة بليبيا. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) المينا mna عملة يونانية قديمة مقدارها ١٠٠ دراخمة، أي ما يعادل تقريبًا مانة جنيه مصرى أنذاك.(المترجم).

<sup>(</sup>٣) جاء ذلك في عمله الذكربيات، الجزء الثاني، فقرة ١ (المراجع).

<sup>(</sup>٤) جاء في مقدمة معاورة فايدور، فقرة ٥٩ جــ، أن أرستييوس كان في جزيرة إيجينا Acgina في ذلك اليوم الذي تجرع فيه سقراط شراب السم. (المترجم).

والأحوال، ومن هذا المنطلق فقد نال الحظوة لدى (الطاغية) ديونيسسيوس أكثر من أى شخص آخر، حيث إنه كان قدادرا على أن يقلب الموقف لصالحه باستمرار. وكان (أرستيبوس) يستمد المتعة مما هو متاح وماثل للعيان، ولم يكن يرهق نفسه أو يطمح في الحصول على اللغة من الأمور غير المتاحة. ومن هنا فقد أطلعق (الفيلسوف الكلبي) ديوجينيس عليه لقب "الكلب الهلكي"(۱).

و لأجل هذا السبب فقد همزه (الكاتب الساخر) تيمـون وعـرَض بـه لانغماسه في حياة الترف، فقال عنه ما يلي:

"على مثل هذا النحو كانت طبيعة أرستيبوس المترفة، حيث إنه كان يتعرف على الأخطاء عن طريق اللمس"<sup>(۲)</sup>.

ويروون أن (أرستيبُوس) أمر ذات مرة بشراء طائر من طيور الحجل فى مقابل خمسين در اخمة، وعندما سأله شخص بقوله: "أوليس فى مقدوركأن تشترى هذا (الطائر) بأوبول<sup>(٦)</sup> واحد فقط؟"، رد عليه بالإيجاب وهو يقول: "بلى وأيم الله! ولكن هناك خمسين دراخمة فى حوزتى بالفعل، (ويمكننى أن أدفعما ثمناً له)"!

فقرة (٦٧)

وعندما طلب منه (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة أن يختار واحدة من بين ثلاث فتيات من فتيات الهوى، (فضلً أن) يأخذهن جميعًا وهو يقول:

<sup>(</sup>۱) تعمل كلمة الكليم منى مزدوجا، فغضلاً عن أنها تشير إلى ذلك الديوان المعروف فهى اسم لفرقة فلسمفية هسى الكليمية، وقيسل إنها سميت بهذا الاسم الأنهم كانوا يجتمعون فى ضاحية تدعى كينوسسارجيس Kynosarges ، ومعناها الحسسرفى: "الكلم المسويع"، أو الأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلم، أو يحملون صفات الكلم، فهم يزمجسرون بغسضب ويعسضون. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) شفرة ٧٧د من شفرات تيمون الهجاء، وفي هذا القول إشارة إلى نظرية أرستيبوس في الإحساس كمصدر للمعرفة، وكان هــذا
 الإحساس يسمى أحيانا "اللمع الداخلي" .(المترجم).

<sup>(</sup>٣) الأوبول obolos عملة إغريقية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم).

"ألم يكن الشمن الذي دفعه باريس شمناً فادمًا، لأنه اختار واحدة فقطة "(۱). غير أن (أرستيبُوس) حينما ظفر بهن جميعًا ومضى برفقتهن ــ كما يروون ــ أطلق سراحهن بمجرد وصوله إلى مدخل مسكنه. كانت هذه إذن هــى طريقت بكاملها، سواء عند الاختيار أو عند الرفض، ومــن أجـــل ذلــك خاطبه استراتون ذات مرة ــ ويقول البعض إنه كان أفلاطون ــ بقوله: "إنكوحدك القصين إما بارتداء عباءة فاغرة أو التدثر بأسمال رشة". ولقــد تحمــل (أرستيبُوس) الإهانة وصبر صبرا جميــلاً حينما بصق عليــه (الطاغيـة) ديونيسيوس ذات مرة، و عندما وبتخه شخص على ذلك قــال لــه: "إذا كان الصيادون يتحملون رذاذ مياه البحر لكي يصطادوا سمك القوبيون (=الشبوط)، أفلا يجدر بي أنا أن أتحمل رذاذ النبيذ المخلوطاكي أحصل على أسماك البرنيني؟" (۲).

وعندما كان (ديوجينيس الكلبى) يغسل ذات مرة الخضروات مر به (أرستيبُوس) فسخر منه الأول بقوله: "لو انكتعلمت أن تجعل من هذه (الخضروات) غذاء لك لما كان عليك أن تغشى بالطالطغاة أو ترتاد (قصورهم)!". فرد عليه (أرستيبُوس) قائلاً: "ولو أنك عرفت كيف تخالط الناس وتحظى بصداقتهم، لما كنت مضطرًا لغسل الخضروات!.". وعندما سئل (أرستيبُوس) عن الغنم الذي عاد عليه من در اسة الفلسفة قال: "المقدرة على أن اتحدث بشجاعة أمام الناس كافة". وعندما

<sup>(</sup>۱) باریس Paris أمیر طروادی خطف هیلینی فنسب فی حرب طروادة الشهیرة، والإشارة هذا الی ما حدث من شجار بین الإلهات الثلاث: هیرا، وأفرودیتی، وأثینا، حول التفاحة الذهبیة (تفاحة الشقاق) التی قذفت بها ربة النزاع اریسIris بین الربات الثلاث، و دب بینین النزاع حول أحقیة كل واحدة منین بالنظفر بالتفاحة التی كتب علیها (إلی الأجمل).. ولقد اختار زیوس باریس الحكم فی هذا النزاع، الذی حسمه الأخیر بأن أعطی التفاحة الی أفرودیتسی، التی وعنته بأن تزوجه أجمل نساه العالم قاطبة و هسی هیلینی، مما أدی الی وقوع كارقة الحرب. راجع كتابنا: "معجم دیادات وأساطیر العالم"، السجلد الثالث، ص۱۰۰، والإشارة هنا تعنی أن أرستیبوس أثر السلامة، ورفض الاختیار مثل باریس، وفضل أن بأخذ الفتیات جمیمین. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) القوبيون kôbion أو الشهوط سمك نهرى ، أما الهليقي فهو نوع من الأسماك البحرية الصغيرة الطويلة الجسم التي تكثر عند الشواطئ الصخرية. وهناك تلاعب بالألفاظ في هذه العبارة: حيث إن كلمة blennos التي تعنى سمك الثلثيم تفيد أيضنا معنسي القدم أو الهمالة. (المراجع).

عُيِّر ذات مرة على انغماسه فى حياة البذخ والنرف قال: "لو أن مثل هذه الحياة المترفة كانت شرًا مستطيرًا لما لجأ الناس إليما وهم يقيمون الاحتفالات الآلمة". و عندما سئل ذات مرة عن الميزات التى يحظى بها الفلاسفة قال: "لو أن القوانين كلما ألفيت فسوف نستمر فى حياتنا على غرار ما نفعل الآن".
فقرة (٢٩)

وعندما سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذي يجعل الفلاسفة يطرقون أبواب بيوت الأثرياء، في حين أن الأثرياء لا يفعلون ذلك، قال:

"لأن الأولين يعرفون تمامًا ماذا يريدون، بينما الآخرون لا يعرفون". وعندما وبتخه أفلاطون على حياة النرف النسي يحياها أجابه بقوله: "هل تعتقد أن ديونيسيوس رجل فاضل؟"، فلما رد عليه أفلاطون بالإيجاب قال له: "ومع ذلك فهو يعيش حياة أكثر منى إسرافًا وبذمًا، وبالتالي فلا يوجد ما يمنع الإنسان فهو يعيش حياة أكثر منى إسرافًا وبذمًا، وبالتالي فلا يوجد ما يمنع الإنسان (الفاضل) من أن يحيا حياة الترف". وعندما سئل عن الفارق بين المتعلمين وغير المدربة". وعندما كان (أرستيبُوس) يدخل ذات مرة بيت إحدى البغايا، تضر ج وجه أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجل، فقال له (مهوتُناعليه): "ليست أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجل، فقال له (مهوتُناعليه): "ليست أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجل، فقال له (مهوتُناعليه): "ليست أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجل، فقال له (مهوتُناعليه): "ليست فقرة (٧٠)

وعندما عرض شخص على (أرستيبوس) لغزا وقال له: "قم بعله"، أجابه بقوله: "ولماذا أيما المعابث تريد الحل ما دام اللغز، وهو ما زال مستغلقًا، قد سبب لنا كل هذه الأمور (المربكة)؟". وقال أيضنًا: "خير للإنسان أن يكون متسولاً من أن يكون جاهلاً، حيث إن من ينتمون للفريق الأول بعاجة إلى المال، ولكن المنتمين للفريق الثانى بعاجة إلى المال، ولكن المنتمين للفريق الثانى بعاجة إلى الإنسانية". وفي ذات مرة سخر منه شخص فابتعد عنه وسار

فى طريقه، ولكن هذا الشخص استمر فى ملاحقته وهو يقول له: "لماذا تهرب؟"، فقال: "إذا كنت ترى أن من حقى ألا أستمم إلى السباب". وعندما قال له شخص إنه يشاهد الفلاسفة وهم يقفون دائمًا بالقرب من أبواب الأثرياء، قال: "وكذلك الأطباء يقفون (دومًا) بالقرب من أبواب المرضى، ولكن لا يوجد أحد برغم ذلك يفضل أن يكون مريضًا على أن يكون طبيبًا".

وتصادف أن (أرستيبُوس) كان يبحر ذات مرة إلى مدينة كورنتة (فوق متن سفينة)، فهبت عاصفة (عاتية) جعلته ينتحى جانبًا (وينهمك في التفكير)، فقال له شخص: "إننا نمن معشر العوام من الناس لا نفرق ولا نماف، أما أنتم معشر الفلاسفة، فقد غدوتم جبناء"، فأجابه بقوله: "إن كل فريق منا يجزع على حياته بطريقة مفتلفة". وعندما انتفخت أوداج شخص زهوًا بما يحظى به من غزارة علم وسعة اطلاع، قال له (أرستيبُوس): "إن أولئك الذين يتخمون معدتهم بالطعام الوفير ويقومون بتدريبات بدنية شاقة جدًّا، ليسوا بأفضل صحة من هؤلاء الذين يقتصرون في غذائهم على ما يحتاجونه فقط، وبالتالي فلا يستوي أنصار القراءة الكثيرة وأنصار القراءة المفيدة، (لأن كف ــــة الفريق يستوي أنصار القراءة المفيدة، (لأن كف ــــة الفريق

وعندما ترافع محام لصالحه أمام القضاء وكسب القضية، قال له: "بهاذا أفادك سقراط؟" فرد عليه بقوله: "لقد أفادنى بهذا الذي قلته، أعنى أن الكلمات التي قلتها عنى جهيعًا كانت صحيحة".

<sup>(</sup>١) يثير أرستيبُوس هنا مشكلة المعرفة التى تؤسس على كثرة المعلومات، (أو المعرفة التى تبنى على الذاكرة والحفظ) فسى مقابسل المعرفة بالتمثل، أى التى تعتمد على التفكير، وهو يفضل الثانية بالطبع، وهو ما يعبر عنه الفلاسفة عادة بأن: المعرفة القائمة علم العظام هم قلم لهد معرفة علم المثال: (المترجم).

فقرة (۲۲)

ولقد قدم (أرستيبُوس) أعظم (النصائح) لابنته أريتى Aretê، وذلك بأن دربها على احتقار ما يبدو (الناس على) أنه مهم. وعندما سئل من شخص عن ماهية الطريقة التى يمكن أن يغدو بها ابنه إنسانًا أفضل عن طريق التعلم، قال: "لا شيء آخر حقًا سوي أن لا يجلس في المسرم وكأنه حجر (جالس) فوق حجر".

وعندما جاءه رجل بابنه (ليصبح تلميذًا له)، طلب منه (الفيلسوف) خمسمائة دراخمة أجرًا، فقال له الرجل: "بوسعى أن أشترى بمثل هذا المبلغ عبدًا". فقال له (أرستيبُوس): "اشتره إذن وسيصبم لدبيك دينئذ عبدان". ولقد قال (أرستيبُوس) إنه يتقاضى أمو الأ من معارفه وخلانه لا لفائدته الشخصية، بل لكى يعلم بها هؤ لاء أوجه المصارف التى ينبغى عليهم أن ينفقوا فيها أمو الهم. وعندما عير ه شخص ذات مرة بأنه يستأجر ريطوريقيًا ليترافع لصالحه فى قضية، قال: "حسنًا! أو لستُ أستأجر طباخًا حينما أقيم وليمة؟".

وعندما أجبره (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة على أن يدلى بدلوه فى إحدى (النظريات) الفلسفية، قال: "أوليس من المضحك أنك تتعلم على يدى ما الذى (يمكن أن) تقوله، ومع ذلك تعلمنى متى ينبغى أن يقال؟". (ويحكون) أن (الطاغية) ديونيسيوس قد غضب من قوله هذا (غضبًا شديدًا)، وجعله يتخذ مكانه فى آخر مقعد على المائدة، ولكن (أرستيبوس) قال له: "لا ريب أنك أردت أن تضفى بذلك تمجيدًا أكثر على هذا المكان!". وعندما تشدق متفاخرًا بمهارته فى الغطس قال له الفيلسوف: "أفلا تستدى من مباهاتك بعمل (يمكن أن) يقوم به الدُلفين؟". وعندما سئل ذات مرة عن الفرق بين الحكيم وغير الحكيم، قال: "أرسل كليهما عاربًا ومجردًا من ثيابه وضعه بين غرباء،

وهبنئذ سوف تعرف الفرق". وردًا على شخص كان يتفاخر بأن فى وسعه أن يشرب (خمرًا) كثيرًا دون أن يترنح من السكر، قال: "وكذلك البغل". فقرة (٤٤)

وقال (أرستيبُوس) ذات مرة اشخص عيَّره بأنه يعساسًر محظيَّة (من الغوانى): "ما الفرق بين أن تتفذ لسكناك منزلاً أقام فيه أناس كثيرون قبلك وبين أن تتفذ لسكنك منزلاً لم يقم فيه أحد من قبل؟"، وجاءه جواب السائل: "لا يبوجد فرق"، فاستطرد قائلاً: "وما الفرق بين أن تبحر في سفينة أبحر على متنها قبلاً عشرات الآلاف من المسافرين، وبين أن تبحر في سفينة لم يبحر على متنها أحد من قبل؟" ؛ وكان جواب (السائل) على هذا السؤال: "ليس ثمة فرق". فقال (الفيلسوف): "إذن فالأمر بالنسبة لي واحد، سواء عاشرت امرأة نكمها من قبل رجال كثيرون، أو عاشرت امرأة لم ينكمها رجل قبلي".

وردًا على الشخص الذى اتهمه بتقاضى أجر على تعليم تلاميذه، رغم أنه واحد من تلاميذ سقراط، قال: "حسنًا! بالطبع إنى أفعل ذلك الن سقراط أيضًا كان عندها يرسل له بعض الأشفاص قمدًا ونبيدًا، يأخذ قسطًا ضئيلاً فقط ثم يعيد إليهم ما تبقى. وذلك لأنه كان يحظى (بصداقة) علية القوم في مدينة أثينا، (وكان لديه من) يقومون على خدمته وتدبير شئونه. أما أنا فليس لدى سوى عبدي يوتيخيديس الذي اشتريته (من حر) أموالي".

#### فقرة (٥٧)

وكان (أرستيبُوس يستمتع) بمعاشرة المحظيّة "لاييس"(١)... وقعًا لما يرويه سوتيون في الجزء الثاني من كتابه "تعاقب الفلاسفة" ــ لذلك عندما لامه القوم على ذلك، قال: "حسنًا إنني أمتلكلاييس، ولكنني لست ملكًا لما. ذلك أن الامتناع عن الملذات ليس هو أفضل مسلك فأفضل منه أن تتمتع بالملذات دون أن تخضع

<sup>(</sup>١) من المعروف أن أرستيبوس كان على علاقة بغانية تدعى لاييس ١٢١٥، وهو أمر سيرد نفصيلا بعد قليل. (المترجم).

لسلطانها أو أن تكون عبدًا لها". وعندما لامه شخص على إسرافه في التنعم بالطعام الفاخر، قال له: "أولم تكن لتشترى (هذه الأطعمة) في مقابل أن تدفع ثمنًا لها ثلاث أو بولات فقط؟"، فلما جاءته إجابة الشخص بالإيجاب، أردف قائلاً: "حسنًا! إذن ليست لدى الآن أدنى رغبة في أن أحظى بمتعة تساوى متعتك باقتناء المال!".

وعندما كان سيموس، وصيف (الطاغية) ديونيسيوس \_ وهو وغد زنيم فريجى المولد \_ يتيح له (وهو في رفقته) معاينة منازل فاخرة ذات أسقف مرصعة بالفسيفساء، شرع (أرستيبوس) في السعال شم بصف في وجهه، وعندما ثارت ثائرة الرجل وغضب قال له (الفيلسوف): "معذرة فلم أجد هناك مكانًا مناسبًا أكثر من (وجمك) هذا".

فقرة (٧٦)

وعندما سأله خارونداس \_ ويقول البعض إنه كان فايدون \_ عن ذلك الشخص المتضمخ عطرا، قال: "إنه أنا (المخلوق) نكد الطالع، وأتعس منى حظًا هو ملك الغرس. ولكن حيث إنه لا يوجد من بين الكائنات الحية الأخرى مخلوق يمكن التقليل من قدره بناء على قيامه بهذا المسلك فانظر لماذا لا يكون الحال كذلك بالنسبة للإنسان! فسحقًا للفاسقين وويل للمخنثين الذين يشوهون سمعتنا حينما نستخدم (مثلهم) الأدهنة والعطور (الذكية)!".

وعندما سئل كيف مات سقراط قال: "كما أود أنا نفسى أن أموت!". ولقد زاره السوفسطائي بوليكسينوس ذات مرة، وبعد أن دخل داره وجد أن في معينته غيدًا حسانًا وطعامًا فاخرًا، فوجه إليه اللوم والتأنيب على ذلك. فسكت (أرستيبوس) برهة من الوقت، ثم قال له: "هل بمكنك أن تنضم إلينا اليوم (في حفانا هذا)؟".

فقرة (۷۷)

فأومأ (السوفسطائى برأسه) علامة على القبول، فرد عليه (أرستيبُوس) بقوله: "فلهاذا عنفتنا إذن وسلقتنا بألسنة مداد؟ من الواضم أنك تلومنا (فقط)

على النفقات التى أنفقناها وليس على (تناول) الطعام الفاخر!". وذات مرة كان خادمه (يسير) فى الطريق، وكان ينوء بحمل كمية كبيرة من الأموال وفقًا لما ورد فى محاضرات بيون والذين معه فصاح (أرستيبوس) به قائلاً: "تغلص من القسط الأكبر منها، ولا تحمل ما هو فوق طاقتك".

وكان (أرستيببُوس) ذات مرة مبحرًا، لكنه اكتشف أن السفينة كانت الملكًا) لقراصنة، فأمسك (بين يديه) بقطع العملة الذهبية وطفق يعدها، ثم من بعد ذلك ترك قطع النقود (الذهبية) تسقط منه في البحر كما لو أن ذلك حدث بغير تعمد من جانبه \_ ثم انخرط بعد ذلك في البكاء والعويل.

ويروى البعض القصة بطريقة مختلفة، فيقولون إنه قال في هذا الصدد إن من الخير أن يفنى المال في سبيل أرستيبوس، من أن يفنى أرستيبوس في سبيل المال. وذات مرة سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذي حدا به إلى الحضور (إلى بلاطه)، فأجابه بقوله: "لكي أمنم (لك) ما أملكه، ولكي أمصل (منك) على ما ليس بحوزتي". ولكن البعض جعلوا إجابته على النصو التالي: "عندما كنت بحاجة إلى المكمة ذهبت إلى سقراط أما وإنى المآن بحاجة إلى المال فقد جئت إليك".

فقرة (۷۸)

ولقد اعتاد (أرستيبوس) أن يدين البشر الذين يدققون ويفحصون ويمعنون النظر عند شراء الأوانى الفخارية، فى الوقت الذى لا يملكون فيه معيارا (واحدًا) يحكمون به على الحياة، فيتعاملون معها رجمًا بالغيب، وينسب البعض هذه المقولة إلى ديوجينيس (الكلبى). وفى ذات مرة أصدر (الطاغية) ديونيسيوس أمره \_ تحت تأثير الشراب (المسكر) \_ بأن يرتدى كل واحد من الحاضرين عباءة قرمزية، وأن ينخرط في الرقص، ولكن أفلاطون رفض ذلك وهو يردد (البيت التالى):

#### "فها أنا بالشخص الذي يبرتدي ملابس النساء"".

أما أرستيبوس فقد ارتدى (العباءة القرمزية) وانخرط في الرقص، وكان على استعداد لأن يردد القول التالى:

"ذلكأنـه حتى فى غمار القـصف البـاخى والمجـون، فـإن اتـصافك بـالمـصافة لـن يـوردكأبـدًا موارد التـملكة"(٢).

فقرة (۷۹)

وفى ذات مرة تقدم (أرستيبوس) بالتماس إلى (الطاغية) ديونيسيوس لصالح صديق له، ولكنه عندما فشل فى تحقيق مطلبه خرَّ جائيًا عند قدمى (الطاغية)، وحينما عاب عليه شخص هذا المسلك (المشين) قال له: "لست أنا الملوم بل ديونيسيوس الذي جعل سمعه في قدميه". وعندما كان (أرستيبوس) يقيم فى آسيا وألقى القبض عليه من قبل أرطافيرنيس Artaphernês، وعندما كان (أرستيبوس) المرزبان (الفارسي، قال له شخص: "أوتتمسك برباطة جأشك حتى في هذه الظروف (الرهيبة)؟" فرد عليه بقوله: "أجل، أيها الغر، وهل يحق لي أن أتمسك برباطة جأشي أكثر من الآن، وأنا على وشك الدوار مع أرطافيرنيس؟".

وكان (أرستيبوس) قد اعتاد أن يصرح بأن هؤلاء الذين يتبعون في در استهم المناهج المعتادة، لكنهم يقصرون عن (إجادة) الفلسفة، إنما مئلهم مثل خُطَّاب بنيلوبي (أ). ذلك أن أولئك (الخُطَّاب) قد يفلحون في الظفر

<sup>(</sup>١) بيت مأخوذ من مسرحية بوربيديس التراجينية: "عابدات بالهوس"، رقم ٨٣٦ (المراجم).

<sup>(</sup>٢) بيت مأخوذ من المسرحية نفسها للكاتب نفسه، رقم ٣١٧ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) المرزبان Satrapes هو الوالى الفارسي لإحدى المقاطعات أو البلاد التابعة لحكم الإمبراطورية الفارسية قديما. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) بنيلوبى Penclope هى زوجة أوديسيوس، بطل ملحمة الأوديسة، وهى العرأة التى كان يضرب بها المثل قسيمنا فسى الوفساء والإخلاص، حبث ظلت تتنظر زوجها عشر سنوات طوال مدة حرب طروادة، وعشر سنوات أخرى ضل فيها البطل طريقه عند عودته حتى وصل الى وطنه ايثاكى، ولما تنمر الأمراء والنبلاء بسبب عدم وجود ملك على جزيرتهم إيثاكى طوال هذه المسدة، كانت بنيلوبى توهمهم بأنها تتسح ثوبا لزوجها الغانب، ولكنها كانت تتقض مساء ما كانت تتسجه نهازا، ولمل في إشارة القرأن القرار القديمة أنذاك كانت تصرف قصمة بنيل وبي بتناصيلها. الكريم إلى المدونة هولما وبي بتناصيلها. والعراجم).

بميلانتو Melanthô أو ببوليدورا Polydôra أو بواحدة من سائر الوصيفات، ولكن الحظ لن يحالفهم أبدًا في الظفر بموافقة سيدة المنزل (=الملكة) على الزواج.

#### فقرة (۸۰)

ومثل هذا القول قد ينسب أيضًا إلى أريسطون، حيث إن (الأخير) يروى لنا أن أوديسيوس حينما هبط إلى العالم السفلى (= هاديس)، شاهد تقريبًا كل من لقوا نحبهم وفارقوا الحياة وأجرى معهم حوارًا، لكنه لم يسشاهد بعينيه الملكة نفسها.

وعلى ذلك، فعندما سئل أرستيبُوس ذات مرة عن الموضوعات التى ينبغى على الغلمان من ذوى الملاحة فعلها، قال: "إنها تلك التى سوف يفيدون منها عندما يعبحون رجالاً".

وردًا على الشخص الذى انتقد (أرستيبُوس) بسبب تركه لسقراط وذهابه إلى ديونيسيوس، قال: "لقد ذهبت إلى سقراط بمدف التعلم، وذهبت إلى ديونيسيوس بغرض اللمو (والترويم عن النفس)".

ولقد قال له سقراط ذات مرة، حينما حصل (أرستيبُوس) على مـــال من تدريسه: "من أبين لككل هذا المال الوفير؟"، فأجابه (أرستيبُوس) بقولــه: "من المصدر الذي تحصل منه أنت على (المال) القليل".

#### فقرة (۸۱)

وعندما قالت له فتاة من فتيات الهوى ذات مرة: "أنا حامل منك"، ردّ عليها (أرستيبُوس) بقوله: "ليس بوسعكأن تكونى على يقين من ذلك، إلا بمقدار ما يمكنك التصريم به عندما تنطلقين وسطحقل زاخر بنبات الأسل (=الشوك) من أنكقد أصبت بوخزة شوكة بعينما من أشواكه". ولقد اتهم شخص ما (أرستيبُوس) بأنه ينبذ ابنه نبذ النواة، وكأنه ليس من صلبه، فقال

له: "حسنًا! نحن نعرف أن البلغم وحشرات الفراش مثل البق جزء منا ومن نتاجنا، ولقد ولكننا نلقى بما إلى أبعد مكان ممكن عنا لأنها غير ذات نفع بالنسبة لنا". ولقد حظى (أرستيبُوس) ذات مرة بمبلغ من المال من لدن ديونيسيوس كهيبة، أما أفلاطون فلم يأخذ من (هذا العاهل) سوى كتاب، وعندما لام شخص (أرستيبُوس) على ذلك أجابه بقوله: "ذلك لأننى كنت بحاجة إلى الأموال، أما أفلاطون فكان بحاجة الكتب".

وردًا على من سأله عن السبب الذى جعله يترك ديونيسيوس يفند أقواله ويدحض أفكاره، قال: "هو السبب نفسه الذي يجعل الآخرين يفندون أقوال (ديونيسيوس) ويدحضون أفكاره".

فقرة (۸۲)

ونظرًا لأن (أرستيبُوس) كان لا يفتاً يطلب المال من (الطاغية) ديونيسيوس، قال له الأخير: "بلى! ولكنك قلت إن (الرجل) المكيم ليس بحاجة إلى شيء". فرد (أرستيبُوس) على هذا بقوله: "ادفيسم (أولاً) ثم دعنا نناقش هذا الموضوع بعدها". فلما دفع له (العاهل) المال الذي أراده، قال: "ها أنت تسوى الآن أننى لم أعد بحاجة للمال!". وعندما ألقى (الطاغية) ديونيسيوس على مسامعه البيتين التاليين:

"إن ذلك الذي يغشى بـلاط الماكم ويتنردد عليـه إنـما هو عبـد ولـن بـصبـم حرًا أبدًا "(١).

ردّ عليه (أرستيبوس) بقوله:

"إن من يأتي إليكوهو دُرٌّ فلن يغدو عبدًا أبدًا"(٢).

<sup>(</sup>١) هذان البيئان موجودان في شفرة بقيت لنا من إحدى مسرحيات سوفوكليس المفقودة، ورقمها هر ٧٨٦ في كتـــاب الأســــتاذ ناوك Nauck : "هذرات كتاب التراجيديا الإغربية": T. G. F. =Tragicorum Groccorum Fragmenta (المراجع).

<sup>(</sup>٣) وهذا البيت مأخوذ أيضا من شذرة من إحدى مسرحيات **سوفوكليس** المفقودة، ولقد ذكره **بلوتارخوس ف**ى عمل من أعماله، هــو: ع**ن حياة بمومين الأكب**و، فقرة ٧٨ (العراجع).

ولقد ذكر ديوكليس Dioklês هذه القصة في كتابه عن حياة الفلاسفة، على . حين ينسب كتاب آخرون هذه النوادر ذات المغزى anekdota إلى أفلاطون. ويُروى أن (أرستيبُوس) بعد أن اشتد غضبه على أيسخينيس، قال له بعد برهة قصيرة من الزمن: "أما آن الأوان لكي ننهي ما بيننا من خلاف ونكف عن التصرف بمهاقة؟ أم أنك تنتظر حتى يأتي شخص ليفض ما بيننا من نزاع في مجلس شراب؟".

#### فقرة (۸۳):

فأجابه (أيسخينيس) بقوله:"بكل سرور". وهنا قال له أرستيبُوس:
"تذكر إذن أنه برغم أننى أكبر منكسناً، فإننى كنت أول من سعى (للمعالحة)"
فرد عليه أيسخينيس قائلاً: "مرحى! أجل وحق (الربة) هيرا، لقد تحدثت بالدق، وإنك لخير منى بمراحل وأفضل (خلقاً). ذلك أننى أنا البادئ بالعداوة، في حين أنك أنت والمنطوية على سرعة بديهته).

وهناك أربعة أشخاص يُسمَّى كل منهم باسم "أرستيبُوس": أولهم هـو الشخص الذى نتحدث عنه، والثانى مؤلف دون كتابًا عن إقليم أركاديا، أما الثالث فهو سبط أرستيبُوس (الأول) من ابنته، وتتلمذ على يد والدته. وأمـا الرابع فهو فيلسوف من فلاسفة المدرسة الأكاديمية الجديدة.

و الكتب التالية هي الكتب التي نسب تأليفها إلى (أرستيبوس)، الفيلسوف القورينائي.

- كتاب عن تاريخ ليبيا في ثلاثة أجرزاء، بعث به (الفيلسوف) الى (الطاغية) ديونيسيوس.
- كتاب يحتوى على موس وعشرين محاورة، بعضها باللهجة الأتيكيـة،
   وبعضها باللهجة الدورية، على النحو التالى:

#### فقرة (۱۴)

- أرتابازوس.
- إلى الغرقي الذين تحطمت سفنهم.
  - إلى المنفيين •
  - إلى رجل فقير،
  - إلى (المعظية) لاييس
  - إلى بوروس Poros.
  - إلى (المعظيَّة) لاييس عن المرآة.
    - هرميس (= رسول الأرباب).
      - جلم،
- إلى القائم على أمر مجلس الشراب.
  - فيلوميلوس.
  - إلى الفِلان والأصدقاء.
- إلى من انتقدوه لنضوعه لربقة النبيذ المعتق وسبى الغواني.
  - إلى من انتقدوه لحياته المترفة وتبذيره.
    - رسالة إلى ابنته أريتى -
- إلى شفص كان يدرب نفسه للاشتراك في الألعاب الأوليمبية
  - استفمام،
  - استغمام آخر ،
  - قول مأثور موجه إلى ديوينسيوس
    - قول مأثور آفر عن تمثال .
  - قول مأثور آخر عن ابنة ديوينسيوس.
    - إلى شخص ظن أنه أهين ·

#### - إلى شفص عاول جاهدًا أن يكون ناصمًا .

ويقول البعض إن (أرستيبُوس) قد ألَّف سنة مؤلفات من المقالات، بينما يذهب قوم آخرون – ومن بينهم سوسيكراتيس الرودى – إلى أنه لم يؤلف كتابًا قط.

### فقرة (٥٨)

وطبقًا لما يرويه سوتيون Sôtiôn فى الجزء الثانى من كتابه "عن السيرة"، وكذلك باتايتيوس Panaitios، فإن (أرستيبُوس) قد دون المؤلفات التالية:

- عن التعليم.
- عن الفضيلة.
- الحث (على دراسة الفلسفة).
  - أرتابازوس.
  - حطام السفن الفارقة .
    - الهنفيون.
    - ستهقالات.
- ثلاثة أجزاء عن الأقوال المأثورة.
  - إلى (المحظية) لاييس.
    - إلى بوروس.
    - إلى سقراط.
      - عن العظ.

ويقول (أرستيبوس) إن غاية (الحياة) عبارة عن حركة لطيفة ينجم عنها الإحساس<sup>(۱)</sup>. وحيث إننى كتبت عن سيرة حياته، فدعنى أنتقل للحديث (الآن) عن (فلاسفة) المدرسة القورينائية الذين تتلمذوا على يديه، رغم أن هناك نفر امنهم يسمون بأتباع هيجيسياس Hêgêsias، ونفر ا أخسرين يسمون بأتباع أتيقيريس Annikeris، ونفر ا أخرين يسمون بأتباع أتيقيريس Phaidôn، ونفر الخرين يسمون بأتباع ثيوووروس<sup>(۱)</sup>.

فقرة (٨٦)

وكان تعاقب هؤ لاء الفلاسفة على النحو التالى:

تتلمذ على يد أرستيبوس كل من ابنته أريتى وأيثي وبي يد ابنته أريتى من مدينة بطلهية (٦)، وأنتيباتروس من قورينة. ثم تتلمذ على يد ابنته أريتى كل من أرستيبوس (الثانى)(١) الذى عرف باسم: "المتتلمذ على يبد والدته"، وكذا تلميذه ثيودوروس الذى عرف باسم "الملحد"، ثم فيما بعد باسم "الإله" (أو المقدس).

ثم تتلمذ على يد أنتيباتروس إبيتيميديس Epitimides من قورينة، الذي كان تلميذه بار إيباتيس Paraibatês، الذي كان تلمذ على يديه بدوره كــلّ

<sup>(</sup>۱) الإحساسات الذاتية، هي أساس السلوك العملي عند أرستيبوس، قارن ترجمتنا لكتاب فردريك كوبلسمستون تتأويم الفلسفة، المجلد الأول، ص ۱۸۳ (المترجم)، ويرى الباحثون أن هذه الجملة كان ينبغي أن تأتي في خاتمة الفقرة رقسم (۸٦) وألا تسأتي قبلها (المرتجم).

<sup>(</sup>٢) يقول مترجم الطبعة الإنجليزية إن هذه العبارة ضرب من التمهيد لتلخيص قيم اللذة ومعتقداتها، وهو ما سوف يشغل السصفحات القادمة تحت عناوين أربعة، هى: (١) أرستيبوس (٢) هيجيسياس (٣) أنيفيريس (٤) ثيودوروس. وسوف يرد فيما بعد عرض لما بين هولاء من اختلاقات. ويقول كوبلسمتون (ص١٨٣) إن هولاء الفلاسفة قد ورثوا الجانب الأكبسر مسن أفكارهم عسن أرستيبوس، وإنهم يمثلون نزعة فلسفية أكثر مما يمثلون مدرسة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) لو أن هذه المدينة سعيت - كما كانت العادة - على اسم أحد العلوك البطائمة، فإنه من المستحيل أن يكون واحدا من مواطنيها قد تتلف على يد أرستيبوس الذى كان تلميذا لسقراط، وحتى لو افترضنا أن حفيده (أرستيبوس الثاني) هسو السذى كسان أسستاذا الأيثيويس هذا، فإن المشكلة تظل عسيرة على الحل، (العراجع).

<sup>(</sup>٤) هو سبط أرستيبوس القوريناني، ربته أمه وعلمته وأسمته على اسم جده. (المترجم).

من هيجيسياس الذى كان يناصر فكرة الموت انتحارًا، وأنيقيريس الذى قام بافتداء أفلاطون (١).

هؤلاء إذن هم الذين التزموا بتعاليم أرستيبُوس، وعُرفوا باسم (فلاسفة) المدرسة القوريغائية، وكانوا يعتنقون الأفكار التالية:

أن هناك حالتين هما: اللذة والألم، والأولى منهما وهى اللذة عبارة عن حركة لطيفة ناعمة، أما الثانية وهى الألم فهى حركة فظة خشنة.

(ونادوا) بأنه لا توجد لذة تختلف عن لذة أخرى، وأنه لا توجد لذة أكثر إمتاعًا من غيرها. وأن الحالة الأولى (وهى اللذة) مقبولة لدى جميع الكائنات الحية، أما الحالة الثانية (وهى الألم) فممقوتة ومستهجنة. غير أن لذة الجسد وهى الغاية – وفقًا لما يعلنه بنايتيوس فى كتابه عن الفرق الفلسفية – ليست هى اللذة المستقرة التى تأتى عقب زوال الآلام والتحرر من القلق، والتسى قبلها إبيقوروس ( = إبيقور) وأكد على أنها الغاية. كذلك ذهبوا إلى أن هناك فرقًا بين الغاية والسعادة: فالغاية هى اللذة الجزئية، أما السعادة فهى محصلة فرقًا بين الغاية، التى تشتمل فى داخلها على كل من اللذات التى انتهت وتلك التى سوف تتحقق.

### فقرة (۸۸)

واللذة الجزئية مرغوب فيها لذاتها، في حين أن السعادة ليست (منشودة) لذاتها بل من أجل اللذات الجزئية. أما القول بأن اللذة هي الغاية، فهو ثابت

<sup>(</sup>۱) في زيارة أفلاطون الثالثة الطاغية ديوينسيوس الابن، كاد الفيلسوف الشهير أن يتعرض إلى كارثة، حيث إن الطاغية أوصسى ربّان السفينة بقتله، إلا أن الربان باع الفيلسوف الكبير عبدا في سوق النخاسة، ولولا أن قبض الله تلميــذا عرفــه واشــتراه وافتداه، لكانت الفلسفة قد خسرت علما من أعلامها القدامي، راجع الرسالة السابعة الأفلاطون التي ترجمها الدكتور عبد النفــان مكاوى بعنوان "الهفقة: قرامة لقلم أفلاطون"، كتاب الهلال، العند ١٤٤٠، أغسطس ١٩٨٧، وأيضنا كتابنا الطاغية: "دواسة فلسفية لعوو من الاستبداد السياسي"، (المترجم).

من منطلق أننا ننجذب إليها منذ نعومة أظفارنا ثم نألفها فيما يلى ذلك من زمن، ثم عندما نحصل عليها لا نبحث عن شيء سواها، ولا نتحاشي شيئا قدر تحاشينا لما هو ضدها، أي الألم. واللذة خير حتى ولو كانت صادرة عن أشد أنواع (السلوك) قبحًا – على نحو ما يذكر هيبوبوتوس في كتابه عن الغوق الفلسفية – فحتى لو افترضنا أن الفعل شاذ، فإن اللذة (المصاحبة له) ستظل مرغوبة فيها لذاتها وستظل أمرًا خيرًا.

### فقرة (۸۹)

أما إزالة الألم - كما شرحها إبيقوروس - فهى تبدو لهم وكأنها ليست لذة على الإطلاق، بل غياب للذة ينتج عنه الألم. وهم يعتبرون أن كلا من (اللذة والألم) موجودان معًا فى الحركة، وأن غياب الألم - مثله في ذلك مثل غياب اللذة - لا يشكل حركة، حيث إن غياب الألم أمر مماثل لحالة شخص مستغرق فى النوم (لا أكثر ولا أقل). وهم يذهبون إلى أن فريقا من الناس يمكن أن يفشلوا فى اختيار اللذة بسبب انحراف (فكرهم)، فليست جميع اللذات والآلام الروحية ( = العقلية) ناتجة عن ما يقابلها من لذات أو آلام جسمية. فنحن - على سبيل المثال - نشعر بابتهاج لرخاء وطننا يماثل في مقداره الابتهاج الذى نحس به لرخائنا الخاص. وفضلاً عن ذلك، فهم لا يقرون بأن تكون اللذة مستمدة من الذاكرة أو من توقع الخير، وهو ما راق (الفيلسوف) إبيقوروس.

#### فقرة (۹۰)

ذلك أنهم يذهبون إلى أن الحركة المؤثرة في السذهن تستنفد بمرور الزمن، كما أنهم يرون أن اللذات ليست ناتجة عن مجرد النظر أو السمع وحدهما. فنحن نصغى حقًا باستمتاع إلى أولئك الذين يحاكون النواح، فسي حين أنهم في الحقيقة يفعلون ما هو بعيد عن الإمتاع. كذلك فانهم يطلقون

على الحالات الوسطى أسماء (خاصــة)، هي: غياب اللغة وغياب الألم. وهم – على أية حال – يؤكدون على أن اللذات الجسدية أفضل بكثير من اللهذات الروحيـة (= العقايـة)، وعلى أن الآلام الجسدية أسوأ بكثير من الأولى (الآلام العقلية)، وعلى أن هذا هو السبب في أن المذنبين يعهنون بالأولى أكثر مما يعنبون بالثانية. وذلك لأنهم يعتقدون أن الألم فــى حالتها أشه فظاعة، وأن الاستمتاع باللذة أكثر ملاءمة؛ وانطلاقًا من هذا السبب، فان يولون (الجسم) عناية أكبر من (العقل). وبناء على ذلك، فعلى الرغم من أن الذة مرغوبة في حد ذاتها، فإنهم يعتقدون أن الأمور الناتجة عن لذات بعينها كثيرا ما تكون ذات طبيعة مسببة للألم، أي تصبح الضد المباشر للذة. وبناء على هذا فإن تراكم اللذات المؤدية إلى السعادة يبدو بالنسبة لهم أمرًا أشد ما يكون صعوبة.

### فقرة (۹۱)

ثم إنهم لا يقبلون (تمامًا النظرية) القائلة بأن كل رجل حكيم يعيش في سعادة، وأن كل رجل مأفون يعيش وهو يكابد الألم، وإكنهم يرون أنها (نظرية) تصدق (فقط) في الغالب الأعم.

ويكفى الإنسان أن يستمتع ولو بلذة واحدة تحل عليه بحلاوتها وعنوبتها. كما أنهم يعلنون أن الفطنة خير، رغم أنها لا تنشد لذاتها بل لما يترتب عليها من نتائج، وأن المرء يتخذ صديقه بدافع النفع والفائدة، تماماً متلما يحب المرء جزءًا من جسمه ما دام نافعاً له ومفيدًا. ويرون أن هناك قسطا من الفضائل موجود حتى لدى الحمقى، وأن التدريبات البدنية تسهم فى اكتساب الفضيلة، وأن الحكيم لن يلجأ إلى الحسد أو إلى العشق أو إلى التمسك بالخرافات (وتصديق) الخزعبلات، لأن هذه الأمور ناجمة عن ضلال فى الفكروخطل فى الرأى. غير أن (الحكيم) مع ذلك قد يشعر بالألم ويحس بالخوف، لأن هذه مشاعر طبيعية.

### فقرة (۹۲)

كما أن الثروة أيضًا ناتجة عن اللذة، مع أنها ليست شأنًا مرغوبًا فيه لذاته. وهم يذهبون أيضًا إلى أنه يمكن إدراك المشاعر، ولكن لا يمكن إدراك الأمور التى تولدت عنها المشاعر. ولقد عزفوا عن دراسة ماحث الطبيعة بسبب انعدام المعرفة اليقينية فيها بصورة بادية للعيان، ولكنهم ركزوا على مباحث المنطق نظرًا لما فيها من نفع وفائدة.

غير أن كلاً من ملياجروس في الجزء الثاني من كتابه عن الآراء الفلسفية، وكذا كليتوماخوس في الجزء الأول من كتابه عن الفرق القلسفية، يخبرنا بأنهم يعتقدون أن مباحث الطبيعة ومباحث المنطق أمران كلاهما غير ذي نفع، لأن الإنسان متى أتقن تعلم النظرية الخاصة بالخير والشر، يمكنه أن يتكلم بطريقة سليمة، وأن يتخلص من الخوف من الموت.

### فقرة (۹۳)

وهم يعتقدون أنه لا يوجد تصرف عادل أو نبيل أو وضيع بالطبيعة، ولكن بالقانون والعرف. ومع ذلك فإن الرجل الخير لن يقدم على ارتكاب أى فعل غير لائق، بسبب ما يترتب على ذلك من عقوبات تُفرض وأحكام تنشأ. كما أنهم يعتقدون أن الرجل الحكيم له وجود بالفعل، وأن التقدم يمكن تحقيقه سواء في الفلسفة أو في المسائل الأخرى. وهم يذهبون إلى أن ألم شخص قد يفوق ألم شخص آخر، وأن الحواس ليست دائمًا صادقة.

ولقد تبنى أتباع مدرسة هيجيسياس – كما يطلقون على أنف سهم – الغايات نفسها، ألا وهي اللذة والألم.

وليس هناك (وفقًا لاعتقادهم) امتنان ولا صداقة ولا فعل للخير، نظرًا لأن هذه (السلوكيات) لا تُختار لذاتها، بل تُختار بناء على الفائدة الناتجة عنها، وبالتالى فلا وجود لها فى غياب هذه الفائدة.

### فقرة (۹٤)

ومن رأيهم أن السعادة مستحيلة تمامًا؛ لأن الجسم مثقل بالام كثيرة، ولأن النفس تشارك الجسم في آلامه هذه، فتغدو فريسة للاضطراب والقلق. (ويعتقدون) أن الحظ كثيرًا ما يكون محبطًا للأمل، وبالتالى فإن السعادة لا يمكن أن تتحقق بسبب هذا كله. وهم يعتقدون - فضلاً عن ذلك - أن الحياة والموت مرغوبان كليهما، وأنه لا يوجد شيء مسبب للذة أو غير مسبب لها بالطبيعة، وأن شعور الناس باللذة أو بالامتعاض والألم من شيء ما راجع إما إلى ندرته أو إلى قلته، أو إلى الإفراط في وجوده. وهم يرون أن الفقر والغنى ليس لهما علاقة باللذة، وذلك لأن الأثرياء أو الفقراء لا يستعرون باللذة بطريقة محددة، تكون وقفًا على فريق منهم. كذلك يعتقدون أن العبودية والحرية، ونبل المولد ووضاعته، وكذا الصيت الذائع ونقص الشهرة، كلها أمور لا اعتبار لها في حساب اللذات.

### فقرة (۹۵)

ومن رأيهم أن الحياة ذات فائدة بالنسبة للأحمق، ولكنها غير ذات بال بالنسبة للحكيم، فالرجل الحكيم يضع نصب عينيه أن يكون النفع نبراسه في كل ما يقوم به، حيث إنه لا يعتقد بوجود شيء آخر من الأشياء مساو لهذا الأمر في الجدارة والاستحقاق. فحتى لو بدا أنه سيجنى أعظم المنافع من أمر ما، فإن الأمور الأخرى لن تكون سواء في جدارتها لما يمكنه الحصول عليه بنفسه. وهم يرفضون كذلك الحواس، حيث إنها لا تودى إلى اكتساب المعرفة الدقيقة، ويعتقدون أيضًا بوجوب فعل كل تصرف يبدو لنا عقللنبًا

أو منطقيًا. ثم إنهم يعلنون أن علينا أن نتسامح إزاء الأخطاء؛ لأنه لا أحد يخطئ بإرادته، بل هو يضطر إلى ذلك تحت تأثير المعاناة أو الألم، وأنه لا ينبغى لنا أن نكره (الناس) بل أحرى بنا أن نقوم بتعليمهم على نحو أفضل وهم يرون أن الرجل الحكيم لن تكون له مثل هذه الميزات على سواه في اختيار الخيرات، أو العزوف عن الشرور، بل سيجعل غايته هي أن يعيش بغير ألم في البسم وبغير قاق في النفس.

فقرة (٩٦)

(ويرون) أن هذه هي الميزة التي يمكن أن يحصل عليها الناس، حينما لا يفريّقون (في حكمهم) بين الموضوعات التي تنتج اللذة.

أما أتباع مدرسة أتيقيريس فيتفقون مع هؤلاء في مباحث أخرى، فهم يقرون بأن الصداقة والامتنان وتوقير الوالدين، كلها أمور توجد في الحياة (الواقعية)، وأن (الإنسان الخير) قد يتصرف أحيانا بدافع من (حب) الوطن. ومن هنا ، فحتى لو شعر الشخص الحكيم بمضايقات تكدره فان يكون مع ذلك أقل في سعادته، حتى ولو كان كل ما يحصل عليه هو لذات قليلة. ومن رأيهم أن سعادة الصديق ليست مطلوبة في حد ذاتها؛ وذلك لأن جاره لا يشعر بها، وأن المعرفة ليست كافية (في حد ذاتها) لكي تولد داخلنا الإحساس بالشجاعة والثقة بالنفس، ولكي تجعلنا نرتفع فوق آراء عامة الناس.

ثم إنهم يعتقدون أنه لا بد من تكوين العادات وتشكيلها، لأن الاستعدادات السيئة تتزرع داخلنا منذ نعومة أظفارنا.

## فقرة (۹۷)

ومن رأيهم أننا ينبغى أن نتمسك بالصديق وأن نعض عليه بالنواجذ، لا من أجل المنفعة التى قد نغنمها من ورائه فقط – بمعنى أنه حتى لو قصر في تحقيقها فلا يجمل بنا أن ننصرف عنه وننبذه – بل من أجل المشاعر

الطيبة التى اكتسبناها، والتى تدفعنا إلى تحمل الصعاب والشدائد فى سبيلها. وبرغم أننا نجعل اللذة هى المبتغى والهدف، وبرغم أننا نحس بالضيق والكدر إذا ما حرمنا منها، إلا أننا مع ذلك نتحمل هذا راضين مغتبطين من أجل حبنا لصديقنا.

أما فيما يتعلق بأتباع مدرسة ثيودوروس، فقد اكتسبوا تسمية مدرستهم من اسمه، كما سبق أن ذكرنا أعلاه، ومن تبنى معتقداته وآرائه. وكان ثيودوروس رجلاً ينبذ الآراء السائمة عن الآلمة بحذافيرها. ولقد عثرت مصادفة على كتاب من تأليفه عن الآلمة، وهو ليس كتابًا تافهًا بحال من الأحوال. فهم يقولون إن إبيقوروس قد استمد معظم ما كتبه من هذا الكتاب. فقرة (٩٨)

وكان ثيودوروس تلميذا من تلاميذ أنيقيريس، وتلميذا أيضا من تلاميذ ديونيسيوس المجادل، على نحو ما يذكر أنتيستينيس في كتابه "تعاقيم الفلاسفة". ولقد اعتبر (ثيودوروس) أن الفرح والحزن هما غاية (الحياة)، وأن أولهما وهو الفرح – ناتج عن الفطنة، وأن الثاني – وهو الحزن – ناتج عن الحماقة. وهو يسمى الفطنة والعدالة خيرات، بينما يسمى أضدادهما بالشرور، على حين يعتبر اللذة والألم وسطا (بين الخير والشر). وهو ينكر الصداقة لأنها لاتوجد سواء بين الحمقى أو بين الحكماء، ذلك أن الصداقة تختفى بين الحمقى حينما تتقضى المنفعة أو تزول، أما الحكماء فهم مكتفون بذواتهم، وبالتالى فهم ليسوا بحاجة لأصدقاء. وكان (ثيودوروس) يعتقد أن مسن المنطقى بالنسبة للشخص الخير ألاً يغامر بحياته دفاعًا عن وطنه؛ نظرًا لأنه لا ينبغى له أن ينبذ الفطنة من أجل فائدة وغنم يحوزهما الحمقى وحدهم.

### فقرة (۹۹)

وكان (ثيودوروس) يعلن أن العالم هو وطنه، وأن السرقة والزنا وتدنيس المقدسات أمور يمكن السماح بها في المناسبات، حيث إنه لا يوجد فعل من هذه الأفعال وضيع بطبيعته – هذا لو أننا ألغينا الأحكام المسبقة بصدده – وهي أحكام ترسخت بغرض السيطرة على الحمقي من الناس. ومن رأيه أن الشخص الحكيم بوسعه أن ينغمس علانية في ما تهواه نفسه من تصرفات بدون أدنى غضاضة. وكان يستخدم في هذا السياق حججًا وأقيسة على النحو التالي:

- "هل المرأة البارعة في النحو ذات نفع بيضاهي مقدار براعتها في النحو؟"· و الجو اب: "نعم".
- "ومن جديد، هل المرأة الجميلة ذات نفع يضاهى مقدار ما تتمتع به من جمال؟ وهل الغلام أو الشاب الوسيم ذو نفع يضاهى مقدار ما يتمتع به من وسامة؟. و الجواب في الحالتين هو: "نعم".

#### فقرة (۱۰۰)

- "ومرة أخرى، هل الغلام أو الشاب المليم يمكن أن يغدو ذا نفع يضاهى مقدار أنهم على المعام المعام
- "ومن جدید، هل هو ذو نفع لنا عندها نقترب هنه أو نتقرب إلیه؟" ·
  و عندما كان سامعوه يقرون بصحة وجهة نظره، كان يمضى فى حججه
  حتى منتهاها، فيقول:
- "إذن فلو أن إنسانًا استخدم شيئًا اقترب منه بقصد الاستفادة منه، لا يكون قد ارتكب خطأ، وبالتالي فإن استخدام الجمال بغرض الاستفادة منه لا يعد خطأ من نوع ما". وكان (ثيودوروس) يمضي في مثل هذه التساؤلات حتى يتمكن من تعزيز براهينه وإثبات حجمه.

ويبدو أنه سمى "إلمًا" theos بناء على السؤال التالى الذى وجههه له "استيلبون Stilpôn"، وهو: "أى ثيودوروس، هل أنت بالفعل تتصف بما تعلنه عن نفسك؟". فلما أجابه بالإيجاب قال (استيلبون): "أوتعلن إذن أنكإله (۱)" فأومأ (ثيودوروس رأسه) بالإيجاب. فعاد (استيلبون) ليقول من جديد: "إذن أنت إله"، فقبل (ثيودوروس) هذا منه بغير غضاضة. ولكن (استيلبون) ابتسم قائلاً: "ولكنك أيما الوغد، بهذه الطريقة سوف تقر بأنك غراب زيتون ليسسر إلا، وأنك مماثل لعشرات الألوف من الأشياء الأخرى!"

وكان ثيودوروس جالسًا ذات مرة بجوار يوريكليديس، الكاهن الذي يشرح الأسرار المقدسة (۲)، فابتدره بالحديث قائلاً: "أى يوريكليديس، فبرنى عن هؤلاء الذين بعن سون الأسرار المقدسة." فأجابه يوريكليدييس بقوله: "إنهم أولئك الذين يقومون بإفشائها لعامة الناس." فرد عليه (ثيودوروس) بقوله: "إذن فإنك قد دنست (الأسرار المقدسة) بالفعل، حيث إنك قمست (الآن) بإفشائها لعامة الناس (عندما شرحت هذا لي)!

ومع ذلك فقد كاد (ثيودوروس) يمثل (بوصفه منذباً) أمام معكمة الأربوباجوس Areiopagos) - وكان في هذا خطر وبلاء عظيم - لو لم يقم ديمتريوس الفاليري بإنقاذه (من هذه المحنة). وفي هذا الصدد يخبرنا

<sup>(</sup> ۱ ) يقول المترجم الفرنسى في هناك تلاعبًا بالألفاظ في استخدام كلمة theos باليونانية، فعندما قال المستولبيون في المسسودوروس السسه المتحدد المتحدد المتحدد الأول من المسم المتحدد الذي يعنى عطية الله أو ههة الله. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) وظيفة نشخص كان يقوم بتفسير الأسرار النينية وتأويلها، إذ كان رئيس الكهنة – بعد الاحتفالات النينية – يــشرع فـــى تقــمير الأسرار المقنسة دلخل صالة معتمة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة موافة من لفظين، هما: Areios (- صفة تدل على الإله أريس - مارس عند الرومان)، وكلمة pagos (-تل)، وهو نل يقع غرب الأكروبوليس، وتروى الأساطير أن الإله أريس، إله الحرب، قد حوكم فوق هذا النل بتهمة قتل هقيروثيس ابسن الإله بوسيدون، الذي كان مولما بابنة الإله آريس. ولقد روى أيسخيلوس في ثلاثيته الرائمة "الأورستيا" أن أورستيس ابسن أجاممنون، قد حوكم فوق هذا النل المحكمة العليا الأثينية على عهد كل من الزعيمين دراكون وصولون. وكانت هذه المحكمة تنظر في جرائم القتل الداية والمروعة. (العراجم).

أمفيكر اتيس – فى كتابه عن الرجال ذوى الشعرة – أنه أدين وحُكم عليه بـــشرب السم.

فقرة (۱۰۲)

ولقد أمضى (ثيودوروس) فترة من الزمن فى بلاط (الملك) بطلميوس (الأول) ابن لاجوس الذى بعث به ذات مرة سفيرا إلى (الملك) ليسيماخوس ابن لاجوس الدى بعث به ذات مرة سفيرا إلى (الملك) ليسيماخوس (۱). ولما لاحظ ليسيماخوس أنه يتحدث إليه بجرأة وصفاقة قال له: "خبرنى يا ثيودوروس، أولست الشخص الذى تم نفيه من مدينة أثينا الم تستطم فأجابه (ثيودوروس) بقوله: "ما سمعته سعيما فحيث إن مدينة أثينا لم تستطم أن تتحملنى بالقدر الذى عجزت فيه سيميلى (۱) عن تعمل ديونيسوس، قامت بطردي". وعندئذ قال له ليسيماخوس مرة أخرى: "احرص إذن على أن لا. تأتى إلينا مرة أخرى: "احرص إذن على أن لا. تأتى

"(ثق أننى) لن أفعل ذلكما لم يبعث بى بطلمينوس (سفيرًا)!". وكان ميثراس، وزير الملك ليسيماخوس، واقفًا إلى جواره، فعلَّ على ذلك بقوله: "يبدولي أنك لا تتجاهل الآلمة فقط بل تتجاهل الملوك أيضًا". فردً عليه (ثيودوروس) قائلاً: "كيف (تقول) عنى إننى أنجاهل الأرباب، وفي ظنى أنك عدو الآلمة؟".

<sup>(</sup>۱) بطلمیوس الأول الملقب بالهنقد Soier، هو أول ملسك مقسدونی لمستصر (تسوفی عسام ۲۸۵ ق.م.)، أمسا ليسميملغوس Lysimachos (۳۵۰–۲۸۱ ق.م.) فيو قائد مقدونی من قواد الإسكندر الأكبر، وتولی حكم شواقعها بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام ۲۲۳ ق.م.، وأصبح ملكا عليها عام ۲۰۹ ق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) سيميلى هى ابنة كلاموس ملك طيبة من هارمونيا فى الأساطير اليونانية، وأم الإله ديونيسوس من زيوس، وقع كبير الآلهة فى غرامها وكان يتردد عليها كثيرا، وعندما كشف زيوس لها عن صورته الحقيقية – بناء على الحاح منها – وسط بسرق ورعد احترقت الفتاة بأنسنة اللهب. راجع القصة بالتفصيل فى كتابنا: "معجم ديانات واساطير العالم"، المجك الثائسة، ص ٢٣٤، مكتبة مديولى، القاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).

ويروون إن (ثيودوروس) كان يسير ذات مرة في مدينة كورنثة، وكان في صحبته رهط من تلاميذه، فلما لاحظ ذلك ميتروكليس الكلبي (۱) الذي كان يغسل آنذاك حزمة من نبات المقدونس قال له: "إيه، أيها السوفسطائي، إنك مقاً لن تكون بعاجة لكل هذا العشد من التلاميذ، لو أنككنت تغسل المضروات!".

وهنا رد عليه (تيودوروس) قائلاً: "ولو أنك عرفت كيف تعاشر الناس وتسامرهم، لما كانت بكماجة لغسل الغضروات!".

### فقرة (۱۰۳)

ولقد رویت هذه الحکایة نفسها – کما سبق أن ذکرنا – (علی أنها حدثت) بین دیوجینیس و أرستیبوس.

تلك كانت شخصية ثيودوروس والأمور التى تتعلق به. فلقد توجه فى ختام حياته إلى مدينة قورينة، وعاش فى بلاط ملكها ماجاس، وحظى لديه بمقام رفيع وتكريم عظيم. ويقال إنه حينما طرد من مدينة قورينة أول مرة، علق على ذلك بملاحظة طريفة رشيقة، حيث قال: "حسنًا فعلتم، يا مواطنى قورينة، بطردكم لى من ليبيا إلى بلاد اليونان!".

وهناك عشرون شخصاً يحمل كل واحد منهم اسم ثيودوروس: أولهم هو ثيودوروس ابن رويكوس من جزيرة ساموس، وهو الشخص الذى نصح بوضع قطع من الفحم تحت أساس المعبد المشيد في (مدينة) إفسوس، حيث أن الأرض هناك كانت مشبعة بالرطوبة؛ وبالتالي فقد أعلن أن الفحم الخالي من اللحاء الخشبي سوف يغدو صلبًا ومقاومًا للبلل والرطوبة.

(٢) وأما الثانى فهو عالم هندسة من مدينة قورينة، وكان تاميذًا الأفلاطون.

<sup>(</sup>١) ميتروكليس Mêroclês فيلسوف يوناني ازدهر في القرن الرابع قبل الميلاد، وهو تلميذ ثبوفراسطوس، ولكنه اعتنق المفهب المكلهبي فيما بعد، وهو أول فيلسوف يجمع مصنفات من أقوال الفلاسفة وحكاياتهم. (المترجم).

- (٣) وأما الثالث فهو الفيلسوف موضع حديثتا.
- (٤) وأما الرابع فهو مؤلف لكتاب بالغ الروعة عن الأصوات الموسيقية.

#### فقرة (۱۰٤)

- (٥) وأما الخامس فهو حجة فى التأليف الموسيقى منذ بدايته فى عــصر ترياتدروس.
  - (٦) وأما السادس فهو فيلسوف رواقير.
  - (٧) وأما السابع فهو مؤوم كتب عن تاريخ الرومان.
- (^) وأما الثامن فهو من مدينة سراقوصة (بضقلية)، ودوَّن مـــؤلفًا عن الخطط الحربية.
- (٩) وأما التاسع فهو من مدينة بيزنطـة، ومتخـصص فـى الفطابة السياسية.
- (١٠) وأما العاشر فهو ربيط وريقى أيضًا، وذكره أرسطو فى كتابه "موجز تاريخ الخطابة".
  - (١١) وأما الحادى عشر فهو نحَّات من مدينة طيبة.
  - (١٢) وأما الثاني عشر فهو رسام ذكره (السوفسطائي) بوليمون.
  - (١٣) وأما الثالث عشر فهو رسام أثبيني كتب عنه مينودوتوس.
- (١٤) وأما الرابع عشر فهو رسام من إفسوس ذكره تيوفانيس في كتابه عن الرسم.
  - (١٥) وأما الخامس عشر فهو شاعر إبجراهات.
  - (١٦) وأما السادس عشر فهو كاتب دون مؤلفًا عن الشعراء.
  - (١٧) وأما السابع عشر فهو طبيب، وكان تلميذا الثينابيوس.
  - (۱۸) وأما الثامن عشر فهو فيلسوف رواقي من جزيرة خيوس.
- (۱۹) وأما التاسع عشر فهو فيلسوف رواقي أيضنا من مدينة ميليتوس (= ملطية).
  - (٢٠) وأما العشرون فهو شاعر تواجيديا.

# (فایدون Phaidôn)

فقرة (١٠٥)

كان فايدون (١) مواطنا من إليس ينحدر من نسل عائلة نبيلة، ثم وقع فى الأسر حينما احتُلُ وطنه، فاضطر للإقامة فى منزل أشبه بالسجن. ولكنه كان يحتال للخروج من باب هذا المنزل ليرتاد مجلس سعراط (ويستمع إلى محاضراته)، إلى أن حث سقراط ألكبياديس أو كريتون لدفع الفدية وتحريره. ومنذ ذلك الوقت بدأ يدرس الفلسفة بوصفه مواطنًا حراً.

ولقد سلقه هييرونيموس في كتابه عن تعليق الحكم بألسنة حداد، وأطلق عليه اسم "العبد".

ومن المحاورات التى ألفها وثبتت نسبتها إليه نجد محاورتين، هما: زوبيروس وسيمون. أما المحاورة التى تحمل عنوان نيكياس فهى محاورة مشكوك فى صحة نسبها إليه، وأما المحاورة التى تسمى ميديوس فيقول البعض إنها من تأليف أيسخينيس، ويقول البعض الآخر إنها من تأليف بوليأينوس. وأما محاورة "أنتيماهوس" أو "الشيوة"، فهى أيضنا محاورة مشكوك فى نسبتها إليه، وأما محاورة "مكابات الإسكافي" فينسبها البعض إلى أيسخينيس.

ولقد خلفه (فى مدرسته تلميذه) بليستانوس من إليس، ثم خلفه من الجيل الثالث منيديموس من إربيتويا وأتباعه، وكذا أسكلبياديس من فليوس الذى انضم إلى مدرسته بعد أن ترك مدرسة استيلبون. وحتى ذلك العهد كانت مدرسة (فايدون) تُعرف باسم مدرسة إليس، ولكن منذ أن تولى أمرها

<sup>(</sup>۱) فليمون هو صنيق سقراط الذي كتب أفلاطون محاورة باسمه، تحنث فيها عن اللحظات الأخيرة في حياة سسقراط قبسل موتسه، وتعرض فيها لفكرة خ**لود الووم بعد الموت**، ولقد ترجم أستاننا الراحل د. زكى نجيب محمود هذه المحاورة إلى اللغة العربيسة مع محاورات أخرى تحت عنوان: "محاورات أفلاطون"، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة (١٩٦٦). (المترجم).

منيديموس أصبحت تعرف باسم المدرسة الإربيتربية، ولسوف نتحدث عن (منيديموس) فيما بعد، نظرًا لأنه أسس مدرسة (= فرقة) جديدة.

# يوكليدس Eukleidês (= إقليديس)

فقرة (١٠٦)

كان يوكليديس (= إقليديس)(١) مواطنًا من مدينة ميجار ا(١) التى تقع على البرزخ (الكورنثى)، أو من مدينة جيلا(١) تبعًا للبعض – على نحو ما يخبرنا ألكساتدروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة". ولقد انكب ويوكليديس) على دراسة مؤلفات بارمنيديس، ولقد سمى أتباعه بالميجاريين نسبة إلى على دراسة مؤلفات بارمنيديس، ولقد سمى أتباعه بالميجاريين نسبة إلى (مدينته)، ثم عُرفوا بعد ذلك باسم المجادلين(١)، ثم بعد فترة متاخرة باسم الجمليين. والاسم الأخير هو الاسم الذى أطلقه عليهم ديوينسيوس من المحليين. وذلك لأنهم كانوا يؤلفون حججهم على هيئة سوال وجواب. ويخبرنا هرمودوروس أن أفلاطون ومعه باقى الفلاسفة لاذوا بكنفه – بعد موت سقراط – وذلك لخوفهم من بطش الطغاة وعسفهم.

وكان من رأى (يوكليديس) أن الخير واحد مع أنه سُمّى بأسماء كثيرة: منها الفطنة، ومنها الله، وأحيانًا العقل، إلى غير ذلك. وكان يسرفض كل ما يتناقض مع الخير، معلنًا أنه لا وجود له<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينبغى أن لا يختلط الاسم مع إلكليديس، علم الرياضيات الشهير، الذى ازدهر علم ٢٠٠ ق.م. وكتب عندا مسن المولفسات فسى الرياضات والهندسة، من أهمها "أصول الويباضات"، والذى عاش فى مدينة الإسكندرية على عهسد الملسك بطلميسوس الأول. (المترجم).

<sup>(</sup> ٢ ) مدينة بونانية في منتصف الطريق بين كورنثه وأثينا. وهي تسمى بهذا الاسم حتى تتميز عن مدينة مبهاوا هيهاايها الواقعة فسي جزيرة صقلية. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) هي مدينة نقع في جزيرة صقلية على الشاطئ الجنوبي بين بلنتي أجوبيد توم وكارمين. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) ولقد اشتهر إقليديس بصفة خاصة باسم الجدلي، ولقد دحض أفلاطون حججه في محاورة السوفسطاني. (المترجم).

<sup>(</sup>٥) راجع كتاب: هبچل "محاضوات في تاويخ الفلسفة"، المجك الأول، ص٥٥٠. ويقول هبچل إن شوشرون كان يعتقد أن هذه نظرية نبيلة عن الخير، وأنها لا تقترق إلا قليلا عن نظرية أفلاطون، ومن هنا كان المهجاريون بوحدون بين الخير والحق فـــى مبدأ واحد. انظر كتاب هيجل "محاضوات في تاويخ الفلسفة"، المجك الأول، ص٥٥٠. (المترجم).

وكان يوكليديس حينما يطعن في برهان لا يهاجم مقدماته المنطقية بل يهاجم نتيجته. وكان يرفض الحجة (التي تصاغ) بواسطة قياس المماثلة، معلنًا أنها لابد أن تُستمد إما من المتشابهات أو من المغايرات. فإذا استُمدت من المتشابهات فإن حججها ينبغي أن تكون مسايرة لهذه المتشابهات، وليس مع ما يناظرها من قياسات. أما إذا استُمدت من المغايرات فلا مبرر لوضعهما جنبًا إلى جنب. ومن هنا فإن تيمون قد سلقه، هو وأتباع سعراط الباقين، بألسنة حداد، حينما قال(١):

"إننى لا أعبـــاً بـمـــؤلاء الثـرثاريــن المتـشدقيـن بالألفــاظ الجــوفــــــاء، ولا بأحد آخـر غيرهم، ولا بعايـُدون أيًّا كانــت أرومتــــه، ولا بيوكليـديس المجادل ذي الملاحاة، الذي نفث في قلوب الميجاريين سُـعارًا بالجــدل لا مزيد عليه." فقرة (٨٠٨)

ولقد ألف يوكليديس ست محاورات اتخذت لها عناوين على النصو التسالى: المهرياس، أيسهينيس، فوينكس، كريتون (= أقريطون)، ألقبياديس، حديث عن العشق.

وينتمى إلى مدرسة يوكليديس (فيلسوف) يُدعى يوبوليديس من مدينة ميليتوس ( = ملطية)، وهو مؤلف لمقالات كثيرة عن الدياليكتيكا (= البراهين الجدلية) اتخذت صورة الحوار، وهى:

الكذَّاب، المتنكر، إلكترا، المقنع، القياس التراكمي، ذو القرون، الأصلع<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وذلك في ديواته القصائد الساهرة، شدرة رقم ٢٨د. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) ويسميها هبجل "بالفكاهات المنطقية"، وهى أثرب إلى العجم السوفسطائية (الملاحاة)، وهى موجهة فى الأعم الأغلب ضد معطق أرسطو، وتنطوى على معارضة مبدأ عدم المتاقض بصفة خاصة الذى يقضى بأن المسألة الواحدة لا تعتمل المسلب والإيجاب فى أن واحد، ولكنه تفاضى عن الشرط الذى أضافه أرسطو و "هن جمة واحدة". ( المترجم )

ولقد قال أحد شعراء الكوميديا عن (يوبوليديس) ما يلي(١):

"يوبوليديس ذلك المجادل الذي سأل أسئلة منطقية عن القرون، وضلل الخطباء بحجج زائفة كاذبة، ورحل عنا وهو يحظى بتفاخر ديموسثينيس وتبجحه".

ومن المرجح أن ديموسئينيس كان من تلاميذه، ويبدو أن (يوبوليديس) بعد أن استمع اليه، صحح له نطقه المعيب لحرف "الرو" (= R ). فقرة (١٠٩)

وكان يوبوليديس على خلاف فى الرأى مع أرسطو، وكثيرًا ما كان يهاجمه وينتقده.

ومن بين تلاميذ يوبوليديس الآخرين نجد أليكسينوس Alexinos إليس الذي كان رجلاً مولعًا بالجدال والمشاحنة، ومن أجل هذا السبب سُمَّى باسم Elenxinos (بمعنى: محب الدحض والتفنيد)، ولقد اختلف مع زينون بوجه خاص. ويخبرنا هرميبوس أنه ترك إليس ورحل إلى أوليمبيا، حيث قُدِّر له هناك أن يشرع في دراسة الفلسفة، وعندما تساءل تلاميذه عن السبب الذي حدا به إلى اتخاذ (أوليمبيا) مقررًا له ومقامًا، أجابهم بقوله إنه يريد أن يؤسس مدرسة (= فرقة فلسفية)، يصبح اسمها "المدرسة الأوليمبية". غير أن هؤلاء التلاميذ رحلوا عن هذه المدينة بسبب نقص مواردهم، وبعد أن أيقنوا أن المكان غير صحى لإقامتهم. أما أليكسينوس فقد ظل فيها ما تبقى من حياته، وحيدًا إلا من صحبة خادم واحد لا سواه. وتصادف أنه

<sup>.</sup> Meincke. Comicorum Graecorum Fragmenta(=C.G.F),iv.618 انظر: (۱)

<sup>(</sup>٢) وهو اسم تهكمي لأنه مشتق من الفعل elencho بمعنى "يدحض" أو "يفند". (المراجع).

كان يسبح بعد ذلك بفترة من الزمن في نهر الفيبوس (١) Alpheus فوخزت قصبة رفيعة جسمه فلقى على هذا النحو حتفه.

فقرة (۱۱۰)

ولقد ألفتُ في رثائه الإبجرامة التالية(١):

"لم تكن أسطورة عابشة تلكالتى روت أن شفصًا نكد الطالع، كان يسبح فانغرس مسمار فى قدمه، ذلكأن قصبة اخترقت جسم رجل عظيم القدر يدعى أليكسينوس، فلفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يتمكن من عبور نمر ألفيوس".

ولم يؤلف (أليكسينوس) كتابًا يرد فيه على زينون فحسب، بـل ألـف كذلك كتبا أخرى ضد المؤرخ إفوروس.

وينتمى إلى مدرسة يوبوليديس أيضاً تلميذه يوفانتوس من أولينشوس الذى أصبح ذائع الصيت، والذى ألف كتابًا عن تاريخ الأحداث التى وقعت فى عصره، بالإضافة إلى أنه كان شاعرًا ألف تراجيديات كثيرة العدد، نال بسببها منزلة رفيعة، حينما عُرضت فى الاحتفالات والمهرجانات. وكان (يوفانتوس) – فضلاً عن ذلك – معلمًا للملك (المقدوني) أنتيجونوسوس وأهدى إليه كتابًا نثريًا عنوانه "عن نظام المكم الملكى"، وهو كتاب نال شهرة ذائعة للغاية. ولقد توفى (يوفانتوس) بعد أن بلغ من العمر أرذله.

<sup>(</sup>١) كان أتفيوس - فى البداية - صيادًا فى إقليم البس، فشاهد أورثوسا تستحم فى النهر عاربة، فأراد اغتصابها، فاستغاثت بالإلهسة التى أرسلت اليها غمامة تحميها، وحولت ألفيوس الى نهر. طالع الأسطورة بالتفصيل فى كتابنسا: "معجم ديافات وأساطير العالم"، المجلد الأول، ص ٧٢، مكتبة مدبولى، عام ١٩٩٦ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الإجرامة في كتاب المفتارات الباكتيفية، الجزء الثالث، الجرامة رقد ١٣٩ (المراجم).

<sup>(</sup>٣) أتنيجونوس هذا هو العلقب باسم أتنيجونوس دوسون، الذي ولد عام ٢٦٧ ق.م. ووفقا لمسا ورد فسى كتساب شدرات المؤرفيين الإغريق (Fragmenta Historicorum Graecorum (= F.H.G.).

فقرة (۱۱۱)

وهناك أيضا تلاميذ آخرون تتامذوا على يد يوبوليديس، نجد من بينهم أبولونيوس المسمى باسم كرونوس، الدى كان أستاذا لتلميذ يُدعى ديودوروس بن أمينياس من ياسوس. وكان (ديودوروس هذا) يُكنى أيضا باسم كرونوس أ، ولقد تحدث عنه (الشاعر) كاليماخوس في إبجراماته على النحو التالي:

"لقد كتب موموس (۲) نفسه عنك فوق الجدران ما يلي: "إن كرونوس حكيم".

وكان (كرونوس) هذا بدوره فيلسوفا جدليًّا، وتبعًا للبعض فقد كان أول من ابتكر الحجج المنطقية المعروفة تحت اسمى: "المقدع"، "دو القرون". وعندما كان (كرونوس هذا) مقيمًا في بلاط الملك بطلميوس سوتير، وجَّه إليه (الفيلسوف) استيلبون مسائل جدلية معينة لم يقدر (كرونوس) على حلها فورًا، فما كان من الملك (بطلميوس) إلا أن عنفه على فشله، ومن المحتمل أن اسم كرونوس قد أطلق عليه (حينذاك)، على سبيل الستهكم والسخرية بالإضافة إلى نعوت أخرى.

فقرة (۱۱۲)

وبعد أن غادر (كرونوس) مأدبة الملك (بطلميوس) ألَّف مقالاً عن مشكلة (المنطق)، ثم لقى حتفه ومات يأسًا وكمدًا. ولقد ألفتُ عنه إبجر امتى التالية (۲):

"أى ديووروس المسمى كرونوس، تُرى أى مصير مِفجم ذلك الذي أودى بحياتك فى يأس مرير، فمرعت لتلقى بنفسك فى أعماق تارتاروس، بعد أن عجزت عن حل

<sup>(</sup>١) يذكر الجغرافي استرابون (الجزء الخاسن عشر، فقرة ٦٥٨) أن هذه الكنية، أو هذا الاسم المستعار، قد انتقل من الأسستاذ السي أشهر تلاميذه. (العراجم).

 <sup>(</sup>٢) موموس (- الحقد) إنه يرمز إلى الانتقاد والتهكم فى الأساطير اليونائية. وهو ابن نيكس Nyx (ربة الليل)، طريته الألهــة مـــن
 السماء بعد أن تجرأ وانتقد كبير الألهة زيوس. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) لنظر كتاب المقتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ١٩ (المراجع).

مقولات استيلبون التى تـشبه الألغـاز؟ ذلـك أنــك اكتـشفت مـاذا يعنــى اســم كرونـوس، حينـما يحذف من أوله حرفا "الرو" و"الكابـا" معًا. <sup>(۱)</sup>"

ومن بين خلفاء يوكليديس نجد إختياس بن ميتالوس، وهو رجل ممتاز، أهدى إليه ديوجينيس الكلبى إحدى محاوراته. ونجد كذلك كلينوماخوس من مدينة شوريبي، الذى كان أول من كتب عن القضايا المنطقية النبرية، وعن المحمولات وأمثال ذلك. ونجد كذلك استيلبون من مدينة ميجارا، وهو فيلسوف فائق الشهرة والتميز ينبغى أن نتحدث عنه الآن.

<sup>(</sup> ۱ ) إذا حنفنا حرفى 'الكابا' (K) و'الرو' (R) من لسم كروتوس Kronos تتبقى كلمة 'onos' ومعناها 'العمار'. وفي هذا إشارة إلى أن كرونوس كان كالعمار الأنه عجز عن فهم ألغاز استيلبون السيلبون السراري. (السراجع).

#### استيلبون Stilpôn

فقرة (١١٣)

استيلبون مواطن من مدينة ميجارا الواقعة في بلاد الإغريق، وكان تلميذًا لعدد من أتباع يوكليديس (= إقليديس)، ولكن البعض يذكرون أنه كان تلميذًا ليوكليديس نفسه، وأنه كان فضلاً عن ذلك تلميذًا لثراسيماخوس من كورنشة، الذي كان من المقربين إلى إختياس، على نحو ما يروى هيراكليديس.

وبالتالى فقد كان يبز باقى التلاميذ فى مهارة الابتكار والسفسطة، لدرجة أن بلاد اليونان كلّها تقريبًا انجذبت إليه وانضمت إلى مدرسته (المعروفة باسم المدرسة) الميجارية. وفى ذلك يقول فيليبوس الميجارى بالحرف الواحد مسايلسي: "ذلكأنه (أي استيلبون) قد مَمَلَ كلا من ميترودورس المُنظّر وطيماجوراس من مدينة جيلا (بصقلية) على ترك (مدرسة) ثيوفراس طوس (والانضمام لمدرسته)، كما ظفر بكل من الفيلسوفين القورينائيين كليتارفوس وسيمياس من (مدرسة) الجدليين بالفيلسوف بايونيوس Paiôneios) أرسطو، وظفر من (مدرسة) الجدليين بالفيلسوف بايونيوس Paiôneios) وميرميكس Myrmêx بايونيوس Poiphilos من البوسفور – وهو ابن ديوفانتوس – وميرميكس Myrmêx ابن إكساينيتوس Exainetos، الذي جاء في الأصل لكي يقمهه ويفند مجمه، ولكن استيلبون تمكن من) كسبهما معًا إلى صفه، وجعلهما من المتمسين لآرائه".

وإلى جانب هؤلاء جميعًا استطاع (استيلبون) أن يستحوذ على فراسيديموس، الفيلسوف المشائى الذى كان متبحرًا فى مباحث الطبيعة، وعلى ألكيموس الريطوريقى الذى كان يحتل مكان الصدارة بين الريطوريقيين فى بلاد الإغريق، وكذا على كراتيس (= أقريطس)، وعلى كثيرين جدًا سواه اجتذبهم واقتنصهم فى شراكه، ولقد استحوذ بوجه خاص على زينون الفينيقى فصار من أتباعه. وكان (استيلبون) بالغ البراعة فى مباحث السياسة.

ولقد تزوج (استيلبون) زوجة (شرعية)، وكانت له عسيقة (محظية) تدعى نيكاريتى، كما يخبرنا بذلك أونيطور Onêtôr. ولقد أنجب (استيلبون) ابنة خليعة مستهترة تزوجت من صديقه الحميم سيمياس من سراقوسة. وحيث إن هذه (الابنة) كانت لا تسير في سلوكها وفق القواعد المرعية، فقد قال أحدهم (الفيلسوف) استيلبون إنها مجلبة للعار عليه، فرد عليه بقوله: "ليس بقدر ما أضفى عليما أنا الشرف".

#### فقرة (١١٥)

ويقولون إن (الملك) بطلميوس الملقب بسوتير (أى المنقذ) قد أغدق على (استيلبون) الهبات والعطايا، وأنه عندما استولى على مدينة ميجارا منح (استيلبون) هبة سخية من الأموال، ودعاه لكى يبحر فى معيّته إلى مصصر، ولكن (استيلبون) لم يقبل (من هذه الأموال) سوى قدر متواضع، ورفض أن يقوم بالرحلة (المقترحة)، وشد الرحال بدلاً من ذلك إلى جزيرة إيجينا، ومكث فيها) إلى أن أبحر (بطلميوس إلى مصر). وبالمثل حينما احتل ديمتريوس بن أنتيجونوس مدينة ميجارا، أصدر تعليماته بالحفاظ على منزل (استيلبون)، وبرد جميع ما تم نهبه من ممتلكاته إليه. ولكن عندما طلبوا من (استيلبون) أن يعد قائمة بممتلكاته المفقودة، نفى أن هناك شيئا قد نُهب من هذه الممتلكات، نظراً لأنه ليس بمقدور أى شخص أن يستولى على علْمِه ومعارفه أو أن يضع يده عليها، وأنه لا يزال يحتفظ بالمعرفة والبيان.

وبينما كان (استيلبون) يجرى حوارًا حول إسداء الخير للبـشر جـذب نظر (الملك) للدرجـة التى جعلت الملك مهتمًا بالإصغاء إلى رأيه والاستماع إليه. وهم يروون قصة مؤداها أن (استيلبون) استند إلى حجـة ما من حججه الفلسفية، فيما يتعلق بتمثال الربة أثينا الذى قام فيدياس بصنعه، فقام

بتوجيسه السؤال التالى: "أوليست الربة أثينا هي ابنة زيوس؟" فأجابه السامع:
"نعم"، فقال له (استيلبون): "ولكن (صورتما) هذه على الأقل ليست من صغع زيوس بل من صغع فيدياس". فلما أمن السامع على قوله هذا، ابتدره قائلاً من جديد: "إذن فعي ليست رباً!". وعندما استدعي (استيلبون) بسبب هذا القول ليمثل أمام محكمة الأربوباجوس لم ينكر ما قاله، وزعم أن استدلاله سليم، وأن: "(أثينا) ليست رباً بل ربة، وأن الذكور هم وحدهم الأرباب". وتستمر القصة لتروى لنا أن قضاة محكمة الأربوباجوس قد أمروه بمغادرة المدينة على جناح السرعة، وأن ثيودوروس الذي كان يُكنى بالرب (أو بالمقدس) قد قال في تهكم وسخرية: "ومن أين استقى استيلبون العلم بصذا؟ وأنتى له أن بعرف إن كان بالغ الصفاقة، وإن الثاني وهو استيلبون كان بالغ الكياسة. فقرة (١١٧)

وعندما سأله كراتيس Kratês (= أقريطس) عما إذا كانت الآلهة تجد متعة في سجود (الناس) وصلواتهم لها، يُحكى أنه أجابه بقوله: "أبيها الأحمق، لا تسألني هذا السؤال في الطريق، بل اطرحه على عندما أكون معكبمفردي!". ويقال إن بيون حينما سأله عما إذا كان الأرباب موجودين، أجابه بقوله: "أيها الشيخ التعس، لا تبعل الجمهور ينفض من حولي!".

ولقد كان استيليون شخصًا بسيطًا غير متكلف، وكان بوسعه التكيف بسرعة مع الشخص العادى. فعلى سبيل المثال، حينما لم يجب كراتيس الكلبي ذات مرة عن سؤال ألقى عليه، واكتفى بتقريع السائل، قال له

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية هى: "ومن أبين استقى استيلبون العلم بصفا؟ ترى هل غلم عنها شوبها ليشاهد مديقتها؟". ولكننا فضلنا الترجمة المدونة أعلاء حتى لا تتبو ترجمتنا عن النوق السليم. (المراجم).

(استیلبون): "کنت أعرف أنک کدأبک سوف تقول کل شیء ماعدا ما ينبغی عليك بالأمرى أن تقوله!".

فقرة (۱۱۸)

كذلك قدم إليه (كراتيس) ذات مرة ثمرة من ثمار النين، وهو يوجه إليه سؤالاً، فأخذ منه النينة والتهمها، فما كان من (كراتيس) إلا أن هتف قائلاً: "وحق هوقل، لقد فقدت ثمرة التين!"، فرد عليه (استيلبون) قائلاً: "إنكلم تفقد التينة فقط بل فقدت كذلك السؤال الذي كانت التينة عربونا له!". ومرة أخرى، عندما شاهد (استيلبون) كراتيس وقد نال منه الوهن بسبب (برد) الشتاء، ابتدره بقوله: "أي كراتيس، يبدولي أنكبحاجة إلى عباءة جديدة!". وكان يقصد بذلك (عن طريق التورية) أن (كراتيس) يحتاج إلى عقل (المناه التعليق العباءة، ولكن الضيق بلغ بالفيلسوف (كراتيس) مداه (بسبب هذا التعليق القاسى)، فرد عليه بالأبيات التالية التي تتضمن قدرًا من التعريض والتهكم:

> فمناكينفرط في الجدال وحوله الكثير من الأتباع والمريدين، ويضيع وقته في شقشقة لفظية يروم بها البحث عن الفضيلة <sup>(٣)</sup>".

> > فقرة (۱۱۹)

ويقال إن (استيلبون) قد جعل الناس ينجذبون إليه في مدينة أثينا ويفدون (لرؤيته) من كل صوب وحدب، لدرجة أنهم كانوا يهرعون من

<sup>(</sup>١) هناك تسورية وتلاعب بالألفاظ فكلمة جديد الموجودة في النص البونائي هنا هي kainou ، وهي كلمة تشبه عند نقسيمها العبارة الثالية: "وكذلك عقل" kai nou. (العراجم).

<sup>(</sup>٢) طيفون أو 'طيفوس'، وحش خرافى فى الأساطير اليونانية له مانة رأس بنفث كل منها لهذا. واقد هاجم هذا الوحش زيوس بعسد أن تولى العرش وأصبح كبيرا للآلهة، فضربه زيوس بصاعقته وحبسه فى العالم السفلى. طالع قصته فى كتابنا: "معجم مهالمات وأساطير العالم"، المجلد الثالث، ص ٣٤٧ (المترجم).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب المغتارات البالاتيقية، الجزء الخامس، إبجرامة رقم ١٣ ب. (المراجع).

أماكن عملهم ويتركون محالهم لكى يشاهدوه، حتى إن شخصًا منهم قال له ذات مرة: "أو استيلبون، إنهم معببون بككما لوكنت منلوقًا (غريبًا)!" فرد عليه (استيلبون) بقوله: "لا بل كما لوكنت إنسانًا حقيقبًا!". وكان (استيلبون) بارعًا لا يشق له غبار فى الجدال، وكان قادرًا على نفنيد الأفكار ودحضها، وكان من عادته أن يقول: "إن ذلك الذي يؤكد وجود الإنسان لا يعنى أو فرد، بمعنى أنه لا يعنى هذا الشخص بعينه أو ذاك وإلا فلماذا يقصد واحدًا بعينه أكثر مما يقصد الآذر؟ وبالتالي فهو لا يقصد فردًا بعينه وهن جديد فإن الخضروات ليست هي تلك البادية لي، ذلك أن الغضروات موجودة منذ ما يزيد على عشرة آلاف عام، وبالتالي فإن هذه (التي أمامي) ليست خضروات". وهم يحكون لنا أنه بينما كان (استيلبون) في منتصف حديثه مع كراتيس، انصرف مسر عا لكي يشتري سمكًا، وعندما حاول (كراتيس) منعه من الانصر اف بقوله: "هل تتفلى عن النقاش؟"، رد عليه هذا قائسلاً: "لا، لست أنا (بالذي يتخلى عن النقاش)، بل أنا متمسك بالجدال، رغم ألني أنصرف عنك وأتركك. فالجدال سوف يظل (بيننا) سجالاً، ولكن السمكسوف يباع بالتأكيد".

ولقد نُسبت إليه تسع محاورات دوننها بطريقة جافة، هي:

- موسخوس.
- أرستيبُوس أو كالياس.
- بطوليهايوس (=بطلهيوس).
  - خايريكراتيس.
    - متروكليس.
  - أناكسيهينيس.
    - إبيجينيس،
  - إلى ابنتى (العزيزة).

#### – أرسطه.

ويخبرنا هيراكليديس أن زينون، مؤسس المدرسة الرواقية، كان واحدا من تلاميذه (۱)، بينما يخبرنا هرميبوس أن (استيلبون) قد لقى حتفه بعد أن بلغ من العمر أرذله، وبعد أن تعاطى النبيذ ليعجّل بنهايته.

ولقد ألفْتُ عنه (الإبجرامة) التالية (كمرثية)(١):

"لا ريب أنكتعرف استيلبون الميجاري، الذي نالت منه الشيخوخة ومن بعدها المرض المغضال، وكلاهما عب، من العسير على الإنسان أن يتحمله أو يطيقه، ولكنه وجد في (شرب) النبيذ قائدًا معنكًا ليقود عربته — التي يجرها زوجان من الخيول الشريرة — إلى نعشه. وعندنذ فغر فاه وعبً من (هذا النبيذ) ما استطاع إلى أن ساقه إلى حتفه وأورده منيّته!".

ولقد سخر منه أيضًا سوفيلوس<sup>(۱)</sup>، الشاعر الكوميدى، فى مسرحيته التى تحمل عنوان "الزفاف" بقوله: (۱) "إن مقولات خارينوس ما هى إلا ســــدادات تفحم استيلبون وتسد عليه الطريق".

## كريتون (= أقريطون) Kritôn

فقرة (۱۲۱)

كريتون<sup>(٥)</sup> مواطن أثيني، وكان يحب سقراط بوجه خاص حبًّا فائقًا، ولقد اعتنى بشئون (أستاذه) لدرجة أنه لم يترك شيئًا يحتاجه إلا وقره له. وفضلاً عن ذلك فإن أبناءه: كريتوبولوس، وهرموجينيس، وإبيجينيس، وكتيسيبوس

<sup>(</sup>١) انظر أيضا الجزء انسابع من فصل ٢٤ أدناه، حيث يورد **ديوجينيس** اللاتركى نادرة ذات مغزى قاليا عنه أيولونيوس من مدينـــة صور. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء الخاسر، إيجرامة رقم ٢٠ (المراجم).

<sup>(</sup>٣) سوفيلوس Sophilos، شاعر من شعراه فترة الكوميديا الوسطى التي لم يصلنا من نتاجها سوى شذرات قليلة. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الأستاذ ماينيكي Meineke، شذوات كتاب الكوميديا الإغوييق (C.G.F.) ، الجزء الرابع، ص ٣٨٦، تحت اسم ديفيلوس. (المراجع).

<sup>(</sup>ع) تلميذ سقراط، وكان بردد أفكاره دون أن يضيف إليها جديدا. ولقد أطلق أفملاطون اسمه على اجدى محاوراته المبكرة. (المنترجم).

# كانوا جميعًا تلاميذ لسقراط. ولقد ألف كريتون سبع عشرة محاورة، نُـشرت كلها في مجلد واحد، وهذه هي عناوينها:

- ليس بالتعليم (وحده) يصبح الناس فضلاء.
  - عن الإفراط والزيادة.
  - عن النافع أو رجل السياسة .
    - عن الجَهَال ،
    - عن فعل الشر.
    - عن التنظيم والتنسيق.

      - · عن المقدس ·
      - --- عن الفنون .
      - عن الحياة المشتركة.
        - عن المكمة.
  - بروتاجوراس أو رجل السياسة .

    - عن الشعر (أو عن الجَمَال).
    - عن المعرفة أو عن العلم.
      - ما هي المعرفة ؟

#### (سيمون Simon)

#### فقرة (۱۲۲)

سيمون مواطن أثينى كان يعمل إسكافيًا، وعندما زاره سقراط فى محل عمله وتحاور معه فى موضوعات معينة، كان هذا يدوّن ملاحظات عن ما يتذكره على الجلد، ومن هنا أطلقوا على محاوراته اسم "الجلدية". ويبلغ عدد هذه المحاورات ثلاثًا وثلاثين محاورة، نُشرت جميعها فى مجلد واحد، وهى كالتالى:

- -- عن الألمة .
- عن الغير.
- عن الجَهَال.
- ما هو الجَمَال؟
- **عن العدل،** في محاورتين.
- عن الفضيلة وأنما لا تُعلَّم.
- عن الشجاعة، في ثلاث محاور ات.

  - عن الديهاجوجية .
    - عن الشرف. -
  - عن الترف والمتعة .
    - عن العشق.
    - عن الفلسفة .
  - \_ عن العلم،

- عن الهوسيقي.
- **عن الشعر** (وهي محاورة مكررة العنوان).

#### فقرة (١٢٣)

- al هو الجَمَال؟ (محاورة مكررة العنوان).
  - عن التدريس،
  - عن فن الجدل.
    - عن الحكم.
  - -- عن الموجود.
  - عن الجد والاجتماد،
    - عن العمل .
  - عن عب الكسب والطمع .
    - عن الزهو والخيلاء.
  - عن الجَمَال (محاورة مكررة العنوان).
    - وهناك محاورات أخرى هى:
    - عن المنطق أو عن الملاءمة .
      - عن فعل الشر.

ويقولون إن (سيمون) كان أول من صاغ أقوال سـقراط على شـكل محاورات، وإن بريكليس حينما وعد (سيمون) بتقديم كل ما يلزم لإعاشته، وطلب منه أن يحضر إليه، قال (سيمون) إنه لن يقبل أن يتخلى عن حريته في التعبير في مقابل المال.

#### فقرة (۱۲٤)

وهناك ثلاثة أشخاص آخرين يحمل كل منهم اسم سيمون: أولهم (ربطوريقي) ألف بحوتًا عن الريطوريقا، وكان الثانى طبيبًا على عهد الملك سيليوكوس (= سلوقس)(١)" نيكانور، أما الثالث فكان مثالاً.

#### جلاوكون Glaukôn

جلاوكون مواطن أثيني، نُسب إليه تأليف تسع محاورات نُشرت جميعها في مجلد واحد، وهي على النحو التالي:

- فيديلوس.
- يوريبيديس،
- أهي**نتي**خوس،
- ليسيثيديس،
- - كيفالوس.
- أناكسيفيموس.
  - منيكسينوس.

وهناك عدد آخر من المحاورات منسوب إليه، يبلغ اثنتين وثلاثين محاورة تعتبر كلها منحولة.

<sup>(</sup> ١ ) مناوفس الأول (توفسى عام ٣٨١ ق.م.)، وهمو قائد من قمواد الإسكندر الأكبر، أسس الأسوة السلوقية عمام ٣١٢ ق.م.و الله ظمال أفرادها يتوارثون حكم سوريا. (استرجم).

#### سيمياس Simmias

سيمياس (۱) مواطن من مدينة طيبة، نسب إليه أنه ألف ثلاثًا وعـشرين محاورة نُشرت جميعها في مجلد واحد، وهي على النحو التالي:

- عن الحكمة .
- عن الاستدلال المنطقي .
  - عن الموسيقي.
    - عن الملاحم.
    - عن الشجاعة.
    - من الفلسفة .
    - - عن الأدب.
  - عن التدريس.
    - · عن الغن .
    - عن الزعامة.
  - عن ما هو مناسب
- عن ما يجب اختياره وما ينبغى تحاشيه.

  - عن المعرفة.
  - عن النفس.
  - عن الحياة الخيرة.
    - عن الممكن.
      - ص البيال. - عن الوال.
      - عن الدياة.
      - ما هو الجمال؟
  - عن الجد والاجتماد.
    - عن العشق

#### Kebês (عيبيس = قيبيس =)

فقرة (١٢٥)

كيبيس مواطن من مدينة طيبة، نسب إليه أنه ألف ثلاث محاورات، هي:

- لوحة الكتابة.
- اليوم السابع .
  - فرينيغوس،

<sup>(</sup>١) أحد المتحاورين في محاورة فايدون الفلاطون. (المترجد).

#### (مینیدیموس Menedemos)

ينتمى مينيديموس إلى مدرسة فايدون، وهو ابن كليسيئينيس، وأحد أفراد عشيرة تُدعى آل تيوبروبيديس، وهو رجل طيب الأصل برغم أنه كان فقيرا يمارس حرفة البناء. ويذهب آخرون إلى أن مينيديموس كان رساما للمناظر (فى المسرح)، وأنه تعلم كلتا الحرفتين. ولذلك عندما كان يقترح قرارا (فى المجلس) فإن شخصا يُدعى ألكسينيوس كان يهاجمه بقوله: إنه لا يليق بالحكيم أن يصمم منظرا أو يقترح قرارا. وعندما أوفد مينيديموس من قبل أهل إريتريا إلى مدينة ميجارا بوصفه أحد أفراد الحامية، قام بزيارة أفلاطون فى الأكاديمية فانجذب إليه بشدة لدرجة أنه ترك الخدمة العسكرية.

ولكن أسكلبياديس من فليوس استطاع أن يحمله على الانفصال (عـن مدرسة أفلاطون)، وعلى أن يجعله يعيش في مدينة ميجارا مع استيلبون، وأصبحا كلاهما من تلاميذه. ثم من بعد ذلك أبحر كلاهما من هناك إلى إليس حيث انضما إلى كل من أنخيبيلوس Anchipylos وموسخوس من مدرسة فايدون. وحتى حلول العصر الذي عاش فيه هؤلاء – كما سبق أن أسلفنا في حديثنا عن فايدون – كانت مدرستهم تُسمَّى باسم المدرسة الإيلية. غير أنها سميت يعد ذلك باسم المدرسة الإربيترية نسبة إلى البلد الذي ينتمـي إليـه الفليسوف) الذي يدور حوله حديثنا هذا.

ويبدو أن مينيديموس كان كثير الثقة في نفسه إلى حد الإفراط، ومن هنا فقد تهكم عليه كراتيس وسخر منه على النحو التالى:

"إلى كل من أسكلبياديس من فليوس والثور الإريتري"('').

<sup>(</sup>۱) يقصد بالثور الإربترى الفيلسوف مينيديموس، انظر كتاب شفرات كتتَّاب الكوميديا الإغريق، شفرة ۲ د. (المراجع).

أما تيمون فقد (سخر منه) على النحو التالي"(١).
"منتفخ الأوداج، مكفهر الأسارير، مغرور ومفتال". فقرة (١٢٧)

كان (مينيديموس) إذن كثير الثقة في نفسه إلى حد الإفراط، لدرجة أنه حينما تمت دعوة يوريلوخوس Eurylochos من كساندريا من قبل الملك أنتيجونوس() للقدوم إلى بلاطه بصحبة كليبيّديس – وهو شاب من قبيزيقوس – رفض (يوريلوخوس) قبول الدعوة، نظراً لأنه كان يخشى أن يصل ذلك إلى مسامع مينيديموس، الذي كان لاذعا في صراحته. وعندما كان أحد الشبان يتجاسر ويتخطى معه حدود الكياسة، لم يكن (مينيديموس) ينبس ببنت شفه، ولكنه كان يلتقط فرع شجرة ثم يقوم برسم شكل مكتمل على الأرض، إلى أن يصبح محط الأنظار كلها، فيدرك عندئذ السشاب الإهانة وينسل موليًا الأدبار. وعندما كان هييروكليس – القائم على أمر ميناء بيرابيوس – عائدًا برفقة (مينيديموس) إلى معبد أهفياراؤوس()، تحدث كثيرًا عن الاستيلاء على إربيتريا()، ولكن (مينيديموس) لم يعلق على كلمه بشيء، بل اكتفى بأن سأله فقط عن هدف أنتيجونوس من التعامل معه على نحو ما فعل.

<sup>(</sup>١) انظر ديوان تيمون القعائد التمكمية الساخرة، شذرة ٢٩ د. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) هو في الغالب أنتيجونوس الأول العلقب بالأعور Antigonos Monophthalmos (۲۸۳ ــ ۲۰۱ ق.م.) الذي كان ملكا في الفترة من (۲۰۱ ــ ۲۰۱ ق.م.). كما كن قائدًا من قواد الإسكندر الأكبر، ثم جعنه الإسكندر واليًا على منطقة فوريجيها، ثــم بعــد موت الإسكندر، تولى حكم مقاطعتي ليكيها وبها هغيلها. (المترجم).

أمفياراؤوس هو بطل في أساطير اليونان، وكان أثيرا إلى قلب الإنه زيوس، لأنه قام باصطياد خنزير برى، ولأنه سساهم فسى
 حملة السبعة ضد طبية ... إخ. طالع قصته في كتابنا مهجم هياليات وأساطير العالم، المجلد الأول، ص ٧٩ (المترجم).

 <sup>(</sup>٤) إربتريا Eretria مدينة بونتية قنيمة تقع في جزيرة بوبويا، تأسست حوالي عام ٧٥٠ ق.م.، ودمرها الملك الغارسي دارا ثم أعيد بنازها، وبسط المقدونيون فيما بعد سيطرتهم عليها، وهي اليوم مدينة صغيرة. (المترجم).

#### فقرة (۱۲۸):

وقال (مينيديموس) لزان متجاسر وقصح: "ألا تعلم أن الكرنب ليس وحده الذي يحتوى على ععارة مغيدة، وأن الفجل كذلك(۱)؟". وقال (مينيديموس) أيضا لشاب كثير الصخب والضجيج: "خذ حيطت كولات غفل عما يوجد خلفك(۱)!". وعندما استشاره أنتيجونوس وطلب رأيه في إمكان ذهابه إلى حفل ماجن صاخب من حفلات الشراب، لاذ (مينيديموس) بالصمت، ثم اكتفى بأن أصدر أوامره بأن يعلنوا على الناس أن (انتيجونوس) هو ابن الملك.

وعندما روى عليه رجل مأفون متبلد الفكر رواية عارضة لا مغزى لها، سأله (مينيديموس) عما إذا كان يملك مزرعة، وعندما أخبره الرجل أنه يملك بالفعل مزرعة تضم قطعانًا غفيرة من الماشية، قال له (مينيديموس): "أذهب إذن وقم برعى هذه القطعان، حتى لا تنفق ويضيع معما صاحبما الذي لا يشق له غبار".

وردًا على شخص استفسر منه عما إذا كان ينبغى للرجل الكيس الفطن أن يتزوج، قال (مينيديموس): "ترى هل أبدو في نظرككبيسًا فطنًا أم لا؟"، فلما أجابه الرجل بأنه حقًا كيس فطن، قال له: "حسنا! أنا بالفعل متزوج". فقرة (١٢٩)

وحينما أخبره شخص بأن هناك نعمًا كثيرة وخيرات عديدة، ساله (مينيديموس) عن عددها وعما إذا كان يعتقد أنها (مائة أو) تربو على المائة. ولما عجز (مينيديموس) عن كبح جماح (استيائه) من بذخ مائدة مضيف في حفل عشاء دعاه لحضوره بصحبة نفر من الأشخاص، لم ينبس ببنت شفة في أثناء تلبيته للدعوة، ولكنه انتقد مضيفه عن طريق التزامه بالصمت، حينما

<sup>(</sup>١) تتضمن هذه الفقرة تتميمات جنسية رمزية تستتر وراء معنى الألفاظ المنتقاة. وهي الكرنب والفجل. (السراجع).

<sup>(</sup>١) تتضمن هذه التقوة كنلك سخرية جارحة من الشاب مضمونها جنسي أيضا. (المراجع).

اقتصر في تناول طعامه على الزيتون دون سواه. ومع ذلك فقد تعرض (مينيديموس) بسبب جرأته في التعبير عن رأيه لخطر ليس بالهين عندما كان يقيم بصحبة صديقه أسكلبياديس في بلاط الملك نيكوكريون، ملك جزيرة قبرص، ذلك أن هذا الملك كان قد دعاهما مع الفلاسفة الآخرين لحضور الاحتفال الشهرى المعتاد، فقال مينيديموس آنذاك إنه لو كان اجتماع هؤلاء الرجال أمرًا طيبًا، إذن لوجب أن يعقد هذا الاحتفال كل يوم، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يصبح بلا ضرورة حتى في المناسبة الراهنة.

#### فقرة (۱۳۰)

ولقد رد العاهل (القبرصى) على ذلك بقوله إنه في هذا اليوم لديه وقت فراغ يمكنه أن يستمع فيه للفلاسفة، كما أنه ركز بإصرار أشد على هذه النقطة دون سواها، موضحا أنه يجب (على الحكام) - سواء في هذه المناسبة أو في غيرها من الأوقات - الإصغاء إلى الفلاسفة، ومع ذلك فلو لم يقم عازف للناى بإخراجهما توا من الحفل لكان مصيرها الهلاك دون جدال. وانطلاقا من هذه (الحادثة) فهم يروون أنهما حينما كانا على من سفينة وهبت عليها عاصفة، قال أسكلبياديس إن عازف الناى الذي عزف عزف عرف رائعًا أنقذ حياة كل منهما، لأن جرأة مينيديموس في الكلام كادت توردهما موارد التهلكة.

وهم يروون عنه أيضاً أنه كان شخصاً غير ماترم (يتهرب من المسئولية)، وأنه لم يكن يبالى بشئون مدرسته، فلم يكن (بفصول هذه المدرسة) أى نظام من نوع ما يمكن ملاحظته، ولم تكن بها صفوف من المقاعد الخشبية، بل كان كل دارس فيها يستمع (المحاضرات) فى أى مكان يتصادف وجوده فيه، سواء وهو سائر أو وهو جالس، وأن (مينيديموس) نفسه كان ينتهج فى تصرفاته المسلك نفسه.

#### فقرة (۱۳۱)

وهم يخبروننا أيضنا أن (مينيديموس) كان فيما خلا ذلك من أمور عصبيًا وطموحًا (شديد الحرص على سمعته) لدرجة أنه عندما كان هو نفسه ومعه أسكلبياديس، يساعدان فيما مضى أحد البنائين في بناء منزل، (لم يستنكف) أسكلبياديس من أن ينتقل عاريًا وهو يحمل الملاط فوق سطح المنزل، في حين أن (مينيديموس) كان يختبئ كلما لمح شخصنا قادمًا (نحوهما).

وبعد أن أتيحت (لمينيديموس فرصة) العمل بأمور السياسة أصبح عصبيًا لدرجة أنه كلما حاول وضع البخور في المبخرة كان يفشل في الاهتداء إلى مكانها، وفي ذات مرة عارضه كراتيس وهاجمه (بقسوة) منتقدًا إلياه بسبب اشتغاله بأمور السياسة، فأمر (مينيديموس) نفرًا من رجالب بالقبض عليه والزج به في السجن، فما كان من كراتيس إلا أن اكتفي بمراقبته (من نافذة السجن)، وكان (مينيديموس) كلما مر على (كراتيس) يشب الأخير على أطراف أصابعه وينعته بألفاظ (ساخرة)، هي: "أبيها الصغير شبيه أجامهنون! يا قائد المدينة!"(١).

#### فقرة (۱۳۲)

كما كان (مينيديموس) - بطريقة ما - شديد الإيمان بالخزعبلات والتطير، إذ إنه عندما كان يجلس ذات مرة في إحدى الحانات مع (صديقه) أسكلبياديس، تناول في طعامه دون أن ينتبه إلى ذلك - لحما فاسدًا(٢)، وعندما علم بذلك فيما بعد مرض واشتدت سخونة جسمه وغدا لونه شاحبًا، إلى أن وبّخه أسكلبياديس بقوله إن اللحم ليس هو الذي جعل صحته

<sup>(</sup>۱) كان كراتيس يسخر بهذه الألفاظ من منافسه مينيديموس، ويعيره بأنه لا يصل حتى إلى قلامة ظفر من أجاممنون، ومع ذلك فيو يدعى أنه حامى المدينة زورا وبهتانا. (العراجم).

 <sup>(</sup>٢) انترجمة المرفية في : "لمم تم الاستغناء عنه والقي به للتغلير منه". (المراجع).

تضطرب، ولكن السبب في ذلك هو شكه وارتيابه. ولكن (مينيديموس)

- في جميع المسائل الأخرى - كان رجلا عالى الهمة حرًا أبيًا. أما فيما يتعلق بعاداته الجسمية - حتى في شيخوخته - فقد كان قويًا متين البنيان ذا بشرة لفحتها الشمس، مثله في ذلك مثل من يمارسون الألعاب الرياضية، وكان ربعة ممثلئ الجسم. كما كان متوسط الحجم على نحو ما يبدو من تمثاله الذي أقيم له في الاستاميون (۱) القديم بمدينة إريتريا، وذلك أن (هذا التمثال) كان يصوره - بغير شك - عاريًا تقريبًا ويكشف عن الجزء الأكبر من جسمه.

وكان (مينيديموس) مضيافًا فائق الكرم، وكان يقيم مــآدب ومنتــديات للشراب كثيرة نظرًا لأن إربيتويا كانت – في نظره – مدينة غير صحية، وكــان يؤم هذه المآدب الشعراء والموسيقيون. وكان (مينيديموس) يحتفي بكل مــن الشاعر أراتوس Aratos وليكوفرون Lykophrôn شاعر التراجيديا، وكذا (الشاعر) أنتاجوراس من رودس. وكان (مينيديموس) ينكب بوجه خــاص وقبل كل شيء على دراسة (مؤلفات الشاعر) هوميروس، ومن بعده علــي دراسة (دواوين) الشعراء الغنائيين، ثم على دراسة (مسرحيات) سوفوكليس، وكذا على دراسة أخايوس Achaios الذي وضعه (مينيديموس) في المرتبة الثانية بين كُتَاب المسرحيات الساتيرية، بينما وضع أيسخيلوس في المرتبــة الأولى. ومن هنا فقد اعتاد (مينيديموس) – كما يقولون – أن يقتبس الأبيات التالية (من أخايوس) ضد خصومه في مجال السياسة (٢٠):

"حقا إن ذا السرعة يبلاقي المزيمة من الضعفاءً ، وفي زمن جد قصير سيُمزم النسر من السلمفاة".

<sup>(</sup>١) الاستاديون، هو مضمار كانت نقام فيه الأنعاب الرياضية، وكان يحتوى على مدرجات للمشاهدة. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الاستاذ تلوك شدوات كتاب التواجيديا الإغريق، شذرة رقد ٢٥ من شنرات أخابوس. (المراجع).

#### فقرة (۱۳٤)

وهذان البيتان مقتطفان من أومفاله Omphalê وهنى مسرحية سانيرية من تأليف أخايوس – وبناء على ذلك فإن الصواب قد جانب من يذهبون إلى أن (مينيديموس) لم يقرأ شيئًا سوى مسرحية ميديًا ليوريبيديس، التى يزعم البعض أنها من تأليف نيوفرون من سيكيون.

وكان (مينيديموس) يزدرى المعلمين من أتباع مدرسة أفلاطون وكذا اكسينوكراتيس، فضلا (عن احتقاره) للفيلسوف القورينائي بارايبايتس Paraibatês، غير أنه كان (شديد) الإعجاب (بالفيلسوف) استيلبون، وعندما سئل عنه ذات مرة اكتفى في إجابته بقوله إنه كان مرنا متحررا.

ولقد كانت (أفكار) مينيديموس (ومرامى أحاديثه) صعبة الفهم، كما كان خصما عنيدًا صعبًا عند المساومة، نظرًا لأنه كان يراوغ ويلتوى في كل الاتجاهات، وكان متميزًا في ابتكار الحجج والأسانيد. وتبعًا لما يقوله أنتيستينيس في كتابه "تعاقب الفلاسفة"، فقد كان (مينيديموس) مجادلاً لا يُشق له غبار. وكان معتادًا بوجه خاص على الاستناد إلى الحجة التالية، في أسئلته: "تُرى هل يختلف الواحد من شيئين عن الآخر؛" والإجابة على ذلك هي "نعم". ومن ثم يعود فيقول: "وهل يختلف النافع من هذين الشيئين عن الغير؟". والإجابة على ذلك هي "نعم". ومن ثم فهو يقول: "إذن فالنافع ليس خيرًا".

وهم يقولون إن (مينيديموس) كان من دأبه أن يرفض القضايا (المنطقية) السالبة، وكان يحولها بعد تفنيدها إلى قضايا إيجابية، وأنه كان يقبل فقط القضايا البسيطة منها وكان يرفض القضايا غير البسيطة، وأعنى بها القضايا الشرطية والقضايا المركبة، ويقوم بتفنيدها. ويخبرنا هيراكليديس أنه على الرغم من أن (مينيديموس) كان فيلسوفًا أفلاطونيًا في عقائده، فإنه

كان يتندر على مباحث الدياليكتيكا (= الجدل الفلسفى) ويسخر منها، لدرجة أنه عندما سأله ألكينوس ذات مرة عما إذا كان قد أقلع عن ضرب والده، جاءت إجابته على النحو التالى: "إننى فى الحقيقة لم أضربه، ولم أقلع عن فلك". ومرة أخرى حينما أصر (ألكينوس) على أنه كان يتعين على (مينيديموس) أن يعلن عن رأيه صراحة، وأن يجيب إما بنعم أو بلالكى ينجلى الغموض، ردَّ عليه هذا قائلاً: "من المضحك حقًا أن أتبع قوانينكم، فى الوقت الذي أجد لزاما على فيه أن أقف على الأبواب (دون أن أدخل)". وعندما أقدم بيون على صب جام غضبه بإصرار على المنجمين والعرافين، اعتاد (مينيديموس) أن يقول له إنه أشبه بمن يذبح القتلى.

فقرة (١٣٦)

وعندما سمع (مينيديموس) ذات مرة شخصاً يعلن أن الخير الأقصى هو أن تتال كل ما يمكن أن تتشده، قال: "وأعظم من ذلكبكثير (أن تقول إن الغير الأقصى) هو أن ترغب فيما ينبغى عليك (أن تغاله)". ويؤكد أنتيجونوس من كاريستوس أن (مينيديموس) لم يكتب ولم يؤلف أى كتاب على الإطلاق، وبالتالى فإنه لم يكن يستند إلى أية نظرية بعينها. ويستطرد قائلاً إنه – فضلاً عن ذلك – كان مقاتلاً لا يشق له غبار في المناقشات والجدل، لدرجة أنه لم يكن يتوقف عن الجدل عادة إلا حينما يعامل بخشونة ويضطر اضطرارا إلى ذلك حينما يراق ماء وجهه. ومع ذلك فعلى قدر (عنفه) هذا في الجدل والنقاش، كان غاية في التسامح في تصرفاته الشخصية ومسلكه، فعلى الرغم من أنه – على سبيل المثال – كثيرًا ما سخر من ألكينوس وتهكم عليه بقسوة، فقد عامله معاملة حسنة رقيقة، ورافق زوجته في رحلتها من دلفي إلى خاكيس، عندما استشعر أنها كانت تخشى من السرقة وقطاع الطرق.

وكان (مينيديموس) نعم الصديق المحب، كما يبدو من صداقته الحميمة (الزميله) أسكلبياديس، وهى صداقة لم تكن تقل بحال من الأحوال عن المحبة التى كان بيلاديس يُكنها (لصديقه أورستيس). ولكن، حيث إن أسكلبياديس كان الأكبر سنا، فقد قيل إنه كان بمثابة مؤلف المسرحية، وإن مينيديموس كان بمثابة الممثل الذى قام بتمثيلها. ويروون أن أرخيبوليس قد دون لهما ذات مرة صكا بمبلغ ثلاثة آلاف (دراخمة)، فنشب بينهما جدال ونزاع محتدم حول أحقية أى منهما على زميله فى الظفر بالمرتبة الأولى والنصيب الأوفى، وبالتالى ضاع المال من كليهما. ويقال إنهما تزوج أمها. ولكن بعد أن أسكلبياديس فقد تزوج الابنة، وأما مينيديموس فقد تزوج أمها. ولكن بعد أن أصبح رئيسًا لمدينته. ولما أما (مينيديموس) فقد تزوج امرأة ثرية بعد أن أصبح رئيسًا لمدينته. ولما أما (مينيديموس) الله وحبه الأولى كان كلاهما يعيش فى منزل واحد فقد أسند مينيديموس إلى زوجته الأولى أمر إدارة شئون المنزل.

### فقرة (۱۳۸)

وعلى أية حال، فقد مات أسكلبياديس فى إربيتريا قبل (صديقه)، بعد أن بلغ من الكبر عتبًا، وبعد أن عاش مع مينيديموس (ردحًا طويلاً من الزمن) عيشة بسيطة للغاية تكاد تبلغ حدً الكفاف، رغم أن مصادر دخلهما كانت وفيرة. ثم حدث بعد (موت أسكلبياديس) بفترة من الزمن أن حصر أحد أصفيائه المقربين للمشاركة فى حفل شراب ماجن، ولكن تلاميذ المدرسة لميسمحوا له بالدخول، وهنا أصدر مينيديموس أو امره بدخوله وحسن وفادت يسمحوا له بالدخول، وهنا أصدر مينيديموس أو امره بدخوله وحسن وفادت قائلاً إن أسكلبياديس حتى وهو تحت الأرض – كفيل بجعل الأبواب تتفتح على مصراعيها (من أجل خاطر أصدقائه).

وكان من مناصرى (هذين الصديقين) المخلصين ومحبيهما: هيبونيكوس من مقدونيا، وأجيتور من المباها. ولقد منح الأول مبلغ ثلاثين مينا (حوالى ثلاثة آلاف دراخمة) لكل واحد منهما، بينما دفع الثانى مبلغا قوامه ألفان من الدراخمات (للفيلسوف مينيديموس) بمناسبة زواج ابنتيه. وكان للفيلسوف مينيديموس ثلاث بنات - على نحو ما يروى هيراكليديس - أنجبهن من زوجة اقترن بها، وكانت مواطنة من مدينة أوروبوس . Ôropos

#### فقرة (۱۳۹):

وكان (مينيديموس) قد اعتاد أن يقيم حفلاته ومنتدياته على النحو التالى: يتاول إفطاره مبكرًا مع صديقين أو ثلاثة أصدقاء، ويظل (على هذا الإفطار) حتى ساعة متأخرة من النهار، ثم من بعد ذلك يقوم شخص بدعوة (الضيوف) الذين يكونون قد وفدوا بالفعل (إلى الدار)، وفرغوا من تناول طعام العشاء. وعلى ذلك، فلو أن ضيفًا منهم حضر مبكرًا عن موعده، فإنه كان يستفسر – قبل أن يقفل عائدًا أدراجه – من هؤلاء الخارجين من المنزل، (عن الأطباق) التي كانت موجودة على المائدة، وعن الموعد الذي قدمت فيه وجبة الطعام. وإذا وجد أن الطعام كان خصروات أو أسماكًا مملحة فإنه كان يرحل، أما لو وجد أن الطعام كان من اللحوم فإنه كان حينئذ يدخل المنزل. وفي فصل الصيف كان يتم فرش حصير على الأرائك، أما في الشتاء فكان يتم فرش جوين على كل (زائر) أن يحضر معه وسادته الخاصة (التي يضطجع عليها). وكانت أقداح الراح التي تدور على المدعوين لا تزيد في سعتها كثيرًا عن كوتيالي المدعوين لا تزيد في سعتها كثيرًا عن كوتيالية المدعوين لا تزيد في سعتها كثيرًا عن كوتيال المدعوين لا تزيد في سعتها كثيرًا عن كوتيالية المدعوية ال

<sup>(</sup>١) لاميا Lamia مدينة في إقليم تساليا، وقد سميت على اسمها العووب اللاهية التي نشبت بين الأثينيين والمقدونيين. (المترجم)،

(= حوالى <sup>1/</sup> جالون). أما الحلوى فكانت من حبوب الترمس أو اللوبيا، وكانت فى بعض الأحيان من ثمار الفاكهة الناضجة، مثل الكمثرى أو الرمان، أو من ثمار الفاكهة المجففة، أو أجل وحق زيوس! من ثمار التين الجاف.

#### فقرة (١٤٠):

ولقد ذكر ليكوفرون<sup>(1)</sup> كل هذه الأمور في مسرحيته الـساتيرية التـي تحمل عنوان "مينيديموس"، وهي مسرحية ألفها لتكون بمثابة أنـشودة ثنـاء على هذا الفيلسوف. وفيما يلى فقرة من هـذه المـسرحية:<sup>(1)</sup> "وهكذا فبعـ فراغنا من الوليمـة القصيرة، طافوا علينا بكأس صغيرة تتفق مع مبدأ التوسط والاعتدال. وأما الحلـوي فكانـت حديثـاً زافـرًا بالتقشف والزهد يطيب للناس أن يصغوا إليه".

وبناء على ذلك، فقد كان (مينيديموس) في البداية يلقى الازدراء؛ حيث إنه كان كلبيًا وكان ينعت بالمشعوذ الدجال من قبل أهل إريتريا ولكنه من بعد ذلك حظى بالإعجاب لدرجة أنهم عهدوا إليه بأمر حكم المدينة. ثم إنه أوف من بعد ذلك كسفير إلى كل من الملك بطلميوس والملك ليسيماخوس، ونال التكريم حيثما كان يحط رحاله. كذلك فإنه قد أوف د كمبعوث إلى الملك ديميتريوس، ونجح في تخفيض الضريبة السنوية التي كانت تدفعها (مدينته) إلى (ديميتريوس) بمقدار خمسين تالنت (= ٣٠٠,٠٠٠ در اخمة). وعندما اتهمه (ديميتريوس) بتهمة مفتراة مؤداها أنه ضالع في مؤامرة لتسليم المدينة إلى الملك بطلميوس، دافع عن نفسه عن طريق (كتابة) رسالة، جاءت مقدمتها على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) Lycophrôn شاعر يوناني من القرن الثالث قبل الميلاد عمل فترة في فهرسة كتب الدراما في مكتبة الإسكندرية ابتداء من عــــام ٢٨٥ ق. م. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأستاذ ناوك: شذرات كتاب التراجيديا الإغريق، ص ٨١٨ (اسراجع).

#### فقرة (١٤١):

"من مينيديموس إلى الملك ديميتريوس، تحية وسلامًا. لقد سـمعت أن هناك شائعة قد نُقلت إليك عنى ..." و هناك رواية مفادها أن شخصًا يـدعى أيسخيلوس ــ كان ينتمى إلى الحزب المعارض (الفيلسوف مينيديموس) ــ هو الذي كال له هذه التهمة المفتراة. ويبدو أن (فيلسوفنا) قد تصرف تصرفًا زاخرًا بالكرامة إلى أقصى حد، إبان إيفاده سفيرًا إلى الملك ديميترويوس فيما يتعلق بموضوع مدينة أوروبوس Orôpos، وذلك على نحو ما يرويـه لنايوفانطوس Euphantos في مؤلفه التاريخي.

ولقد كان الملك أنتيجونوس أيضنا معجبًا (بالفيلسسوف مينيديموس)، وكان لا يفتأ يعلن أنه واحد من تلاميذه. وعندما دحر الملك (أنتيجونوس) البرابرة بالقرب من مدينة ليسيماخيا، أصدر مينيديموس قرارًا بتكريمه، صاغه في عبارات بسيطة خالية من الملق والمداهنة، وجاءت بداية هذا القرار على النحو التالي:

#### فقرة (١٤٢):

"قرر قادة المجلس ومستشاروه ما يلى: حيث إن الملك أنتيجونوس قد قفل عائدًا أدراجه إلى وطنه، بعد أن دحر البرابرة في المعركة وشيتت شملهم، وحيث إنه قد أنجز بنجاح كل مشروعاته الأخرى وفقًا لفكره وخبرته، فإن كلاً من المجلس والشعب قد أصدرا القرار التالى ..."

وبناء على هذه الأسباب، وكذا بسبب صداقته (للملك أنتيجونوس) في مواقف أخرى، فقد أصبح (مينيديموس) موضع شك وريبة (من مواطنيه)، ظنًا منهم أنه ينوى تسليم المدينة للملك. وبعد أن اتهم بتلك التهمة من قبل

أرسطوديموس رحل (الفيلسوف) عن وطنه (إريتريا)، وعاش (فترة من الزمن) في مدينة أوروبوس داخل معبد أمفياراؤوس. وهناك صدر الأمر برحيله بعد أخذ أصوات مجموع مواطني بويونيا، بعد أن تبين لهم أن عدة كئوس ذهبية قد فقدت (من المعبد)، على نحو ما يروى لنا هرميبوس.

وعلى وذلك، فقد شعر (مينيديموس) باليأس والقنوط، فقام خفية بزيارة إلى مسقط رأسه واصطحب معة زوجته وبناته، وواصل رحلته حتى (استقر به المقام في) بلاط الملك أنتيجونوس، حيث لقى نحبه بعد أن بلغ به اليأس مداه. فقرة (١٤٣):

ويروى لنا هيراكليديس رواية مختلفة عن هذه على طول الخط، ومؤداها أن (مينيديموس) قد عين مستشارًا لمواطنى إريتريا، وأنه كثيرًا ما حرر مدينته من (ويلات) الطغاة عن طريق استعانته (بالملك) ديمتريوس، وبالتالى فإنه لم يخن مدينته حقًا ولم يقم بتسليمها إلى أنتيجونوس، وأن الواقع هو أنه اتهم زورًا وافتراء. والحق أن (مينيديموس) كان قد ذهب لزيارة أنتيجونوس، وكان مرامه (من هذه الزيارة) أن يحرر وطنه، وعندما لم يجد لدى (أنتيجونوس) آذانًا صاغية أو رغبة، امتنع عن الطعام لمدة سبعة أيام قضى نحبه بعدها يأسًا وكمدًا، ونجد أن رواية أنتيجونوس من كاريستوس (الله والية مشابهة لهذه الرواية، فيما عدا (ما جاء فيها من) أن (مينيديموس) قد

<sup>(</sup>۱) أتتيجونوس الكاريستي (من مدينة Karystos) عاش خلال القرن الثالث قبل الميلاد، وهو نحات ومورخ دوّن كتابا عسن "ميهاة الفلاسخة" جمع فيه روايات عجيبة، وهو غير أتتيجونوس الذي أطلق اسمه على ملكين من ملسوك منطقسة يهوديسة الأول منهم الذي لقب (الاسم الإغريقي للجزء الجنوبي من فلسطين). كما أنه أيضنا اسم أطلق على ثلاثة ملوك من ملوك مقدونيا: الأول منهم الذي لقب علاقهو Monophthalmos كان ملكا في الفترة (٢٠٦- ٣٠٦ ق.م.)، ويقال الذي كان ملكا في الفترة (٢٠١- ٣٠٦ ق.م.) واثنائي كان ملكا في الفترة (٢١٧ - ٢٢٠ ق.م.) لذ واشده ديمتريوس الأول هو الذي حكم عيه بالموت، أما ثالثهم فيو ديمتريوس الثانث الذي كان ملكا في الفترة (٢٠٠- ٢٢١ ق.م.)، وهو ابن عم ديمتريوس الثاني، وكان خلفا له وتزوج أرملته (المترجم).

شن حربًا لا هوادة فيها ضد برسايوس<sup>(۱)</sup> وحده. إذ قيل إنه عندما عقد أتتيجونوس العزم على استعادة الديمقر اطية لصالح مواطنى إريتريا إكرامًا لخاطر مينيديموس، حال برسايوس بينه وبين تحقيق رغبته تلك.

#### فقرة (١٤٤):

ومن هنا فإن مينيديموس - عندما كان ذات مرة فى منتدى شراب - طفق ينتقد (برسايوس) ويدحض حججه، وفى هذا قال ضمن أشياء أخرى:
"إن مثل هذا الشفعر قد يكون فيلسوفًا، ولكنه كرجل يعد الأسوأ بين جميع المغلوقات، سواء التى وجدت أو التى ستوجد على ظهر الأرض".

وطبقا لما يرويه هيراكليديس فإن (مينيديموس) قد توفى بعد أن بلغ الرابعة والسبعين من عمره. ولقد نظمتُ الإبجرامة التالية تمجيدًا لذكراه (٢):

"أى مينيديموس، لقد نما إلى أمرى معيرك، وسمعت أنك قغيت نحبك بمعض رغبتك، بأن امتنعت عن الطعام لمدة سبعة أيام، وهذا عمل لا يقوم بــــه إلا مواطن إريترى (أعيـــل) رغــم أنـه تعــرف ليس حريًا بـأن يقدم عليـه الإنـسان. ولكن القنــــوط الذي سيطـر عليككان هو الذي استحثك على فعل ذلك".

هؤلاء إنن هم تلامذة سقراط وخلفاؤهم الذين تتلمذوا على أيديهم. والأن لابد لنا من أن نمضى قدمًا من بعدهم إلى الحديث عن أفلاطون الذى أسس مدرسة الأكاميمية، وعن تلاميذه الذين خلفوه؛ حيث إنهم رجال ذوى منزلة رفيعة وعلم غزير.

<sup>(</sup>۱) برسايوس Persaios آخر ملوك مقنونيا (۱۷۹ - ۱۲۸ ق. م.)، قاد جيشه ضد روما عام ۱۹۹ ق. م.، ودبسر مسؤامرة لقسل شقيقه ديمتريوس الذى خلف واقده فيليب الخامس. ولقد حاول السيطرة على بلاد اليونان ولكنه انهزم فى نهاية حياتسه، واقتيب أسيرًا إلى روما عام ۱۲۷ ق.م. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) أنظر: كتاب المئتارات البالاتينية، لجزء لخاس، إبجرامة رقم ٠٠ (المراجع).

## الكتاب (= الجزء) الثالث أفلاطون Platôn (۲۷ – ۲۲۷ ق. م.)

فقرة (١)

أفلاطون مواطن أثيني، وهو ابن أريسطون Aristôn من أم تدعى بريكتيوني Periktionê و بوطوني Pôtônê ويرجع نسبها إلى صولون (المشرع). فقد كان لصولون أخ شقيق يدعى دروبيديس، وكان (دروبيديس) هذا والذا (لشخص يدعى) كالأيسسارخوس Kallaisarchos، وكان الأخير والذا لكريتياس الذي كان واحدًا من (الطغاة) الثلاثين(۱)، وكان والذا أيضنا لجلاوكون(۱)، الذي كان والدا لكل من خارميديس وبريكتيوني، وبالتالي فإن أفلاطون هو ابن أريسطون من (بريكتيوني) هذه، التي نتحدر في نسبها من الجيل السادس بعد صولون. أما نسب صولون فيرجع إلى نيليوس(۱) وإلى (الإله) بوسايدون (رب البحر). ويقال إن نسب والد (أفلاطون) كان ينحدر (مباشرة) من نسل قودروس(۱) الله بوسايدون ميلاتثوس، ولكن يذهب البعض – وفقًا لما يرويه تراسيلوس – إلى أن نسب كل من (قودروس ووالده ميلاتثوس) يرجع إلى الإله بوسايدون.

<sup>(</sup>١) المقصود بهم الطغاة الثلاثون الذين حكموا أثينا لمدة عام بعد أن هزمتها اسبرطة في الحروب البيلوبونيسسية عسام ٤٠٤ ق. م. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) كان الأقلاطون - كما سيأتي ذكره بعد قليل - أخوان هما: أديماتتوس وجلاوكون، وهما يكبرانه فضلاً عن أنهما يظهر إن في محاوراته، وخاصة محاوراته محاوراته محاوراته، وخاصة محاوراته محاوراته، وخاصة م

<sup>(</sup>٣) تيليوس Nôleus في الأساطير الإغريقية هو ابن الإله بوسليدون من تيرو، وكان نيليوس ملكا على مدينة بيلسوس في أقسصى جنوب شبه جزيرة البيلوبوينس، وبروى أن البطل هرقل - بعد أن قتل إفيتوس - طلب أن يخدم عند نيليوس طلبا المتطير مسن جريمته، ولكن نيليوس رفض ذلك، فأقدم هرقل على قتله وقتل جميع أبنائه فيما عدا تسمطور السذى ورد ذكسره فسى ملحمة الأوديسية للشاعر هوميروس. (المراجم).

<sup>(</sup>٤) قودروس Kodros هو أخر ملوك أثينا الاقدمين، وقد حقق النصر لشعبه على الدوربين. وهزمهم في القرن الحادي عشر قبـــل الميلاد، ويزعمون أنه من نسل الإله بوسايدون إله البحر الأسطوري. (المترجم).

ويذكر لنا سبيوسيبوس Speusippos في عمله الذي يحمل عنوان "وليمة أفلاطون الجنائزية"، وكذا كليارخوس Klearchos في عمله المسمى "نشيد ثناء على أفلاطون" وكذا أنكسيلانديس Anaxilaides في الجزء الثاني من كتابه عن الفلاسيفية، أنه كانت هناك في مدينة أثينا قصمة مؤداها أن أريسطون قد لجأ إلى العنف في علاقته مع (زوجته) بريكتيوني التي كانت فائقة الجمال أنذاك، ولكنه لم ينل الحظوة في قلبها، غير أنه حينما عزف عن هذا العنف ومال إلى (اللين) والصواب تجلى له الإله أبوللون (في الحلم) ، ومنذ هذه اللحظة النزم (أريسطون) بعدم نكاح (زوجته) إلى أن أنجبت طفلها.

وكما يذكر أبولودوروس في كتابه "التقويم الزمني" فإن أفلاطون ولد في الفترة الأوليمبية الثامنة والثمانين، وبالتحديد في اليوم السابع من الشهر (الأتيكي) ثارجبليون (۱)، وهو اليوم نفسه الذي يروى أهل جزيرة ديلوس (۱) أن الإله أبوللون قد ولد فيه (= أي أنه ولد في شهر مايو عام ٢٧٤ ق.م.). ولقد توفي أفلاطون – وفقًا لما يرويه هرميبوس – في أثناء وليمة حفل زواج في السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائية (= أي ٣٤٧ ق.م.)، عن عمر يناهز الحادية والثمانين.

فقرة (٣)

غير أن نيانثيس Neanthês يذكر لنا أنه توفى وعمره أربعة وثمانون عامًا. وبالتالى يكون أصغر من إيسوقراطيس Isokratês بــست ســنوات، وذلك لأن (إيــسوقراطيس) ولد إبان أرخونية (فتــرة حكـم) ليــســيماخوس

<sup>(</sup>۱) شهر ثارجبليون Thargelion شهر من شهور السنة الأتيكية القنيمة، وترتيبه فيها الشهر الحادى عشر. وهو يقابل في تقويمنــــا الفترة الواقعة بين منتصف شهر مايو ومنتصف شهر يونيو. (المراجم).

 <sup>(</sup>۲) ديلوس Dêlos جزيرة صغيرة تروى الأساطير اليونانية أن الإنه أبوللون ولد فيها، ولذلك فإن هذا الإنه يسمى أحياتًا إنه ديلوس
 Dêlios (المترجم).

(=٣٦٦ – ٣٥٥ ق. م)، أما أفلاطون فولد إبان (أرخونية) أمينياس Ameinias، أي في العام نفسه الذي توفى فيه بريكليس (= عام ٢٩٤ ق. م.)(١).

وكان (أفلاطون) مقيمًا في حي يدعى كوليتوس Kollytos، على نحو ما يذكر أنطيليون Antileôn في الجزء الثاني من كتابه عن التواويخ والمعمور. ويرى البعض أنه ولد في جزيرة أيجيني Aeginê (١) (= إيجينا)، في منزل فيدياديس Phidiadês بن طاليس، وفقًا لما يذكره فابورينوس في كتابه "أمشام التاريخ"، وذلك نظرًا لأن والده قد أوفد - في نظرهم بصحبة آخرين (إلى جزيرة إيجينا ليستقر فترة من الوقت فيها)، ولكنه رجع مرة أخرى إلى مدينة أثينا، وذلك عندما تم نفي (الأثينيين) عن الجزيرة على يد الاسبرطيين، بزعم أنهم كانوا يناصرون أهل جزيرة إيجينا ويمدون لهم يد العون. وكما يروى لنا أثينودوروس Anênodôros في الجزء الثامن من كتابه: "النزهات"، فإن أفلاطون قد أصبح ممولاً Chorêgos (انفقات إنتاج المسرحيات وإخراجها) في مدينة أثينا، وأن ديون Diôn تكفل بدفع النفقات نبابة عنه.

#### فقرة (٤):

وكان المفلاطون أخوان شقيقان، هما: أديمانتوس Adeimantos وجلاوكون (۲۰ Glaukôn) كما كانت له أخت تدعى بوطونى (۱۰)، أنجبت ابنا سمى سبيوسينوس.

<sup>(</sup>١) وهذا تاريخ محتمل أخر لموك أفلاطون وفقا للمصادر القديمة، ولكن معظم المصادر ترجح أن يكون مولد الفيلسوف الكبير هــو عام ٢٧؛ ق . م. كما ورد أعلاه. (المراجم).

<sup>(</sup>٢) جزيرة قريبة جدا من الساحل الأتيكي و لا تبعد كثيرا عن مدينة أثينا، ولقد استقر فيها والد أفلاملون بصفة مؤقتة. (المقرجم).

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية الثانية المتعلقة بالفقرة رقم (١) أعلاه. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) ذكر ديوجينيس لانيرنيوس في الفقرة الأولى أن بوطوني هو اسم آخر لأم أفلاطون. (المراجم).

وقد تعلم (أفلاطون) معارفه الأولى على يد (أستاذ) يدعى ديونيسيوس، يرد ذكره على يد الفيلسوف فى عمل يعرف باسم "المتنافسين على العشق". كذلك فقد تدرب أفلاطون على ممارسة الألعاب الرياضية على يد (أستاذ) يدعى أريسطون، وهو معلم للمصارعة من مدينة أرجوس. وبسبب هذه (الخبرة) لقب "بأفلاطون" نظرًا لقوة بنيان جسمه، وذلك بدلاً من اسمه الأصلى أرسطوقليس" Aristoklês، الذى سمى به على اسم جده، وفقًا لما يخبرنا به أليكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة".

غير أن البعض يرون أنه قد اكتسب هذا اللقب (أى أفلاطون) من انساع مجال تفسيراته، أو من أنه كان عريض الجبهة، وفقًا لما يقوله نياتيس<sup>(۱)</sup>. ويذكر البعض أن (أفلاطون) قد اشترك فى مباريات للمصارعة فى الألعاب الإستمية (التى كانت تقام فى البرزخ الكورنثي) وفقًا لما يرويه ديكايارخوس فى الجزء الأول من كتابه عن السير.

فقرة (٥)

(ويروى أيضًا) أنه كان مهتمًا بفن الرسم، وأنه نظم قصائد من السشعر الديثير امبى أو لا ثم من الشعر الغنائى بعد ذلك، وأنه نظم كذلك أشمارًا تراجيدية. وكان (أفلاطون) ذا صوت ضعيف - كما يقولون- وهو ما يؤكده تيموثيوس Timotheos الأثيني في كتابه عن السير.

ويحكى أن سقراط رأى فى منامه فرخا من البجع يقف على ركبتيه، وأن هذا (الفرخ) قد خلف فى التو زغبًا من الريش (على ثيابه)، ثـم حلَّـق

<sup>(1)</sup> يزعم قدماء الرواة أن اسمه كان في الأصل أرسطوقليس، ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به وهو أفسلاطون أي عريض الجبهة، أو الأكتاف، أو الصدر، أو الفكر أو الأسلوب. وهذا الاضطراب في تحديد الصفة الجسمية بدل على أن المسورخين المسدعوا الرواية. هذا بالإضافة إلى أن اسم أفلاطون كان من الأسماء الشائعة في أثينا، راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوائي، 'أفلاطسون'، العدد الخامس من سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف بمصر، عام ١٩٥٦، صرا (المترجم).

طائرًا بعد أن شدا بصوت رخيم عذب. وفي اليوم التالي قدموا أفلاطون (لسقراط)، فأعلن الأخير أنه هو فرخ الطير (الذي شاهده في منامه).

وفى مبدأ الأمر كان (أفلاطون) يُدرِّس الفلسفة فى الأكاديمية، ثم من بعد ذلك فى المحديقة بالقرب من العمود (١)، وذلك وفقًا لما يرويه المكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة"، وذلك بوصفه أحد أتباع (الفيلسوف) هيراقليتوس. ثم التحق من بعد ذلك - حينما كان على وشك أن يدخل حلبة المنافسة للحصول على جائزة التراجيديا - بمدرسة سقراط الذى كان يعلم تلاميذه أمام مسرح ديونيسوس. ومن ثم قام (أفلاطون) بإحراق أشعاره وهو ينشد البيت التالى (١):

"أى هيفايستوس (= رب النار والمدادة)، هلم إلىَّ هاهنـــا! فـأفلاطون بحاجة إلى عونك!" فقرة (٦)

ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا - كما يروون لنا - أصبح (أفلاطون) الدى المع آنذاك من العمر عشرين عامًا واحدًا من تلاميذ سقراط، وعندما مات (سقراط) ربط (أفلاطون) نفسه بكل من كراتيلوس (= اقراطيلوس) Kratylos - وهو أحد أتباع الفيلسوف هراقليتوس - وكذا هرموجيينس الذى كان من أتباع بارمينيديس. ثم حينما بلغ (أفلاطون) سن الثامنة والعشرين - وفقًا لما يذكره هرمودوروس - ارتحل إلى مدينة ميجارا لينضم

<sup>(</sup>١) يرى نشسر الطبعسة الإنجليسزية أن الجملسة الى تبدأ فى اللغة اليونانية بعبارة Akademeia جملسة مصوسسة لا نتاسب السياق، لأن بيا ذكرا المكانين مختلفين هما: أكاديمية أفاطون، وهديقة إبيةوو، ويسرى الناشسر أن ديسوجينيس لانيرتيوس قد وضع هذه الجملة فى هذا الموضوع بعد أن نقلها عن أحد مصادره. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) و هو بيت مأخوذ عن إليهادة هوميروس، النشيد الثامن عشر، البيت رقم ٣٩٢، ولكن أفلاطون حوره قليلاً لكى يختم غرضه، ولكى يعبر به عن أنه هجر نظم الشعر والقريض بعد أن قابل سقراط. وبرى النقاد أن الشعر خسر بنلك خسارة فائدة، لأن مسا بقى من قصائد أفلاطون - كما سنرى فيما بعد في نعس هذا الجزء من الكتاب - ينبئ عن أنه كان سيصبح شاعرا عالى القسدر رفيع المقاء. ويرى ناشر الطبعة الإسجليزية أن الجزء الأخير الذي تم تعبيله عن هذا البيت قد أقعم إعماما على السياق بواسسطة بيوجينيس لانيرتيوس. (العراجم).

إلى (مدرسة) يوقليديس (= إقليديس) مع فريق آخر من (تلاميذ) سقراط. ثم سافر من بعد ذلك إلى مدينة قورينى لينضم إلى تيودوروس عالم الرياضيات. ومن هناك توجه إلى إيطاليا (لكى يتتلمذ) على يد الفيلسوفين الفيتاغوريين: فيلولاؤوس، ويوريتوس. ومن هناك ارتحل إلى مصر لكى يدرس على يد أولئك المتنبئين (الذين يفسرون إرادة الآلهة). ويسروون أن يوريبيديس كان قد لحق به فى هذه الرحلة، وأن المرض قد داهم (أفلاطون) وقام الكهنة (المصريون) بعلاجه بواسطة ماء البحر، وأنه قد استشهد بالبيت وقام الكهنة (المصريون) بعلاجه بواسطة ماء البحر، وأنه قد استشهد بالبيت النالى على ما حدث له (الهنال البحر بغسل جميع الشرور التي تحييب البشراس.

وفضلاً عن ذلك، فلقد رُوى أن (أفلاطون) قال – مقتبسًا ما سبق أن ذكره هوميروس<sup>(۱)</sup> إنه من بين البشر كافة، فإن المصريين هم الأطباء (النطاسيون). ولقد كان أفلاطون ينتوى أن يخالط المجوس (= السحرة) لكى يتعلم على أيديهم، ولكن حال بينه وبين تحقيق ذلك الحروب التى وقعت فلى أسيا. ولكنه رجع من بعد ذلك إلى مدينة أثينا وأقام فى الأكاميمية، حيث كان يوجد هناك معمد للتربية البدئية gymnasion فى ضاحية من ضلولمي المدينة، يقع فى دغل تمت تسميته على اسم بطل يدعى هيكاديموس المدينة، يقع فى دغل تمت تسميته على اسم بطل يدعى هيكاديموس المدينة، على النحو التالي: Astrateutoi على النحو التالي:

"في الطرقات وارفة الظلال للإله هيكاديموس".

<sup>(</sup>١) وهو بيت متبس من مسرحية "إفيجيديابين التاوربين" للشاعر فترلجيدي يوربيديس، بيت رقم ١١٩٣ (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) ورد هذا القول في ملحمة الأوديسية، النشيد الرابع، بيت رقم ٢٣١ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الأستاذ ملينكى "شدوات شعواء التواجيديا الإغربياق"، الجزء الثانى، شنرة رقم ٢٣٧، ويرى معجم مسويداس (تحت اسم يوبوليس) أن هذه المسرحية لها عنوان أخر هو 'Androgynai' ومعناها "المغنشون"، وأن العنوان الأخير همو انذى يشار به إليها فى المعجم الاشتقاقى الكبير Etymologicum Magnum. (المراجع).

وهناك - فضلا عن ذلك - أبيات (لشاعر الهجاء الساخر) تيمون تتعلق بأفلاطون، على النحو التالي (١):

"وكان زعيم هؤلاء جميعًا وأعرضهم وأعذبهم صوتًا وأقدرهم على كتابة النثر هو (أفلاطون)، الذي يتربع مثل زيز الحصاد فوق أشجار دغل هيكاديموس الذي يشدو بلدن رقيق بماثل زهرة الزنبق".

فقرة (۸)

وهكذا نجد أن الاسم الأصلى السابق لهذا المكان هو "هيكاديموس" وهو يبدأ بحرف الإبسلون (e = ). ولكن (أفلاطون) كان صديقًا لإيسبوقراطيس، ونجد أن براكسيفاتيس قد ذكر أن أفلاطون كان يمضى (جُلُ) وقته مع إيسوقراطيس في الحديث عن الشعراء (في الريف) بين الحقول، حيث كان أفلاطون يستضيف إيسوقراطيس. ويخبرنا أرستوكسينوس أن (أفلاطون) قد التحق بالخدمة العسكرية ثلاث مرات، كانت واحدة منها في بلدة تاناجرا، والثانية في مدينة كورنثة، والثالثة في بلدة ديليون، حيث حصل (أفلاطون) على جائزة البسالة.

ولقد مزج (أفلاطون) في مذهبه بين نظريات كل من هيراقليتوس وفيتاغورث، إضافة إلى نظريات سقراط ومدرسته؛ ففي نظريته عن المحسوسات نجد أن (أفلاطون) يتفق مع هيراقليتوس، وفي نظريته عن المعقولات يتفق مع فيتاغورث، أما في نظريته عن مباحث السياسة فإنه يتفق مع سقراط.

فقرة (٩)

ويقول البعض – ومن بينهم ساتيروس – إن (أفلاطون) قد أرسل رسالة إلى ديون في جزيرة صقلية، يطلب منه فيها أن يشتري له تلاثة كتب

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الشاعر تيمون المعروف باسم "الأشعار العهائية Silloi ، شفرة رقم ٣٠ د. (المراجع).

من كتب الفلسفة الفيثاغورية من لدن فيلولاؤوس بمبليغ مائية مينيا ( = ، ، ، ، ، دراخمة). ذلك أن (أفلاطون) – كما يقولون – كان واسع الثراء، كما أنه تلقى من الطاغية ديونيسيوس هبية تربو على ثمانين تالنيت كما أنه تلقى من الطاغية ديونيسيوس هبية تربو على ثمانين تالنيت لا talanton (= ، ، ، ، ، ؛ دراخمة)، وذلك طبقًا لما ذكره أونيطور Onêtôr في مقالة له بعنوان "هل يجب على الرجل المكيم أن يجمع المال؟". وهم يخبروننا كذلك أن (أفلاطون) قد تلقى كتبًا كثيرة من شاعر الكوميديا إبيخارموس، كذلك أن (أفلاطون) قد تلقى كتبًا كثيرة من شاعر الكوميديا إبيخارموس في مقالاته المهداة إلى أمينتاس، وعددها أربع. وهو يذكر لنا في المقالة الأولى منها ما يلي:

"من الواضم أن أفلاطون كثيرًا ما يستخدم ألفاظًا مأخوذة عن إبيمًا رموس (١١)، وينبغى عليك أن تفكر فيما".

(وفى ذلك) يقول أفلاطون إن موضوع الإحساس لا يبقى (ثابتًا) أبدًا فى كيفه و لا فى كمّه، ولكنه يكون باستمرار فى حالة من التدفق والتغير. فقرة (١٠)

ومن هنا يمكن للإنسان أن يفترض أن الأشياء التي يؤخذ منها العدد لا تظل متساوية ولا نهائية في كمها ولا في كيفها. وتلك هي الأشياء التي يكون وجودها له صفة الدوام، ولا تكون ماهيتها أبدًا وفقًا لطبيعتها، غير أن موضوع الفكر ليس شيئًا يُطرح منه أو يضاف إليه. وتلك هي طبيعة الموجودات الأزلية التي تكون سمتها الأساسية هي التماثل، والتي تظل هي دومًا نفسها.

<sup>(</sup>۱) یئیسر کل من الأسستاذ فیلاموفیتز Wilamowitz، و الأستاذ رودی Rhode، انشك فی هذه انشخرات التی یقول دیسوجینیس لاتیرتیوس انها مأخوذة عن ابیخارموس، وذلك فی كتساب الأول افغاطون، انجزاء الثانی، ص ۲۸، ملاحظة(۲). بینمسا یسری الأستاذ دیئز – علی العكس من ذلك – این هذه الشخرات حقیقیة ومناسبة. (اسراجع).

ولقد عبر إبيخارموس حقًا عن نفسه بوضوح فيما يتعلق بموضوعات الحس وبموضوعات الفكر، (وجاءت براهينه على صورة سوال وجواب على النحو التالي):

- أً أما الآلمة فإنما موجودة على الدوام، فضلاً عن كونما لا تحتاج أبدًا إلى ما سواها، على حين أن الأشياء الموجودة (في عالمنا) دائمًا متماثلة وتظمر الى المجود من خلال الأسباب نفسما.
  - ب- قيل مقًّا إن العماء Chaos كان أول مخلوق خلقته الآلمة .
- أ وكيف حدث ذلك، ما دام ليسس هناك في الواقع شدىء ينستم عنه أو ينبثق منه أولاً؟
  - ب- فمل كان العدم إذن هو أول شيء ببوجد؟

فقرة (۱۱)

أ - كلا، وحق زيوس! بـل إنـه ليس ثـانى شىء يوجد - على الأقـل من الموجودات التى نتحدث عنـمـا الآن - بـل على العكس من ذلك فمى أشياء وجدت منذ الأزل.

ولكن هب أن شخصًا أراد أن يضيف معاة واحدة إلى كومة تحتوى على عدد زوجى أو على عدد فردى، فأيهما تفضل؟ هل تأخذ ما كان موجودًا هنـــاك بـــالفعــل؟ أم تــر اك تــعتقد أن عدد المعى قد ظل على ما هو عليــه؟

س - كلا! لا أعتقد ذلك.

أ - ومع ذلك، فلو أن شخصًا أراد أن يخيف مكيالاً سعته مقدار ذراع مكعب، أو اقتطع جزءًا مما كان موجودًا بالفعل، فمل يظل المكيال الأصلى موجودًا كما هو؟

ب- بالطبع لا! .

أ — والآن انظر إلى البشر بالمعايير نفسما: (وها أنت ترى) إنسانا ينمو وآخر ينقص وينتمى، وكل الناس عرضة للتغيير الدائم طول الوقت. وبالتالى فإن الشيء الذي من طبيعت التغير ولا يبقى على حال واحدة دومًا،

لابد وأن يكون مئتلفًا عن الحال التى كان عليها قبلاً. فأنا وأنت كنا بالأمس على حال، ونحن اليوم على حال مئتلف، وغدًا سننكون على حال مئتلف آخر، ولن نكون أبدًا على ذات الحال التى كنا عليها أبدًا، هذا لو استخدمنا الحجة نفسها".

فقرة (۱۲)

ومن جديد يضيف ألكيموس الفقر ات التالية:

"يقول المكماء إن النفس تدرك أمورًا من خلال البدن، مثل ما يحدث من خلال السمع والرؤية، كما أن مناك أمورًا تدركما (النفس) بكاتما حون ما حاجة لأحنى مساعدة من البسو، ومن منا فإن من الموجودات موضوعات يمكن الإحساس بما، وموضوعات أخرى يمكن التفكير فيما، وبالتالى فإن أفلاطون المتاد أن يقول إننا لو رغبنا في معرفة الأسس والدعائم التي يقوم عليما الكون، لتعين علينا أولاً أن نميز الموجودات بذاتها، من حلال التشابه - على سبيل المثال - والوحدة والكثرة والحجم والسكون والعركة. كما يجب علينا في المقام الثاني أن نهتر ض وجهد البمال والنير والعدالة وما يماثلها، وأن كل واحدة من مده (القيم) يع جد بذاته. ثم يتعين علينا في المقام الثالث أن نعرف عم من الأفكار يرتبط بما سواه من أفكار، مثل المعرفة أو البيم أو الامتلاك، متـذكرين أن الموجودات الواقعة في نطاق تجربتنا تدمل المسميات نفسما التب تعملما الأفكار نظرًا لأنها تشترك معما. وأعنى بذلك أن الأمور (التي تشترك مع معموم) العدالة أمور عادلة بدورها، وأن الأمور (التي تشترك مع فكرة) الجمال جميلة بحور ما. وكل فكرة من مده الأفكار أزلية من حيث إنما تصور غير قابل للتغيير فضلًا عن ذلك".

وبناء على ذلك فإن (أفلاطون) يقول إن (هذه الأفكار) تقف في الطبيعة وكأنها نماذج أصلية نمطية paradeigmata (أي نقاس الأمور إليها)، وإن

جميع الموجودات تكون متشابهة جدًا مع هذه (الأفكار)، حيث إنها في الواقع مجرد نسخ (عن الأصل). والآن نسوق مقولات إبيخارموس عن الخبير وعن الأفكار (أو المثل)، وهي على النحو التالى (على صورة سؤال وجواب): فقرة (١٤)

- أ- هل العزف على الناي شيء؟
  - ب- حقًا!إنه لكذلك.
- أ إذن فالإنسان عازف على الناي، أليس كذلك؟
  - ب- **بكل تأكيد**.
- أ فدعنى إذن أرَ، من هو العازف على الناى؟ وماذا تعتقد فى كنهه؟ هل هو إنسان أم لا؟
  - ب بلى!إنه إنسان،
- أ أفلا تعتقد إذن أن الأمر نفسه يصدق في حالة الخير؟ أو ليس الخير في ذاته شيئًا؟ ثم أليس (خليقًا) بمن تعلم ذلك الأمر وعرفه أن يصبم بالفعل خيرًا؟ ذلك أنه مثلما يصبم الشخص الذي تعلم العزف على الناي عازفًا على الناي، ومثلما يصبح الشخص الذي تعلم الرقص راقصًا، ومثلما يصبح الشخص الذي تعلم الرقة نفسما يصبح كل شخص تعلم عرفة ما ممارسًا لمذه الحرفة، ومعنى هذا أنه لن يتحد هو نفسه مع الحرفة على سيصبح محبدًا لمذه الحرفة."

### فقرة (۱۵)

ثم إن أفلاطون يمضى فيقول فى معرض تصوره لنظرية المثل(١): "حيث إنه توجد (للإنسان) ذاكرة، فلابد أن تكون هناك أفكار ماثلة وحاضرة، وذلك لأن الذاكرة شيء ثابت ودائم، ولا يوجد شيء دائم سوى الأفكار (أو المثل)".

 <sup>(</sup>١) قارن محاورة فايدون، فترة ٩٦٠: "ثم إننى تفكرت، أيكون المنسر الذي نفكر بـه هو الـدم أو المواء أو النـار؟ أم أنــه
قد لا يكون شيئًا من هذا القبيل؟ ولكن المن هو القوة التي تزودنا بأحاسيس السمع والبسر والشم. وقد تنــشأ عــن هــنه =

ثم يقول: "كيف تسنّى للحيوانات أن تبقى (على قيد الحياة) ما لم تكن قادرة على إدراكالأفكار ومزودة بالعقل الذي حبته بما الطبيعة لمنه الغاية؟ وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تتذكر أن طعامما مماثل، كما تدركالأشياء الأخرى التى من النوع نفسه، الأمر الذي يدل على أن جميع الحيوانات لديما مقدرة فطرية على تمييز ما هو متشابه، وبالتالى على إدراكالأشياء التى تنتمى للجنس نفسه". والآن دعنا نُر كيف (صاغ) إبيخارموس (هذه الفكرة):

فقرة (١٦)

"أى يومايوس، إن الحكمة لا تنحصر فى نوع واحد فحسب، فجميع الكائنات الحية (تتميز) بأن لها إدراكًا، ذلك أنك إذا ما درست الدجاجـــة من دون الديكـــة بعنايـــة واهتمـــام، وتفصيــل ، لوجدت أنها لا تنجب صغارها (الكتاكيت) وهم أحيــاء، لكنها ترقد على البيض وتنفث فيه الحيــاة . وهكذا فإن الطبيعة لم تعرف مثل هذه الحكمة من تلقاء نفسها، وأن (الدجاجة) قد تعلمتها (هي أيـضـــا) من تلقاء نفسها."

ومرة أخرى:

"لا غرو إذن أننا نتمدث على هذا النحو، وأننا مسرورون من أنفسنا ونعتقد أننا ولدنا أخيارًا. ذلك أن الكلب يبدو أجمل كائن فى نظر كلب آخر، وكذا يبدو الثور فى نظر ثور آخر، وكذا الحمار فى نظر حمار آخر، وكذا الخنزير فى نظر غنزير آغر".

فقرة (۱۷)

هذه الأمثلة وما شابهها من أمثلة يثبتها ألكيموس فى أربعة أجزاء، موضحًا الفائدة التى استقاها أفلاطون من إبيخارموس. أما الدليل على أن إبيخارموس نفسه كان يعلم حق العلم أنه يحظى بهذه الحكمة (الرفيعة) فيمكن

<sup>=</sup> الأحاسيس الذاكرة والرأي. ومن الخاكرة والرأي—إذا ما أسبما مستقرين وأدر كعما السكون — تنبشأ المعرفة بالطريقلة نفسما". (المترجر).

الوقوف عليه من أنه تنبأ - في الأبيات التالية - بأن هناك مقلدًا يغبطه عليها (طمعًا في الظفر بها)(١):

"وهذا على حسب ما أعتقد من جانبى.. ذلك أننى أتصور أننى أعلم هذا الأمرحق العلم، وأعرف أن ذكرى كلماتى ستظل باقية وماثلة فى الأذهان، وأن هناك شخصًا ما سوف يضع يده عليما ثم يجردها من صورة الوزن الشعرى التى هى عليما الآن، ثم إنه سوف يكسبما من بعد ذلك ثوبًا أرجوانيًّا موشى بعبارات جميلة متنوعة. وحيث إنه لا يقمر ولا يشق له غبار فإنه سوف يجرد كل منافسيه من مصادر قوتهم ويجعل الفوز عليهم سهلا ميسورًا."

فقرة (۱۸)

ويبدو أن أفلاطون كان أول من حمل إلى مدينة أثينا ميميات Mimoi صوفرون Sôphrôn (مدونة في) كتب، بعد أن كانت قد أهملت وعرف الناس عنها، وأنه تمكن من رسم شخصياته (في محاوراته) مقتديًا بأسلوب ذلك الكاتب، وأن نسخة من كتب (صوفرون) هذه قد وُجدت تحت وسادته.

ويروون كذلك أن (أفلاطون) قد قام بثلاث رحلات إلى جزيرة صفاية: كانت الأولى بغرض مشاهدة الجزيرة وفوهات بركان (إتنا)<sup>(٦)</sup>. وأن (الطاغية) ديونيسيوس ابن الطاغية هرموكراتيس قد أجبره على الارتباط به في علاقة حميمة<sup>(١)</sup>. ولكن عندما تحدث (أفلاطون) عن الطغيان، وأكد أن

 <sup>(</sup>١) يعتبر النقاد أن النقرة الثانية من الاقتباس المأخوذ عن أكيموس فقرة منسوسة، وأن فيوجينيس الانيرتيوس قد أقحمها على السياق، بعد أن استقاها من مصدر محيول وغير موثوق به. (السراجع).

<sup>(</sup>٧) صوفرون من سيواقوصة، كاتب مسرحى يونانى ازدهر حواثى عام ٣٤٠ ق.م. واثنتير بأنه مؤلف للمسوحيات الميهية. التى تعد نوعا من التمثيل المسرحى، كان هو - فى الظاهر - أول من ابتكره، وهو يصور فيها مناظر من الحيناة اليوميسة الواقعية. ولم يبق من أعماله سوى شنرات. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) وهو أعلى بركان ثانر في أوروبا، ويوجد في الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة صقلية على مقربة من الساحل. (المترجم).

<sup>(</sup>٤) سافر أفلاطون إلى بلاط هذا الطاغية وابنه ثلاث مرات انتهت أخر مرة منها نهاية مؤلمة، حيث تم بيع الفيلسوف الكبيسر فسى سوق النخاسة. الهرأ القصة كاملة في كتاب الدكتور عبد الغفار مكاوي: "الصفقة" قواءة للقلب أفلاطون"، وفيه نرجمة للرسسالة السابعة من رسائل أفلاطون، كتاب الهلال، العدد ٤٤٠، أغسطس عام ١٩٨٧ (المترجد).

مصلحة (الحاكم) وحدها ليست هى الغاية الفضلى، اللهم إلا إذا كان (الحاكم) مرموقًا وساميًا فى الفضيلة، فإن هذا القول جعل (ديونيسيوس) يستشعر الإهانة؛ ولذا فقد غضب من (أفلاطون) غضبًا شديدًا وقال له: "إن كلماتك كلمات شيخ خرف!".

## فقرة (۱۹)

فما كان من (أفلاطون) إلا أن ردَّ عليه بقوله : "أما كلماتكأنت فعي كلمات تقوم منما رائعة الطغيان!". وهنا استبد الحنق بالطاغية وثارت ثائرته، وعقد العزم في مبدأ الأمر على قتل (أفلاطون)، ولكن كلاً من ديون وأرسطومينيس التمسا منه أن يصرف النظر عن هذا. وبالتالي فلم يقدم على (القتل)، ولكنه بدلاً من ذلك سلم (أفلاطون) لشخص يُدعى بولليس الاسبرطي الذي كان قد وفد أنذاك إلى بلاط قصره في سفارة، وشدد عليه الأمر ببيع (الفيلسوف في سوق النخاسة). ومن ثم فقد أخذه (بولليس) هذا إلى جزيرة إيجيفا، حيث عرضه هناك للبيع. وعندئذ قام خارماتدروس Charmandros بن خارماندريديس Charmandridês برفع دعوى ضـــد (أفلاطون) كانت عقوبتها الإعدام، طبقًا للقانون الذي كان سائدًا أنذاك بين ظهر انيهم، و هو قانون يقضى بأنه يحق (للمواطنين في هذه الجزيرة) إعدام أول شخص أثيني تطأ قدماه أرض الجزيرة بغير محاكمة. ولقد كان (خارماندروس) نفسه هو الشخص الذي سنَّ هذا القانون، طبقًا لما يدكره فابورنيوس في كتابه "أمشام الناريخ". ولكن كانت هناك (مادة في هذا القانون) تنص على أنه لو أن شخصًا ما قال - ولو على سبيل الفكاهة والمزاح - إن (المتهم) الذي وفد إلى الجزيرة فيلسوف، فإنهم كانوا يطلقون سراحه ويحكمون ببراءته. ويذكر البعض - في رواية أخرى - أن (أفلاطون) قد مثل أمام الجمعية العامة (في الجزيرة) ولكنه لاذ بأهداب الصمت ولم ينبس ببنت شفة، بل تقبل مصيره، وانتظر الحكم عليه وهو

راضٍ. وبالتالى فإن (أعضاء الجمعية) لم يقضوا بإعدامه، بل قرروا بيعــه معتبرين إياه بمثابة أسير حرب.

### فقرة (۲۰)

وتصادف أن أنيقيريس Annikeris القورينائي كان موجودًا آنداك بالجزيرة، فانبرى لدفع فدية لعنقه مقدارها عشرون مينا(= ٢٠٠٠ دراخمة) – ويقول البعض إن فديته كانت ثلاثين مينا (= ٣٠٠٠ دراخمة) – ثم بعث به إلى أصفيائه في مدينة أثينا؛ فقام هؤلاء في الحال بإرسال المبلغ الذي سبق أن دفعه هذا كفدية. إلا أن أنيقيريس اعتذر عن عدم قبوله المال، وأردف قائلاً إن الأثينيين ليسوا هم وحدهم الخليقين بدفع الكفالة لأفلاطون. هذا ويؤكد البعض أن ديون أرسل المال وأن أنيقيريس رفض قبوله، ولكنه اشترى به حديقة صغيرة (لأفلاطون) تقع في منطقة الأكاديمية. أما بولليس، فتقول الرواية عنه إنه قد لقى الهزيمة على يد خابرياس Chabrias، ثم لقى بعد ذلك حتفه غرقًا في منطقة هيليكي Helikê (۱)، وذلك بسبب أنه جلب على نفسه غضب الأرباب جراء سوء معاملته للفيلسوف (أفلاطون)، طبقًا لما يذكره فابورينوس في الجزء الأول من كتابه "الذكريات".

## فقرة (۲۱)

وفى الحق فإن (الطاغية) ديونيسيوس لم يهنأ بالأمان والهدوء منذ ذلك الحين، ذلك أنه حينما علم بما حدث أرسل رسالة الأفلاطون يرجوه فيها ألا يتحدث عنه بسوء، فردً عليه (أفلاطون) برسالة (ساخرة) يقول فيها إنه ليس لديه وقت فراغ ميسور لكى يتذكر فيه ديوينسيوس وما حدث منه.

 <sup>(</sup>١) هيليكي مدينة على البحر، شيئت فيما مضى موجة مد عائية ابتلعت عشر سفن من سفن الاسبرطيين ذات الصفوف الثلاثــة للمجاديف triĉreis، وذلك عقب حدوث زلزال عنيف حل بيا عام ٣٧٧ ق. م. (المترجم).

أما الرحلة الثانية (التي أبحر فيها أفلاطون إلى جزيرة صدقلية) فكانت من أجل زيارة (الطاغية) ديونيسيوس الأصغر، والتمس (أفلاطون) خلالها من (الطاغية) أرضا وأناسا، بغية أن يقيم عليها (الفيلسوف) جمهوريته (الفاضلة)، ورغم أن (الطاغية) وعده بتحقيق رغبته إلا أنه لم ينفذ وعده له. ويقول البعض إن (أفلاطون) قد تعرض بسبب ذلك لخطر محقق، بزعم أنه قام بتحريض كل من ديون وثيودوتوس على تحرير الجزيرة (من الطغيان)، وأن أرخيتاس Archytas الفيلسوف الفيثاغوري قد أرسل رسالة آنذاك إلى (الطاغية) ديونيسيوس يلتمس منه فيها العفو عن (أفلاطون)، ويرجوه أن يعيده سالما إلى مدينة أثينا، وفيما يلى نص هذه الرسالة:

# فقرة (۲۲)

"من أرخيتاس إلى حيوينسيوس .. تحية وسلامًا.

لقد ارسلنا إليك - ندن احدقاء الالطون جميعًا - كلا من لاميسكوس وفوتيداس ومن في زمرتمم، ملتمسين منك أن تطلق سلم الرجل (أي الالطون) وفقًا لبنود الاتفاق الذي أبرم بيننا. وإنك لتمسن صنعًا لو أنك تذكرت مدى المماس الذي كان مسيطرًا عليك، حينما قمت بدتنا جميعًا على أن نرتب لمضور الالطون ( إلى حقلية) وأن نكفل له ذلك، وكذا حينما اتخذت قرارك باستقباله وإكراء وفادته وتامين سلامته - عمن أمور أخرى - سواء قرر البقاء فني بلاطك أم قرر الرحيل عنه وتذكر كذلك أنك عقدت أهمية كبرى على وصوله، وأنك من ذلك مقرك ألوقت قد أسبغت عليه حبك وحدبك أكثر من أي شنص آخر يعيش فني مقرك أو يحيا في بلاطك.

أما إذا كان قد أثار مغيظتك أو أساء إليك، فعق عليك أن تتصرفه مع الرجل على نحو إنساني، وأن ترحه إلينا سالمًا معافى. فإنك إن فعلت

ذلك تكون قد تصرفت وفقًا لما هو عادل، وأسديت إلينا جميلاً يطوّن أعناقنا".

### فقرة (٢٣)

أما الرحلة الثالثة فقد قام بها (أفلاطون) بغرض إصلاح ذات البين ما بين ديون (والطاغية) ديوينسيوس، ولكن (الفيلسوف) لم.يستطع أن يحقق هدف هذا، فقفل عائدًا أدراجه إلى وطنه ومسقط رأسه دون أن يقضى وطره. وهناك أحجم عن الاشتغال بالسياسة، رغم أن كتاباته كانت تنبئ بأنه كان رجل سياسة (ليس له نظير). وكان السبب في ذلك هو أن الجماهير كانت قد اعتادت بالفعل على معايير ومؤسسات سياسية مختلفة (عن تلك التي في ذهنه). وتقول بامفيلي في الجزء الخامس والعشرين من مؤلفها "الذكريات" إن كلاً من الأركاديين والطيبيين – عندما أسسوا مدينة مبطاوبوليس – قد قاموا بدعوة (أفلاطون) ورجوه أن يكون مشرعهم، وأن والطلون) حينما علم أنهم يرفضون فكرة "المساواة في الملكية" قرر عدم السفر إلى مدينتهم (أ).

وهناك رواية مفادها أن (أفلاطون) انبرى للترافع دفاعًا عن القائد خابرياس (٢) عندما وُجّه اتهام للأخير وكان مقرراً له أن يلاقى عقوبة الإعدام، برغم أنه لم يتقدم أحد من بين مواطنى أثينا للدفاع عنه ضد هذه التهمة.

<sup>(</sup>۱) قارن كتاب المؤرخ أيلياتوس Aelianus (ازدهر حوالى ۲۰۰م) التاريخ المتنوع Poikilê Historia، الجزء الثاني، فقسرة ۲۶ (العراجم).

 <sup>(</sup>۲) خابریاس Chabrias قائد آثینی، توفی حواتی ۳۵۷ ق . م. هزم الاسبرطیین فی جزیرة إیجیها عام ۳۸۸ق.م.، ثه شتت شملهم
 مرة آخری قرب مدینة طیبة عام ۳۷۸ ق.م. وقد لعب دورا بارزا فی الصراع بین مدینتی اسبرطة وطیبة. (انسترجم).

## فقرة (۲٤)

وقيل إن (أفلاطون) — في هذه المناسبة — كان يصعد تل الأكروبوليس بصحبة خابرياس (للمشول أمام محكمة الأريوباجوس)، فقابله الواشي المدعو كروبيلوس Krôbylos وهنف به قائلاً: "ماذا؟ أجئت لكى تترافع دفاعًا عنه؟ أولا تعلم أن السم الذي تجرعه سقراط مازال في انتظارك؟". فرد عليه (أفلاطون) بقوله: "حيث إننى قاتلت في سبيل الوطن، وجابهت الأخطار، (فماذا يبضيرني) الآن لو أننى قمت بواجبي من أجل صديقي، وجابهت خطر (الموت) دفاعًا

وكان (أفلاطون) هو أول من قدم البرهان القائم على السؤال والجواب، طبقًا لما يذكره فابورينوس في الجزء الثامن من مؤلفه "أمشام التاريخ"، كما كان أول من شرح لشخص يُدعى ليوداماس Leôdamas من ثاسوس كامة Thasos منهج حل المشكلة عن طريق التحليل analysis". كذلك كان (أفلاطون) أول من استخدم – في الفلسفة – المصطلحات الفلسفية التالية: المتقابلات antipodes المعنص antipodes، الجدل dialektikê ، الكيف المتقابلات promêkê arithmou المعدد المكون من رقمين غير متماثلين poiotês (نجده يميز) بين المستوى (مثل ۸ = ۲×٤)؛ ومن العمود perata (نجده يميز) بين المستوى epiphaneia وللسطحي epipedon وكذلك (يتحدث عن) مصطلح العناية

فقرة (٥٢)

كذلك كان (أفلاطون) أول الفلاسفة الذين فندوا أقوال (الخطيب) ليسياس ابن كيفالوس كلمة كلمة، وذلك في محاورته فايسدروس Phaidros)،

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة نفسها التي تقــول اين الخلاطــون علم العنهج التحليلي الذي صـــاغه ليودامه، عند الفيلسوف بروكلوس (- برقس) Proklos، في كتابه (عن إقليدس، الجزء الأول، ص٢١١). (المترجم).

<sup>(</sup>٢) راجع: معاورة فايدروس، فقرة ٢٣٠ هـ رما بعدها. (المترجد).

كما كان أول من درس معنى علم النحو ومغزاه. ولما كان (أفلاطون) هـو أول من عارض تقريبًا وجهات نظر السابقين عليه، فقد أثير تـساؤل مفاده لماذا لم يرد عنده أى ذكر للفيلسوف ديموقريطوس Dêmokritos. وفى هذا الصدد يقول نياتثيس Neanthês القوزاقي (من بلدة قيزيقوس Kyzikos) إن (أفلاطون) عندما ذهب إلى بلدة أوليمبيا اتجهـت نحـوه كـل أبـصار الهيلينيـين (أى الإغريق)، وأنه التقى هناك (بصديقه) ديون Dion، الـذى كان على وشك القيام بحملته ضد (الطاغية) ديونيـسيوس. وهناك إشارة فى الكتاب الأول من مؤلف فـابورنيوس "الذكريات" مفادهـا أن مثـراداتيس عليه الكامات التالية:

" أقام مثراداتيس الفارسي، ابن أورونتوباتيس Orontobatês، هذا التمثال الذي صنعه سيلاينون Silanion لأفلاطون، وأهداه إلى الموسيات (= ربـات الفنــون التسع)".

فقرة (٢٦)

ويخبرنا هيراكليديس أن (أفلاطون) كان في شبابه شخصاً متواضعاً خجولاً، وأنه كان مرتبًا منمقًا (رزينا)، لدرجة أنه لم يشاهد أبدًا وهو يقهقه ضماحكًا بإفراط. وعلى الرغم من هذه (السجايا الحميدة) فإن (أفلاطون) لم يسلم من سخرية شعراء الكوميديا. ففي الحق أن ثيوبومبوس قال عنه في

<sup>(</sup>۱) وهو مشراداتيس الرابع الملقب باسم بوباتور Eupalor، ملك بونطوس وعدو روما. كان فارسيا من أسرة متأغرقية، وتسولى المرش مع لخيه المدعو خريستوس Chrèstos، ولكنه تمكن من ازاحته حوالى عام ۱۱۰ ق. م. وغزا مشراداتيس بلاذا كثيسرة منها: بافللجونيا وكولكيس وأومينيا الصغوى، كما ساعد الدوبلات الإغريقية حينما استفائت به لدرء خطر أهل اسكيشيا وساوماتيا من شعوب البحر الأسود. كما شكل خطرا على قوة روما حينما تعرضت الأخيرة نمناوشات من شعوب الكمبوي والتبيوتيون. وحينما كان مثراداتيس بعد العدة لغزو روما على أيام بومبى انقلب عليه ابنه المدعو فارنساكيس Pharnakês، فنشل الموت على الوقوع في الأسر. ولما كان قد حصن نفسه بمضادات السوم فإن المم لم يجد معه فتيلاً، ولذا أسر عبسنا بطعنه. (المراجم).

مسرحيته التى تحمل عنوان هيديخاريس Hêdycharês (ومعناها: العلوفي مرحه وجذله) ما يلي (۱):

"فلا يوجد هناك شيء واحد دقًا "، وفقًا لما يقوله أفلاطون"، فمتنى الرقم "اثنان" يصعب أن يكون عنده واحدًا."

- أما الشاعر أناكساندريديس Anaxandridês، فيقول عنه في مسرحيته التيسيوس" ما يلي (٢٠):

"وكان عندئذ بلتهم ثمار الزبتون البري، تمامًا مثلما كان يفعل أفلاطون". وأما تيمون (الهجَّاء) فيتهكم عليه على النحو التالي (٦):

"على غرار ما قيام به أفلاطون من إعادة صياغة ما تمت صياغته من خوارق مبتذلة كان يعلمها حق العلم".

#### فقرة (۲۷)

- وأما أليكسيس Alexis فيقول عثه في مسرحيته ميروبيس Meropis ما يلي (٤):

"ها أنت تأتى فى اللحظة المواتية! أما بالنسبة لى فإننى فى حيرة مــن أمــرى ولا أدرى ماذا أفعل! أأسير جيئة وذهابًا مثلما يفعل أفلاطون، بغيــر أن أتـوصل لـــــــى يتصف بالحكمة، ولا أفلم إلا فى جعل التعب يجهق ساقى".

كذلك يقول عنه (أليكسيس) أيضًا في مسرحية "أنكيليون Ankyliôn (ومعناها الرمم الصغير) ما يلي (٥):

" إنك تمرف بما لا تعرف! ولكنى (أنصحك بـأن) تمارس العدو مع أفلاطون، وستعرف حينئذ (كل ما يتعلق) بالصابون والبصل!"

<sup>(</sup>١) انظر: كناب الأستاذ ماينيكي شدوات شعواء الكوميديا الإغريق الجزء الثالث، ص ٢٩٦ (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطو. انظر كتاب الأستاذ ماينيكي المــشار البـــه أعـــلاد، الجـــزء النااـــــث، ص ١٢٠ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموجع نفسه، الجزء السانس، ص ٢٥ (المراجع).

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع نفسه، الجزء الثالث، ص ١٥٥ (المراجع).

<sup>(°)</sup> انظر: المرجع نفسه، الجزء اثثاث، ص ٣٨٦ (المراجع).

- ويقول عنه أمفيس Amphis في مسرحيته أمفيكراتيس Amphikratês ما يلي (۱):

٠,

اً – إن الخير الذي تبحث عنه و تسعى إليه من أجلما – أيًّا كان – لا أعرف عنه ، يا سيدي، أكثر مما أعرف عن الخير عند أفلاطون".

"ب- انتظر إذن وستري!".

#### فقرة (۲۸)

- كذلك قال عنه (أمفيس) فى مسرحيته "ديكسيديس" Dexidemidês ما يلى (۲):

"أى أفلاطون، إنك لا تعرف شيئًا أكثر من أن تكفمر وتقطب حاجبيك، ثم ترفعهما عاليًا بعبوس إلى أعلى جبينك مثل قوقع الطزون".

- أما كراتينوس فقد قال عنه في مسرحيته "المفرط ذو المبادئ الزائفة" Pseudybolimaios ما بلي (٢):

" أ – من الواضم أنك إنسان وأن لك نفسًا!

ب— وفقًا لما يقوله أفلاطون فأنا لست على ثقة من ذلك، بـــل إننـــى أشكـفـى أن لدى نـفسًا".

- وأما أليكسيس فيقول عنه في مسرحيته أوليمبيودوروس" Olympiodôros

"أ – إن جسمى الفانى يذبل ويذوى، أما ذلك الجزء الخالد فى وجودى فينتشر فى المواء ويتخلله.

ب-أوليست هذه معاضرة من معاضرات أفلاطون".

<sup>(</sup>١) وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطى. انظر: الموجع نفسه، الجَزَّء الثالث، ص ٣٠٢ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع الغسه، الجزء الثالث، ص ٣٠٥ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) وهو معروف باسم كراتينوس الخصفو، تعييزا له على سسميّه كراتينسوس الخكيس شساعر الكوميسديا القديمة الأشسير. وكراتينوس الخصفو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطى. انظر: المرجع نفسه ، الجزء الثالث، ص ٢٧٨ (البراجع).

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع نفسه، الجزء الثالث، ص ٤٥٥ (السراجم).

- ويقول عنه (أليكسيس) أيضًا في مسرحيته "الطفيلي" Parasitos مايلي (١):

#### "حتى وأنت مع أفلاطون فكأنك تتحدث إلى نفسك".

- كذلك يسخر منه أناكسيلاس Anaxilas في مسرحيته بوتريليون Botryliôn (ومعناها: عنقود العنب الصغير)، وكذا في مسسرحيته كيركي Kirkê (وهي الساحرة المشهورة في ملحة الأوديسية)، وكذا في مسسرحيته "النساء الثريات"

## فقرة (۲۹)

ويخبرنا أرستيبوس، في الجزء الرابع من كتابه الذي يحمل عنوان "عن نترف القدماء"، أن (أفلاطون) قد وقع في عشق غلام يُدعى أستير Astêr "عن نترف القدماء"، أن (أفلاطون) قد وقع في عشق غلام يُدعى أستير ومعناها: نجمة)، وأن (هذا الغلام) كان منهمكًا معه في دراسة علم الفلك، (ويحكى لنا أيضنًا) أنه كان مُغرمًا كذلك (بالفتى) ديون الذي سبق ذكره أعلاه. ويذكر البعض كذلك – إلى جانب هذين الغلمين – فايدروس (على أنه فتى ممن أولع أفلاطون بعشقهم).

ويتضح لنا عشق (أفلاطون) لهؤلاء الغلمان الملاح في الإبجرامات (القصائد القصيرة) التي قيل إنه كتبها تخليدًا لذكرى (هواه) مع هولاء (الغلمان). وأول هذه الإبجرامات يسير على النحو التالي (٣):

" يا نجمتى، يا من ترنو إلى النجوم، ليتنى كنت سماءً لأرنو إليك بمشد من العيمن!"

<sup>(</sup>١) انظر: المرجم نفسه، الجزء الثالث، ص ٦٨؛ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطى. انظر: المرجع مقسه، الجزء الثالث، ص ص ٣٤٢-٢٥٦ (العراجم).

<sup>(</sup>٣) تظر: كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ١٦٩ (المراجع).

وهناك إبجرامة أخرى على النحو التالي (١):

"قديما كنت تبرق كنجمة الفجر بين الأحباء، والآن بعد موتك تلمم كنجمة المساء بين الموتى".

## فقرة (۳۰)

وهناك إبجرامة (ثالثة) عن ديون، وهي على النحو التالي(١):

"إن ربات القدر قد حكمن بالمزن وذرف الدموع على هيكابى ونساء إليون النصوع على هيكابى ونساء إليون النصاد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الفرود الأرجاء الفسيحة ممجدًا بين مواطنيك، أي ديون، يا من أججت فؤادي بالعشق".

## فقرة (۳۱)

ويقال إن الإبجرامة السابقة كانت منقوشة على قبر (ديون) في سيراقوصة.

وفضلاً عن ذلك فهم يقولون إن (أفلاطون) – الذى كان متيمًا بعشق كلً من أليكسيس وفايدروس – قد نظم الإبجرامة التالية (في معرض رثائهما)(1):

"والآن، بعدما لم يعد لأليكسيس أي وجود، لم أقل عنه شيئًا سوي أنه بمن الطلعة، وأن كل شخص في أي مكان كان يلتفت ليتطلع إلى (وسامته). آه يا قلبي،

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ١٧٠ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، الجزء السابع، رقم ٩٩ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) البون هو الاسم القديم لمدينة طووادة، أما الملكة هنا فهى هوكابى Hekabé (باللاتينية هوكوب Hecuba )، الزوجة الثانية للملك برياموس ملك طروادة، وكانت الأسوأ حظاً من بين الأمهات جميعاً؛ إذ أنجبت خمسين ابنا ذبح معظمهم فسى حسرب طروادة، كما أنجبت الثنى عشرة ابنة قتل معظمهن أو غرقن، أما هوكابي نفسها فقد تحولت إلى كوكبة في السماء عرفت باسم كوكبة المكلم (المترجم).

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، الجزء السابع، رقم ١٠٠ (المراجع).

لماذا أظمرت العظمة للكلاب؟ ألكى يستبد بكالدزن عليه بعد فوات الأوان؟ ألم تكن تلك هي الطريقة التي فقدنا بسببها فايدروس؟"

- وقالوا أيضًا إن (أفلاطون) كان يهوى محظية تُدعى أرخياتاسا Archeanassa، وأنه نظم في عشقها الإبجرامة التالية:

## فقرة (٣٢)

وهناك إبجرامة أخرى من نظمه عن أجاثون (٢):

"عندما كنت أقبل أجاثون وثبت روحى حتى بلغت شفتى ذلك أن هذه الروم التعسة قد غادرت مكهنما لكي تحظي بلقائه!"

وهاكم إبجرامة أخرى من نظمه $^{(7)}$ :

"ها أنـذا ألقـــى إليــك بـتفاهــة ! فــإذا كنــت حقًّـا تحبيننـــى بـمحــض رغبتــك، فتقبـليـما منى ودعينـــى أرتـشف عــذريـتك . أما إذا كانــت مشاعرك – لا قــدر اللــه – مشغولة بـحب آخر، فتقبـلى منى التفاحة واعلمى أن الجمال قصير العمر لا يـدوم!"

وهاكم إبجرامة أخرى من نظمه (<sup>1</sup>):

"إننى تفاحة ألقى بى إليك عاشق يحبك، فتقبل ينى أى كسانثيبى (بقبول حسن)، فحياتي وحياتكإلى ذبول وزوال!".

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المقتارات الهالاتيقية، الجزء السابع، رقم ٢١٧؛ ولقد نسبت هذه الإبجرامه نفسها بالحرف الواحد السي السشاعر أسكليباديس شاعر ساموس، مما يدل على أن الروايات كانت أديقًا متضاربه وغير موثوق بها. (العراجع).

<sup>(</sup>٢) كتاب المئتارات المالاتينية، الجزء الخاس، رقم ٧٨ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الجزء الخاس، رقم ٧٩ (المراجع).

<sup>( &</sup>lt;sup>2</sup> ) المرجع نفسه، الجزء الخاسر، رقم ٨٠ (العراجع).

#### فقرة (٣٣)

ويقال أيضاً إن الإبجرامة التي كتبت تخليذا لذكرى أهل إريتريا الذين تـم
اجتياحهم في الحـرب كانت مـن نظمـه، وهي تـسير علـي النحــو
التالي (١):

"نحن ننتمى من حيث العرف إلى إريتريا الواقعة فى جزيرة يوبويا، وها نحن، واحسرتاه، نرقد رقدتنا الأخيرة بالقرب من صوصة Sousai، بعيدًا جدًّا عن أرض وطننا!".

وهاكم إبجرامة أخرى من نظمه (٢):

"عثر رجل على كنز من الذهب فأخذه وتركبدلاً منه أنشوطة. ولما لم يجد صاحب الكنز الذهب في مكانه المعمود، شنق نفسه بالأنشوطة التي وجدها في مكان الكنز".

فقرة (٣٤)

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن مولون كان يضمر الكراهية (الفلاطون)، ولذا فهو يقول عنه:

"ليس مما يدعو للعجب أن يعيش (الطاغية) ديونيسيوس في مدينة كورنثة، ولكن (ما يدهش هو) أن يعيش أفلاطون في جزيرة تقلية". كما يخبرنا (مولون) أن اكسينوفون لم يكن على علاقة طيبة بأفلاطون. ولذلك، فبناء على النتافس القائم بينهما، كتب كل منهما مؤلفات متماثلة في عناوينها (مع زميله)، وهي: منتدى الشراب (")، و دفاع سقراط، والمباحث الفلقية (المعروفة باسم) الذكريات (أ). ثم في فترة تالية لذلك كتب (أفلاطون) محاورة الجمهورية، بينما ألف (اكسينوفون) كتابه "تربية قورش".

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، الجزء السابع، رقم ٢٥٩ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) **المرجع نفسه،** الجزء التاسع، رقم ؟؛ (المراجع).

 <sup>(</sup>٣) ذاع صبت هذه المحاورة تحت اسم "العاهية"، ولكن اسمها البونساني Symposion بعنسى "مفتحه الشواب"، و هسو الأبق.
 (المراجع).

<sup>(</sup>٤) الأرجح أن ديوجينيس لاتيرتيوس يقارن هنا بين كتاب المدكويات الذي ألفه السينوفون وبين المحاورات القصيرة التسي ألفيها أفلاطون مثل: الخيس، خارميديس، كويتون (- إقريطون)، (العراجم).

ثم يخبرنا (مولون) كذلك أن أفلاطون قد حدثنا في محاورة "القوانين" عن أن (رواية اكسينوفون) عن تربية قورش زائفة ومختلفة؛ نظر الأن قورش الحقيقي كان على نحو مغاير تماما (الصورة التي رسمت له). كما يخبرنا (مولون كذلك) بأنه رغم أن كلا منهما (أي أفلاطون واكسينوفون) قد تحدث عن سقراط، إلا أن أيًا منهما لم يشر إلى زميله بحال من الأحوال، فيما عدا أن اكسينوفون قد أورد إشارة إلى أفلاطون في الجزء الثالث من مؤلفه "الذكريات".

## فقرة (٣٥)

ولقد روى أن (الفيلسوف) أنتيستينيس كان يهم بقراءة كتاب من مؤلفاته (على الملأ)، وأنه دعى أفلاطون للحضور (والاستماع). وعندما استفسر منه (أفلاطون) عما يعتزم قراءته أجابه (أنتيستينيس) بأنه (كتاب) عن استحالة وجود التناقض. فقال (أفلاطون): "كبيف تسنى لكأن تكتب في مثل هذا الموضوع"، ثم انبرى ليعلمه كيف أن البرهان يدحض نفسه. ومن هنا كتب (أنتيستينيس) محاورة يهاجم فيها أفلاطون تحت عنوان "سائون" Sathôn، وبسبب هذا احتدم الخلاف بين كل منهما والآخر.

وقالوا كذلك إن سقراط – عندما سمع أفلاطون وهو يتلو محاورته "ليسيس" – هنف قائلا:

"وحق هرقل، ما أكثر الأكاذيب التي ببرويها عني هذا الشاب!"، وذلك لأن (أفلاطون) قد كتب أمورًا كثيرة لم ينطق بها سقراط.

<sup>(</sup>١) راجع: معاورة القوانين، نقرة ٦٩٤ جـ (المترجم).

### فقرة (٣٦)

ولقد كان أفلاطون على علاقة سيئة أيضا بأرستيبوس – على الأقل فى محاورته "عن النفسر" (أستيبوس) كنبًا ويشهر به بزعم أنه لم يكن حاضرًا عند موت سقراط، برغم أنه كان (مقيمًا) فى جزيرة إيجينا القريبة جدًّا (من أثينا). ويقولون أيضًا إن (أفلاطون) كان يشعر بنوع من الغيرة تجاه أيسخينيس، بسبب منزلة الأخير القوية فى نفس (الطاغية) ديونيسيوس، وأنه عند قدوم (أيسخينيس إلى بلاط الطاغية) قوبل بالازدراء من جانب أفلاطون بسبب فقره المدقع، ولكنه لقى العون والتعضيد من جانب "أرستيبوس". كما يخبرنا إدومينيوس Idomeneus أن الحجج التى استند إليها كريتون (= أقريطون) – عندما كان يستحث سقراط على الهروب من سجنه – هى بذاتها حجج أيسخينيس، وأن أفلاطون نسبها إلى كريتون بسبب عداوته لأيسخينيس.

## فقرة (۳۷)

ولم يذكر أفلاطون نفسه بالاسم مطلقًا في كتاباته فيما عدا محاورة "عن النفس (۱)" ومحاورة "الدفاع (۱)". ويخبرنا أرسطو أن أسلوب معاورات (أفلاطون) يقع في رتبة وسط بين الشعر والنثر. ويروى لنا فابورينوس أنه بينما كان أفلاطون يقرأ محاورته "عن النفس" كان (أرسطو) هو الوحيد الذي ظل باقيًا حتى ختامها، أما الباقون فقد نهضوا جميعًا وخرجوا. ويخبرنا البعض أن فيليبوس من بلدة أوبوس قد قام بنسخ محاورة "القوانين"

<sup>(</sup>١) المقصود بها محاورة أفلاطون "فابدون" أو "عن علوه النفس". راجع الكتاب الثاني، فقرة ٦٠ والحاشية المتعلقة بها. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) معاورة "فايدون" أو "عن غلود النفس"، فترة ٥٩ ب. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) معاورة الدفاع، فقرة ٢٤أ. (المترجم).

(لأفلاطون) على ألواح كتابة سطحها مغطى بطبقة من الـشمع، ويقـال إن (أفلاطون) هو الذي ألف محاورة بعنوان "ملحق القوانيين" Epinomis(١).

ويحكى لنا كل من يوفوريون وبانايتيوس Panaitios أنهما عثرا على بداية محاورة الجمهورية بعد أن رُوجعت مرات عديدة وأعيدت كتابتها. في حين يذكر لنا أرسطوكسينوس Aristoxenos أن محاورة الجمهورية بأسرها تقريبًا قد وجدت ضمن "مناظرات بروتاجوراس الجدلية".

## فقرة (٣٨)

وهناك رواية مفادها أن أول محاورة قام (أفلاطون) بتأليفها هي "فايدروس"، على اعتبار أن موضوعها يوحى بأنها نتاج سنوات السبباب الناضرة. وإن كان ديكايارخوس ينتقد طريقة كتابتها بأسرها على اعتبار أنها ركيكة ومبتذلة.

وهناك قصة مفادها أن أفلاطون وبَّخ شخصًا عندما شاهده وهو يلعب النرد، وعندما دافع هذا الشخص عنه نفسه بأنه (يراهن) على مقادير ضئيلة من المال، أجابه (الفيلسوف) بقوله:

"ولكن العادة (= الإدمان) ليست أمرًا هينًا بأى حال من الأحوال." وعندما سئل عما إذا كان فى نيته أن يؤلف كتابًا بعنوان "الذكريات" على غرار من سبقوه، رد بقوله: "ينبغى على المرء أولاً أن يبعل لنفسه اسمًا، وبعدها سوف تكون له (ذكريات) كثيرة". وعندما دخل عليه اكسينوقراطيس Xenokratês ذات مرة، طلب منه (أفلاطون) أن يقوم بجلد عبده بالسوط، نظرًا لأنه عاجز عن فعل ذلك بسبب إحساسه بالغضب الشديد.

<sup>(</sup>١) يغبرنا ناشر الطبعة الفرنسية أن هذه المحاورة ليست من تأثيف أقلاطون، وأنها منسوسة على أعماله. (المترجم).

## فقرة (٣٩)

ويُروى أنه قال مرة أخرى لواحد من عبيده: "لولم أكن في حالة غضب شديد لجلدتك بالسوط"

ويخبروننا بأن (أفلاطون) كان يمتطى صهوة فرس، ولكنه هـبط عـن صهوته بسرعة وهو يقول إنه خشى من أن يصيبه مرض غـرور ركـوب الخيل.

وكان من دأب (أفلاطون) أن ينصح المدمنين على شرب الخمر حتى الثمالة أن ينظروا إلى صورتهم في المرآة، لأنهم عندئذ فقط سوف يقلعون عن مثل هذه العادة المرذولة (التي تشوه صورتهم).

كذلك اعتاد أن يقول إن الإفراط في الشراب حتى الثمالة أمر غير لائق بحال من الأحوال، اللهم إلا في أعياد الرب الذي وهبنا الخمر (١). كما كان يستهجن الإفراط في النوم، حيث يعلن في محاورته "القوانيين" أن النائم ليسر جديرًا بأية مكرمة". وكان يقول كنلك: "إن الصدق هو أعلى الكلمات وقعًا في الأذن". وقعًا في الأذن". فقرة (٠٤)

وهو يخبرنا في معرض حديثه عن الحقيقة في محاورة "القوانين" (<sup>۱)</sup> بما يلي:

"إن الصدق أيما الغريب، جميل ودائم، ولكن يبدو حقًّا أنـه ليس من السمل اقناء الناس به".

المقصود به الإله باكتوس Bacchos إله الخمر والنشوة. وكانت النساء شديدات النعلق بالعربدة في احتفالاته حيث يهجسرن دورهن وأعمانين، ويهمن في الجبال وهن يرقصن رقصات هستيرية. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) يتول أفلاطون في محاورة القوانين: "إن النوم الزائد عن الحاجة هو بـالطبـع غيـر طائم للجسم والمقـل، والحق أن الرجل
 النائم ليس أكثر من جثة..."، محاورة القوانين، نقرة ٨٠٨ ب (المترجم).

<sup>(</sup>٣) راجع: معاورة القوانين، فقرة ٦٦٣ هـ (المترجم).

وكانت أمنية (**أفلاطون)** الدائمة هى أن يترك خلفه إنجازًا يذكره النساس به، سواء فى قلوب أصفيائه وخلاَّنه أو فى كتبه (١)، كما كان يحسب العراسة والاعتكاف لمدد طويلة على نحو ما ترويه بعض المصادر.

ولقد وافت المنية (أفلاطون)، على النحو الذى سبق ذكره، في السنة الثالثة عشرة من حكم الملك فيليبوس (= فيليب)، وفقًا لما يخبرنا به فابورينوس في الجزء الثالث من كتابه "الذكريات".

ويروى لنا (المؤرخ) ثيوبومبوس أن (الملك فيليبوس) قد أقام طقوس الجناز تكريمًا له.

غير أن ميرونيانوس يخبرنا في كتابه "المتماثلات" أن فيلون ذكر بعض الحكم والأمثال التي كانت متداولة عن مباذل (٢) أفلاطون، وزعم أن (الفيلسوف) قد قضى نحبه وهو (منكب على مباذله).

# فقرة (١٤)

ولقد تم دفن (أفلاطون) فى الأكاديمية، حيث أمضى معظم سنوات عمره وأنفقها فى البحث ودراسة الفلسفة، ومن هنا فإن الفرقة (الفلسفية) التى أسسها أصبحت تعرف باسم المدرسة الأكاديمية، ولقد شارك جميع الطلاب آنذاك فى مراسم جنازته.

ولقد كان نص وصية (أفلاطون) يسير على النحو التالي:

"هذه هي الممتلكات التي تركما أفلاطون وبيانما على النعو التالي:

الضيعة التي أملكما في منطقة إفي ستياداي Iphistiadai. والتي يعدما من جمة الشمال الطريق الموصل من المعبد الكائن في منطقة كيفيسيا، ويعدما من جمة الجنوب معبد الإله مرقل في منطقة

<sup>(</sup>١) توفى أغلاطون عام ٣٤٧ ق. م. قبل أن ينجز تمامًا أخر كتبه الكبيرة، وأعنى به محاورة "القوانيين". (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) الترجمة العرفية للكلمة الواردة بالنص وهي phtheirôn (وهي حالة مضاف اليه جمع من كلمسة phtheir) تعنى "القمل"
 أو "مشوة القواش". ولكننا أثرنا استخدام كلمة "مباذل" كما هو موضح أعلاه كمرادف تجريدي للكلمة. (العراجم).

إفيستياحاى، وتعدما من جمة الشرق أملاك أرخيستراتوس من فرييار Phrear، وتعدما من جمة الغرب أملاك فيليبوس النوليدي. ولا يعن الحائن من كان أن يقوم ببيعما أو بنقل ملكيتما إلى شخص آخر، بل يجب أن تكون ملكا للصبى أحيمانتوس(١)، بكل مقاصد الملكية وأنمراضما. فقرة (٢٤)

وهناك أيضًا المزرعة التي أملكما في إريسيداي Eiresidai، والتي المتريتما من كاليماخوس، والتي تحدها من جمة الشمال أملاك يوريميدون الميريني، وتحدها من جمة الجنوب أملاك ديموستراتوس من الحسيبيتي Xypete المعربيني، وتحدها من جمة الشرق أملاك يوريميدون الميريني، ويحدها من جمة الغرب نمر كيفيسوس Kêphisos. وهناك أيضًا ثلاث مينات من الفضة (= "" حراخمة فضية)، وقارورة من الفضة يبلغ وزنما ما يساوي 20 مثقالاً، وماتمًا من الحراخمات، وكاسًا فضية يبلغ وزنما ما يساوي 20 مثقالاً، وماتمًا من الخراخمات وثلاثة من الأوبولات. والملموا أن يوكليحيس مثقالات من الحراخمات وثلاثة من الأوبولات. والملموا أن يوكليحيس المائغ (البوامرجي) يدين لي بمبلغ ثلاث مينات (= "" حراخمة)، وإنسي المائغ (البوامرجي) يدين لي بمبلغ ثلاث مينات (= "" حراخمة)، وإنسي المائغ (البوامرجي) يدين لي بمبلغ ثلاث مينات (= "" حراخمة)، وإنسي المائغ (البوامرجي) الربة أرتميس: كما أني أترك أربعة من العبيد، مع طيخون Tychon، وبيكتاس Biktas، وأبوللونيحيس، وحيونيسيوس.

أما عن أثاث المنزل فبياناته مدونة فى بيان المرد الدى يحتفظ ديمتريوس بنسخة منه. ولست مدينا بشىء لأحد. ومنفذو الوحية هم:

 <sup>(</sup>١) جاء في الترجمة الغرنسية "الهدي ادبيها الديها الدين العروف أن الخلاطون لم يتزوج ولم ينجب، وربما كانت هـــذه العبـــارة التعبير عن حبه الشقيقة الأصغر أديماتنوس. (المترجم).

- ليوستينيس.
- سبيوسيبوس.
- حيمتريوس.
  - ميبياس.
- يوريميدون.
- كاليماخوس.
  - تراسيبوس.

تلك كانت بنود وصية (أفلاطون). وفيما يلى نقدم عرضًا للإبجر امات الشعرية التى نقشت على شاهد قبره، وأولها(١):

"هنا يرقد أرسيتوكليس (= أرسطوقليس) شبيه الإله رقدته الأبدية، وهو الذي ذاع صيته بين الفانيين بسبب تواضعه وشخصيته العبادلة. ولو أن أحدا من البشر جميعًا نال الثناء الأوفسر على حكمته، لكان هو الجدير بأن يحظى بمذا الثناء، لأن قدره السامي لا يجعل للمسد سبيلاً للوصول إليه". فقرة (٤٤)

وهاكم إبجرامة أخرى<sup>(۲)</sup>:

وهاكم إبجرامة أخرى أحدث في تاريخها (على هيئة حوار)<sup>(٦)</sup>:

" أ – أيها النسر، لهاذا تحلق وتخفق بجناحيك فوق هذا القبر؟ قل لي بربك على أي منزل يبرق مثل النجوم من منازل الأرباب الفالدين تصوب نظرك؟

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ٦٠ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء السابع، رقم ٦١ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، الجزء السابع، رقم ٦٣ (المراجع).

#### فقرة (٥٤)

- وهاكم الإبجرامة التي قمت بتأليفها تكريمًا له، وهي على النحو التالي(١):

"ماذا لو لم يجعل الإله فويبوس<sup>(۱)</sup> أفلاطون يولد في بلاد اليونـان، ترى هل كان بوسع (أفلاطون) أن يشفى أروام البشر بكتاباته؟

فكما أن اسكليبيوس، ابن هذا الإله، هو طبيب المسم وشافيه، فإن أفلاطون هو طبيب الروم الذالدة."

- وهاكم أيضًا إبجرامة أخرى من نظمي عن وفاته (T):

"لقد أوجد الإله فويبوس كلاً من أسكليبيوس وأفلاطون من أجل البشر الفانين، وغص أولهما بإنقاذ الجسم، بينما غص الثانى بإنقاذ الروم. وبعد أن انتهى من وليمة عرس الزواج، قدم إلى المدينة التى شيدها بنفسه ذات مرة، وأسس دعائمها لتكون مقرًا لزيوس في السماء".

- تلك إذن هي الإبجر امات التي نظمت تخليدًا لذكر اه.

## فقرة (٢٤)

أما بالنسبة لتلاميذه فقد كانوا: سبيوسيبُوس الأثيني، اكسينوكراتيس الخالكيدوني، أرسطو من ستاجيرا، فيليبُوس من أوبوس، هيستيايوس من بيتون بيرنثوس، طيمولاؤوس من قيزيقوس، إيوايون من لامبساكوس، بيتون و هيراقليديس من أنيوس، هيبُوطاليس Hippothalês وكاليبُوس من أثينا، ديمتريوس من أمفيبوليس، هيراكليديس من بونطوس، وكثيرون غيرهم. ومن بينهم امرأتان هما: لاستينيا من مانتينيا وأكسيوثيا من فليوس، التي

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، الجزء السابع، رقم ١٠٨ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) فويبوس Phoibos هو أحد أتقاب الإله أبوالمون بوصفه ربًّا للنور والضياء. (المراجم).

<sup>(</sup>٣) المرجع تفسه، الجزء السابع، رقم ١٠٩ (المراجع).

كانت ترتدى زى الرجال، وفقًا لما رواه لنا ديكايارخوس. ويذكر البعض أن تيوفر اسطوس أيضًا كان يحضر محاضراته. كما يخبرنا خامايليون (كاتب السير) أن الخطيب هيبريديس وكذا (الخطيب) ليكورجوس كانا من تلاميذة، وهوما يقصه علينا بوليمون (السوفسطائي).

### فقرة (٧٤)

كما أن سابينوس يذكر أن ديموستينيس كان من تلاميذه، ويقول في الجزء الرابع من كتابه "مادة للنقد" إنه استمد معلوماته في هذا الصدد من منيسستراتوس Mnêsistratos من ثاسوس، ولكن هذا ليس أمرًا مرجَّحًا(١).

والآن، حيث إنك من أشد المتحمسين لأفلاطون (٢) وإنك لعلى حق في ذلك وحيث إنك تتشدين بشغف معرفة نظريات هذا الفيلسوف وتفيضلينها على ما سواها، فلقد اعتقدت أنه مين المضرورى أن أدون ليك (بعيض التفسيرات) عن طبيعة أقواله، وترتيب محاوراته، وعن المنهج الذى اتبعه فى الاستدلال، بطريقة مبسطة وموجزة على قدر الإمكان، وذلك حتى لا تتسبب الوقائع التى تم جمعها عن حياته فى طمس نظرياته أو حجب مغزاها. وكما يقول (المثل السائر) فإننى سوف أصبح كمن يعدى طيور البوم (٦) إلى الربق أثيف، لو أننى سردت عليك و من دون النياس والتفاصيل الكاملة (عن نظرياته).

اعتبارًا من الفقرة النالية بيدأ بيوجينيس لاتبرتيوس أول الأقسام الثلاثة التي يشرح فيها فحوى فلسفة أفلاطون، وهذا القسم الأول
يمتد من الفقرة ٤١ حتى الفقرة ٦٦. (العراجع).

<sup>(</sup>٢) يخاطب ديوجينيس لانبرتيوس هنا المرأة التي أهدى إليها كتابه، كما مبق أن ذكرنا في المقدمة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) البومة هي رمز الحكمة والطائر المفضل عند الربة أثينا، ربة الحكمة. والمثل هنا كالمثل المصرى العامي الذي يقسول: "كهن يبيع الماء في هاوة السقائين". أي أنه يفعل الفعل في غير موضعه، أو كمسا يقول المسسمال الفرنسي "كهن يبعسيد الماء إلى الشهر". ولقد سبق أن ذكرنا ذلك في المقدمة أعلاه. (المترجم).

فقرة (٤٨)

يقول (المؤرخون) إن زينون الإيلى هو أول من كتب المحاورات (١٠). ولكن طبقًا لما يذكره فابورينوس في كتابه "الذكوبيات"، يؤكد أرسطو في الجزء الأول من محاورته "عن الشعراء" أن أليكسسامينوس من أستيرا أو من تيبوس (كان أول من ابتكر هذا النمط). وفي تصوري أن أفلاطون الذي وصل بهذا الطراز إلى حد الإثقان هو الجدير بأن يمنح عن استحقاق الجائزة الأولى في كل من الابتكار والحس الجمالي. والمحاورة هي ضرب من الخطاب يعتمد على السؤال والجواب، ويتعلق ببعض الموضوعات الفلسفية أو السياسية، مع أخذ خصال الشخصيات المقدمة وكذا صياغة أسلوبها وبيانها في الاعتبار. أما الجدل فهو فن الخطاب الذي ندحض أو ندعم عن طريقه قضية ما باستخدام السؤال والجواب من جانب المشاركين فسي الحوار (٢).

فقرة (٤٩)

وتنقسم معاورات أفلاطون – بصفة عامة جدًا – إلى فرعين: أحدهما مخصص للتعليم والآخر للبعث. وينقسم الفرع الأول المخصص للتعليم بدوره إلى نوعين: أحدهما نظري والثانى تطبيقي. ومسن هدين الفرعين الأخيرين نجد أن الفرع النظري ينقسم إلى قسمين: أولهما فيزيقي والثانى منطقى. أما النوع التطبيقي فينقسم بدوره إلى قسمين: أولهما خلقي والثانى سياسي.

<sup>(</sup>١) هذا القول برجع إلى عبارة أرسطو.. "إن زينون الإيلى هو مقتوع الجدل..." فظنوا أن ظك يعنى أن زينون هو أول من اتخذ فى الكتابة الفلسفية طريقة الحوار أو الجدل، ببد أن هذا الظن ظاهر البطلان، فإذا كان زينون هو الذى اكتشف طريقة الجدل، فليس معنى ذلك أنه كتب على طريقة الحوار. وهناك رأى آخر يقول إن أفلاطون تأثر بنوع آخر من الكتابة وـــمى "المحاكيات"، وهو نوع كان منشرا فى مدينة سيواقوسة بصقاية، ويذهبون إلى القول بأن أفلاطون تعلم هذا النوع فى رحلته الأولى إلى تلك المدينة. لكن هذا الرأى غير صحيح أيضنا، لأنه يفترض أن أفلاطون لم يكتب معاورات قبل هذه الرحلة. مع أن أفلاطون كان كد كتب جانبا كبيرا من محاوراته قبل أن يذهب إلى سيواقوسة. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) من المرجح أن السبب الرئيس الذي جعل أفلاطون بكتب مؤلفاته على شكل محاورات أنه أراد أن يسجل طريقة سسقراط فسى البحث والمكان الذي كان يغاقش فيه الغاس، أى أنه أراد أن يعثل سقراط تعثيلاً حيًا خالصنا. غرضه الأول إذن كان تخليد ذكرى أستاذه سقراط. فضلاً عن أنه كان يؤمن بأن اكتشاف الحقيقة لا يتم إلا عن طريق الحوار. (المترجم).

أما الغرم المخصص للبحث فينقسم بدوره إلى نوعين أساسيين: أولهما يرمى إلى تدريب (العقل) ومرانه، والثانى جدلى بغية إحراز قصب السبق فى الحوار. ومن جديد نجد أن النوع الذى يرمى إلى تدريب العقل ينقسم إلى شطرين: الأول خصاص بالتوليسد (الجدلى)، والثانى خاص بالتجريب أو الاختبار. أما النوع الجدلى فينقسم بدوره إلى شطرين: الأول خاص بالبرهنة والنقد، والثانى خاص بالدحض والتفنيد.

فقرة (٥٠)

وأنا أعلم حق العلم أن هناك تقسيمات أخرى يـصنف بهـا الآخـرون المعاورات، ذلك أنهم يطلقون على عدد من هذه المحاورات اسـم "المحاورات الدرامية"، وعلى شطر ثالث الدرامية"، وعلى بعضها الآخر اسم "المعاورات السردية"، وعلى شطر ثالث منها اسم "المحاورات المختلطة"، (لأنها تجمع بين الدرامي والسردي). ولكـن المصطلحات التي يستخدمها هؤلاء (المصنفون) في تقسيم المحاورات تناسب المسرح التراجيدي أكثر مما تناسب الفلسفة التي هي مختلفة بطبعها.

ونجد أن محاورة طيماؤوس تمثل القسم الفيزيقي (= الطبيعي)، وأن محساورات: "السياسي، اقراطيلوس (= كراتيلوس)، وبارهينديس، والسوفسطائي تمثل القسم الهنطقي. أما القسم الخلقي فتمثله محاورات: "الدفاع، وإقريطون (= كريتون)، وفايدون، وفايدروس، ومنتدي الشراب (= المأدبة)، ومينكسينوس، وكليتوفون (١٠ ، وكذا "الرسائل"(١٠)، (وكذا محساورات) فيليبوس، وهيبارخوس والمتنافسون على العشق محساورات) فيليبوس، وهيبارخوس والمتنافسون على العشق محساورات؛ "الجمهورية،

<sup>(</sup>١) وهي من المحاووات المنتحلة . راجع كتاب الدكتور الأهوائي عن أفلاطون، ص٣٠، وقد نقلها د. الأهواتي عن الأسناذ تايلور. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) الصحيح منها السابعة والثامنة فقط. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) من المعاورات المنتحلة أيضا، نظر المرجع السابق. (المترجم).

<sup>(</sup>١) وهي من المعاورات المنتجلة أيضنا. انظر المرجع السابق. (المترجم).

والقوانين، ومينوس (۱)، وملحق القوانين Epinomis، وكذا المحاورة النسى تتحدث عن أطلانطيس (= القارة المفقودة) Atlantikos (۱). فقرة (۱۰)

وأما الشطر المتعلق بالتوليد الجدلى فتمثله محاورات "القيبياديس (= الكبياديس)، وثياجيس، وليسيس، والخيس". في حين أن السطر المتعلق بالتجريب تمثله محاورات "أوطيفرون (= يوثيفرون)، ومينون، وإيون، وخارميديس وثيايتيتوس". أما النوع الخاص بالبرهنة والنقد فتمثله محاورة "بروتاجوراس"، على حين أن النوع الخاص بالدحض والتفنيد ممثل بمحاورات "بوثيديموس، وجورجياس، وهيبياس الكبرى، وهيبياس الصغرى. ويكفى هذا القدر من الحديث حول المحاورات وعن تعريفاتها وأنواعها.

وحيث إن هناك انقسامًا كبيرًا فى الرأى بين هـوَلاء الـذين يؤكـدون أن أفلاطون كان فيلسوفًا دوجماطيقيًّا (= مذهبيًّا)، و أولئك الذين ينفون عنه هذه الصفة، فدعنا الآن نَخُصْ هذا الميدان لندلى فيه بدلونا.

وإذن فمعنى أن تكون موجماطيقيا dogmatikos (في الفلسفة) هو أن تضع معتقدات المشرع القوانين dogmata (إيجابية)، بمثل ما يضع المشرع القوانين أو يسنها. وعلاوة على ذلك فإن المعتقدات قد سميت بهذا الاسم لأنها تحتوى على أمرين: التعبير عن الرأي والرأي نفسه.

<sup>(</sup>١) مينوس Minos من المعاورات المنعولة أيضنا. (المترجم).

<sup>(</sup>۲) ويعنى بها محاورة كويهنيباس، وهى تتحدث عن أسطورة تحكى قصة جزيرة قديمة كانت قائمة فى غاير الأزمان، ثم ابتلمها المحيط. ويقول أفلاطون أن تصولون نقل قصدتها عن المصريين. ويروى أفلاطون قصتها فى بداية محاورة كويهنيباس (~ إقريطهاس)، لكنها مع ذلك ليست محاورة مستقلة. (المترجم).

### فقرة (۲٥)

وأول هذين الأمرين، أى التعبير عن الرأى، فهو عبارة عن قنطية hypolêpsis أما الثانى - وهو الرأى - فهو تصور أو مقصوم hypolêpsis، أما الثانى - وهو الرأى الراك حاسم عن موضوع ما - يعرض وجهة نظره، ثم يقوم بدحض الرأى الزائف، أما إذا كان الموضوع غامضا أو مستخلقاً فإنه كان بيعلق المكم. وكان (أفلاطون) يعبر عن آرائه الخاصة من خلال أربعة أشخاص، هم: سقراط، وطيماؤوس، والغريب الأثيني، الأمنينيب الإيلي (۱). (وحرى بنا أن نؤكد) أن هذين الغريبين ليسا أفلاطون ولا بالمنيديس، بل هما شخصيتان خياليتان بلا أسماء (۱). فحتى عندما يتحدث أفلاطون على لسان كل من سقراط وطيماؤوس فهو يقوم بعرض آرائه ونظرياته الخاصة. أما حينما كان (أفلاطون) يعرض الآراء الخاطئة، فإنه ونبروتاجوراس، أو حتى هيبياس ويوثيديموس وأمثالهما، ينبرون لدحضها وبروتاجوراس، أو حتى هيبياس ويوثيديموس وأمثالهما، ينبرون لدحضها

# فقرة (٣٥)

وكان (أفلاطون) يستخدم منهم الاستقراء بصورة كثيرة جدًا عند إقامة براهينه، ولكن لم يكن يطبق المنهج نفسه باستمرار، بل بصورتين. ذلك أن الاستقراء هو مجة منطقية للاستدلال – عن طريق بعض المقدمات الصادقة بطريقة سليمة – على حقيقة مهائلة لها. وهناك نوعان من الاستقراء، يبدأ

<sup>(</sup>١) كما جاء في محاورة القوانيين. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) كما جاء في محاورتي السوفسطاني والسياسي. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) أما أن الغريب الإيلى ليس بارمينديس، فذلك ما تؤكده محاورة السوفسطاني كأمر قاطع. راجع: محاورة السوفسطاني، فقرة ٢٤١ هــ (المترجم).

أولهما من التناقض (= الملاف)، بينما يبدأ الثانى من الاتفاق. فأما النوع الذى يبدأ من التناقض فيتحتم فيه أن يكون الجواب الذى يقدم لكل سائل على العكس من موقف المجيب.

مثال ذلك: "إما أن يكون والدى مغتلفا عن والدكأو مماثلاً له... إذ لو كان (والدك) مغتلفا عن والدي، فإنه لن يكون أبًا لى، حيث إنه جم مغتلف. ولكن إذا كان والدك مماثلاً لوالدى، بحيث يكون صورة طبق الأصل من والدى، إذن فمو بالقطع والدى".

# فقرة (٤٥)

ومثال آخر: "إذا لم يكن الإنسان حيوانًا، فهو إما أن يكون عصا أو قطعة من المجر. ولكنه بالفعل ليس عصا وليس قطعة من المجر، نظرًا لأن فيه حياة ويتحرك بذاته... إذن فهو حيوان. ولكن إذا كان (الإنسان) حيوانًا، فإن الكلب والثور أيضًا من الحيوانات، وبالتالي فإن الإنسان مادام حيوانا فهو إما أن يكون كلبًا أو ثورًا كذلك". هذه هي طريقة منهج الاستقراء الذي يبدأ من التناقض والملاحاة، وقد استخدمه (أفلاطون) – لا لكي يضع عن طريقه مذاهب إيجابية – بل من أجل الدحض والتفنيد.

وأما النوع الثانى من الاستقراء الذى يبدأ من الاتفاق فهو على صورتين: الأولى منهما تستخدم للبرهنة على نتيجة جزئية اقضية ما قيد البحث، أما الثانية فهى تستخدم للبرهنة على نتيجة كلية بواسطة الوقائع الجزئية؛ والأولى منهما تلائم الريطوريقا، أما الثانية فتلائم الدياليكيتكا (=الجدل). على سبيل المثال يمكن أن يثار في نطاق الصورة الأولى المبحث التالى: "هل ارتكب قُلان جريمة القتل؟"، ويكون الدليل على (ارتكاب الجريمة) هو أن فلانًا هذا قد تم العثور عليه آنذاك وملاسه ملطخة بالدم.

## فقرة (٥٥)

تلك هى العورة الربطوريةية (= البلاغية) من الاستقراء، حيث إن الربطورية تنصر بالوقائع البزئية وليس بالقضايا الكلية، كما أنها لا تنسشد العدالة على إطلاقها بل تنشد وقائع جزئية للعدالة. أما الصورة الثانية التي تتم فيها البرهنة على القضايا الكلية عن طريق الوقائع البزئية، فهى الخاصة بالاستقراء البعدلي. وعلى سبيل المثال يمكن أن يثار في نطاقها المبحث التالي: "هل النفس خالدة؟ وهل يخرج المي من المينة". وهو ما تتم البرهنة عليه في محاورة "عن النفس (۱)" بواسطة قضية عامة معينة مفادها أن الأضداد تتولد عن أضدادها(۱). وتتم صياغة القضية العامة نفسها بواسطة قضايا جزئية بعينها، مثل أن النوم يتولد عن اليقظة والعكس بالعكس، وأن الأكبر ينتج عن الأصغر والعكس بالعكس، وأن الأكبر ينتج عن الأصغر والعكس بالعكس. وتلك هي الطريقة التي استخدمها (أفلاطون) في

## فقرة (٥٦)

وبمثل ما كانت الجوقة منذ عهد سحيق هـى المتحـدث الوحيـد فـى النراجيديا، إلى أن جاء ثيسبيس<sup>(٦)</sup> Thespis وابتكر فكرة الممثل الواحد لكى يمنح الجوقة استراحة قصيرة، ثم أضاف أيسخيلوس من بعده الممثل الثانى، وأضاف سوفوكليس الممثل الثالث، وبهذا توفرت للتراجيديا عناصر الاكتمال

 <sup>(</sup>۱) والمقصود بها محاورة "قايدون" التي يتحدث فيها أفلاطون عن خلود النفس. ولا توجد محساورة لأفلاطسون بعنسوان " عن المنفسو" ولكن مؤلف كتابنا هذا سبق أن ذكرها بهذا الاسم عدة مرات أعلاه. (المترجم).

<sup>(</sup>٧) في بداية محاورة "غايسدون" يتم نزع الأصفاد عن سغراط استعدادا لتجرعه السم، فيبدأ في الحديث عن اللذة التي تعقب الألسم (اللذة التي شعر بها بعد أنم القيرد). وهنا نلاحظ أن أفلاطون يمهد بذلك إلى نظريته التي سيبسطها فيما بعد عن تعاقب الأهداء: فلألذة والألم ضدان لكنهما يرتبطان ارتباطاً وثيفاً، وكذلك النوم واليقظة... فمن النوم تتوك اليقظة، ومن اليقظسة يتولسد النسوم. راجع: محاورة "غايدون". (المترجم).

<sup>(</sup>٦) شاعر يونانى من القرن السانس قبل الميلاد، اشتهر بأنه أول مؤسس المسرح الدرامى، ومن هنا كانست السصفة Thespian تعنى فى الإنجليزية الممثل. وكان أيسبيس أول من أدخل المونولوج - وربما الحوار - فى الأناشيد الديثوامهية التى كسان ينشدها الكووس، وكان أول من فاز بجائزة التراجيديا فى المسابقات الديونيسية عام ٢٥٠٥ ق. م. (المترجم).

كذلك كان الأمر فى الفلسفة؛ ففى العصور المبكرة لها كان الخطاب الفلسفى يدور حول موضوع واحد لا سواه مثل الغيزيقا (=الطبيعة)، ثم جاء سقراط وأضاف لها موضوع الأهلاق، ثم جاء أفلاطون وأضاف لها موضوع الأهلاق، ثم جاء أفلاطون وأضاف لها موضوع الدياليكتيكا (= الجدل)؛ وبذلك وصلت الفلسفة إلى حد الكمال.

ويخبرنا تراسيلوس Thrasylos أن (أفلاطون) قد نسشر محاورات الفلسفية على شكل الرباعيات ('')tetralogiai التراجيديا الذين كانوا يعرضون أعمالهم الدرامية في شكل أربع مسرحيات (ذات موضوع متصل) في أعياد الديونيسيا Dionysiaka وأعياد اللينايا للشاها الديونيسيا Panathênaia وأعياد الباناتينيا كل مناطق بلاد اليونان مع مدينة أثينا)، وفي مهرجان القدور Chytroi). وكانت المسرحية الرابعة في هذه الرباعيات مسرحية ساتيرية ('')، بحيث كانت المسرحيات الأربع معًا تسمى وباعية.

فقرة (۷٥)

وها هو ثراسيلوس يخبرنا أن عدد المحاورات الأصلية التى ألفها (أفلاطون) يبلغ سنًا وخمسين محاورة، هذا لو أننا قسمنا محاورة الجمعورية

<sup>(</sup>۱) التقسيم الرباعى أو الوابوعات كما يقترح تسميتها النكتور الأهوالى (السرجع السابق ذكره، ص ٢٨) يعنى تقسيم المحاورات اللى مجموعات كل منها تشمل أربع محاورات. وكانت المجموعة الأولى تشمل المحاورات التى تدور حول محساكمة مسقرات أو اتهامه ودفاعه عن نفسه ثم سجنه وتداوله للسم. وقد ترجمها جميعا النكتور زكى نجيب محمود، تحست عنسوان: "محاورات القاطون" (أوطيفرون - الدفاع - أقويطون - فبيدون)، ونشرتها لجنة التأليف والترجسة والنسشر بالقساهرة عسام ١٩٦٦ (المترجم).

<sup>(</sup>۲) كان هناك مصوحان للقدور الغفارية التى يتم فيها على العياه أو يجرى استخدامها لحفظ المتسات الخاصة بالأرباب الصغري والمعبودات والأرواح. وكان هذا المهرجان يقام فى اليوم الذات من أعياد الأنثياستريا Anthestêria ( - أعياد الزهور)، وهو اليوم الذى يقابل اليوم الذاك عشر من شعر الشياستريون Anthestêriôn اذى سميت على اسمه هذه الأعياد، التسى كانت تقام عادة من أجل تمجيد الإنه باكخوس - بيونيسوس. (العراجم).

 <sup>(</sup>٦) سعبت المسرحية الساتيرية Satyrikon drama بهذا الاسم، إلى أفراد الجوقة فيها كتوا يرتدون ملابس تظهرهم على شكل الساتيروي Satyrikon drama ، أتباع الإنه ديونيسوس، وكانت عبارة عن مسرحيات يختلط فيهسا الموضوع المأسساوى بالسسخرية والفكامة. (المراجم).

إلى عشرة كتب ومحاورة القوانين إلى اثنى عشر كتابًا. غير أن فابورينوس يذكر لنا فى الجزء الثانى من كتابه "الأمشاج التاريخية" أن محاورة الجمهورية توجد كلها تقريبًا فى محاورة بروتاجوراس تحت عنوان "المتناقضات" Antilogika. (أ وبالتالى فإن مجموع محاورات (أفلاطون) يبلغ تسم رباعيات (أى سنًا وثلاثين محاورة)، هذا لو اعتبرنا محاورة الجمهورية بمثابة عمل واحد، وأن محاورة القوانين أيضًا عملاً واحدًا.

ويخصص أفلاطون أول رباعية من رباعياته لمناقشة موضوع عام قائم بذاته، فهو يروم فيها أن يصف حياة الفيلسوف وما يجب أن تكون عليه. ونلاحظ أن (ثراسيلوس) يستخدم عنوانين لكل عمل من أعمال (أفلاطون)، أحدهما مأخوذ من اسم المتحدث في المحاورة، والثاني ماخوذ من موضوعها.

## فقرة (۸٥)

وبالتالى فإن هذه الرباعية - التى هى الأولى فى الرباعيات - تبدأ بمحاورة تسمى "أوطيفرون (= يوثيفرون) أو عن التقوي "(٢)، وهى تتعلىق بالتجريب peirastikon أو اللختبار، تليها محاورة "دفاع سقراط" وهى خلقية، والثالثة هى محاورة "أقريطون ( = كريتون) أو عن ما ينبغى فعله، وهى خلقية، والرابعة هى محاورة "فايدون" أو عن النفس، وهى خلقية أيضاً. وتبدأ الرباعية الثانية بمحاورة "أقراطليوس" (= كراتيلوس) أو عن أيضاً. وتبدأ الرباعية الثانية بمحاورة "ثيايتيتوس" أو عن المعرفة وهى اختبارية، ثم محاورة "السوفسطائي أو عن الوجود، وهى منطقية، وأخيراً محاورة "السياسي" أو عن الحكم الملكي وهى منطقية أيضاً.

 <sup>(</sup>١) من خلال ما ورد بالفقرة السابعة و الثلاثين من هذا الكتاب الخاص بافلاطون بمكننا أن نستتج أن قابورينوس قد اعتمادا
 كلّيًا على المعلومات التي أوردها أرسطوكينوس في أرائه هذه التي جانبها التوفيق و الصواب. (المراجع).

لأن أوطيفرون فيها ذهب إلى المحكمة ليشكو والده، لأن الأخير ارتكب عملاً منافيا للتقوى كما سبق أن ذكرنا أعلاه.
 (المترجم).

وأما الرباعية الثالثة فتبدأ بمحاورة "بارمنيديس" أو عن المثل (= الأفكار) وهى منطقية، تليها محاورة "فيليبوس" أو عن اللذة وهي خلقية، تليها محاورة "منتدى الشراب" (= المأدبة) أو عن الخير وهى خلقية، وأخيرًا محاورة "فايدروس" أو عن العشق وهى خلقية كذلك.

وتبدأ الرباعية الرابعة بمحاورة "ألقبياديس الأولى" أو عن طبيعة الإنسان وهى توليدية، تليها محاورة ألقبياديس الثانية" أو عن التعبد وهلى توليدية، تليها محاورة "هيبارخوس" أو عن حب المنفعة والربم، وهى خلقية، وأخيرًا محاورة "المتنافسون على العشق" أو عن الفلسفة وهى خلقية أبلضاً. وأما الرباعية الخامسة فتبدأ بمحاورة "ثياجيس" أو عن الفلسفة وهلى توليدية، تليها محاورة "خارميديس" أو عن الاعتدال، وهى اختبارية، تليها محاورة "لهيس" أو عن الشجاعة وهى توليدية، وأخيرًا محاورة "ليسيس" أو عن الصداقة وهى توليدية أيضًا.

وأما الرباعية السادسة فنبدأ بمحاورة "يوثيديموس" أو عن الملاحاة وهى تغنيدية، تليها محاورة "بروتاجوراس" أو عن السوفسطائيين وهى برهانية نقدية، تليها محاورة "جورجياس" أو عن الريطوريقا وهى تغنيدية، وأخيرًا محاورة "مينون" أو عن الفضيلة وهى المتبارية.

## فقرة (٦٠)

وأما الرباعية السابعة فتبدأ بمحاورتين بعنوان "هيبياس"، الأولى منهما بعنوان "هيبياس الأولى" أو عن الجمال، والثانية بعنوان "هيبياس الثانية" أو عن الكذب، وهما محاورتان تفنيديتان، تليهما محاورة "إيون" أو عن الإلياذة وهى اختبارية، وأخيرًا محاورة "مينيكسينوس" أو المطبة المنائزية وهسى خلقية.

وأما الرباعية الثامنة فبدأ بمحاورة "كليتوفون" أو العث على دراسة الفلسفة وهى خلقية، تليها محاورة "الجمهورية" أو عن العدالة وهى سياسية، تليها محاورة "طيماؤوس" أو عن الطبيعة وهى فيزيقية، وأخيرا محاورة "كريتياس" أو قصة أطلانطيس وهى خلقية.

وأما الرباعية التاسعة فتبدأ بمحاورة "مينوس" أو عن القانون (١) وهي سياسية، تليها محاورة "القوانين" أو عن التشريع وهي سياسية أيضا، تليها محاورة "ملعق القوانين" أو المجلس الليلي أو الفيلسوف وهي سياسية، وأخير محاورة "الرسائل" وعددها ثلاث عشرة رسالة، وهي محاورة خلقية كذلك.

# فقرة (٦١)

ولقد أعطى (أفلاطون) لهذه الرسائل الثلاث عشرة عنوانًا (عامًّا) هـو "فعل الخير"، مثلما أعطى إبيقوروس (إبيقور) لرسائله عنوان "المياة الخيرة"، ومثلما أعطى كليون لرسائله عنوان "معلامًا".

وتشمل رسائل (أفلاطون) رسالة إلى أرسطوديموس، ورسالتين إلى أرخيتاس، وأربع رسائل إلى ديونيسيوس، ورسالة واحدة إلى كل من: هرمياس، وإراسطوس، وكوريسكوس، وأخرى إلى ليوداماس، وأخرى إلى ديون، وأخرى إلى برديكاس، ورسالتين إلى أصفياء ديون. هذا عن تقسيم مؤلفات أفلاطون الذى اضطلع به (ثراسيلوس) وآخرون.

وهناك فريق من الباحثين – مثل أرسطوفانيس النصوى – يقسمون محاورات (أفلاطون) بطريقة عشوائية إلى ثلاثيات.

<sup>(</sup>١) وهي من المعاورات المنحولة التي سبقت الإشارة إبها. (استرجم).

فقرة (۲۲)

بحيث يضعون في الثلاثية الأولى محاورات "الجمهورية، وطيماؤوس، وأقريطياس".

ويضعون في الثلاثية الثانية محاورات "السوفسطائي، والسسياسي، وإقراطيلوس".

ويضعون في الثلاثية الثالثة محاورات "القوانين، ومينوس، وملحق القوانين".

ويضعون في الثلاثية الرابعة محاورات "تيايتيوس، ويوثيفرون، والدفاع".

ويضعون فى الثلاثية الخامسة محاورات "إقريطون، وفايدون، والرسائل".

أما بقية المحاورات فهى تأتى عقب هذه الثلاثيات، وتُعدُّ في نظرهم بمثابة مؤلفات قائمة بذاتها، ولا تتبع تصنيفًا معينًا أو ترتيبًا من نوع ما.

ويبدأ فريق من النقاد – كما سبق أن أوضحنا – تـرتيبهم للمحـاورات بمحاورة "الجمهورية"، في حين يبدأ فريـق آخـر بمحـاورة "ألقبياديس الكبوي"، بينما يبدأ فريق ثالث بمحاورة "ثياجيس"، ويبـدأ فريـق رابـع بمحـاورة "يوثيفرون"، ويبـدأ نفـر آخـر مـنهم بمحـاورة "قليطوفون (-كليتوفون)"، ويبدأ نفر آخر بمحاورة "طيماؤوس"، ونفر غيرهم بمحاورة "فايدروس"، ونفر أخر بمحاورة "ثيايتيوس"؛ أما غالبيتهم فيبدأون بمحاورة "الدفاع" بوصفها المحاورة الأولى.

ولقد استقر الرأى على أن المحاورات النائية منحولة أو مدسوسة على أعمال (أفلاطون)، وهي: "ميدون" Midôn أو مربى الغيول، و"إريكسياس" أو إراسستراتوس، وألكيون، "أكيفالوي" Akephaloi (ومعناها: ذوي السيونوس المجتثانة) أو سيسيفوس، و"أكسيونوس"، و"الفياكيون"،

و "ديمودوكوس"، و "فيليدون" (معناها: طائر السنونو) ، و "اليوم السابع"، Hebdomê، و "ابيمينيديس".

ويُعتقد أن محاورة "ألكيون" (المذكورة ضمن هذه المحاورات المنحولة) من تأليف شخص يدعى ليون Leôn، وذلك وفقًا لما يخبرنا به فابورينوس في الجزء الخامس من كتابه "الذكريات".

## فقرة (٦٣)

ولقد استخدم (أفلاطون) عددًا كبيرًا من الكلمات والمصطلحات (الصعبة)، لكى تغدو فلسفته غير مفهومة تمامًا بالنسبة للجاهلين. ولكنه يعتقد بوجه خاص أن المحكمة هي العلم بالأشياء التي (تصلم موضوعًا) للفكر والتي هي موجودة بالفعل، كما أنها العلم الذي يتعلق بالله وبالنفس بوصفها جوهُرا هنفطً عن البدن. وهو يرى أن المحكمة تعنى الفلسفة بوجه خاص التي يرى أنها توق الي المحكمة الإلهية. وبوجه عام فإن كل تجربة أو خبرة تُسمّى بالنسبة له حكمة، فهو على سبيل المثال يصف الصانع بأنه حكيم (۱)، كما أنه يستخدم الألفاظ نفسها بمعنى مختلف أو دلالة مغايرة. فكلمة phaulos (۲) (ومعناها: خفيف، تافه، من سقطالهتام) تستخدم عنده بمعنى "بسيط" أو "سانج"، بمثل ما استخدمها يوريبيديس في مسرحيته ليكيمينوس ليصف بها البطل هرقل على النحو التالى: "إنه بسيط، غير متكلف، نبيل في إنجازاته العظيمة، همه الوهيد هو أن يمسر الحكمة بهذافيرها داخل أفعاله، ولكنه لا يجيد الأحاديث المنهقة".

كلمة هكييم sophos تعنى حرفيا الغهير الهاهو لدرجة كبيرة في حرفته، ولذا فسإن الحكمة لــــدى الإغريق هي البراعسة
 أو المهارة أو الخبرة الناتجة عن التجويد المستمر، أو إعمال العقل والتأمل الدائم. (العراجع).

<sup>(</sup>۲) ومع ذلك فقد أصبحت كلمة phaulos - كما سنزى أيناه فى الفقرة رقم (۲۰)- وسيسود هذا على أيام أرسطو ومن تبعسه مسن الفلاسفة الإشريق - تتل على الوغد الزنيم أو الشخص الننيء أو الشرير أو الأثم في خلقه. (المراجع).

فقرة (٦٤)

غير أن أفلاطون يستخدم أحيانًا هذه الكلمة نفسها (phaulos) للدلالــة على ما هو قبيم أو شائن أو شرير، ويستخدمها فى أحيان أخــرى الدلالــة على شىء سغير تافه أو عديم القيمة. وكثيــرا مــا يــستخدم (أفلاطــون) على شيء سغير تافه أو عديم القيمة، وكثيــرا مــا يــستخدم (أفلاطــون) مصطلحات مختلفة للدلالة على المعنى نفسه، فهو يطلق – على سبيل المثال على كلمة الوســـثال idea الفـــورة ceidos وعلى البنس أو النوم genos وعلى البنس أو النوم genos وعلى المبدأ archê أو النوم وعلى المبدأ أو النوم وعلى المبدأ أو النوم وحدد أنه يستخدم كذلك تسميات متعارضة للدلالة على الفط السبب معانك أنه يسمى الشيء المدرك حسيًا بأنه موجــود وغيــر شيء واحد، ومن ذلك أنه يسمى الشيء المدرك حسيًا بأنه موجـود وهو غيــر موجود في آن معًا، فهو موجود من زاوية ظهوره إلى الوجود، وهو غيــر موجود من حيث إنه في حالة تغير دائم. كذلك يقول عن المثال إنه ليس في حالة حركة ولا في حالة سكون، وإنه هو نفسه ومع ذلك فهو واحــد وهــو كثير. ونلك هي عادته عند التصدى لتفسير الكثير جدًا من الأمثلة.

فقرة (٥٥)

ويشتمل التفسير (الصحيح) لمحاورات (أفلاطون) على أمور ثلاثة:

- أولاً: يجب در اسة كل عبارة من أقو اله و استيعابها جيدًا.
- ثانيًا: يجب معرفة لأى غرض قيلت: فهل قيلت لغرض مسبق، أم على سبيل التوضيح، أم قيلت لصياغة نظرياته، أم لدحض محاوره وتفنيد وجهة نظره؟
  - ثالثًا: ينبغى أن يتم التثبت من صحتها وصدقها.

وحيث إن هناك عددًا من العلامات المتعلقة (بنقد النصوص ونشرها) قد وردت في مؤلفات (أفلاطون)، فدعنا نذكر عنها قدرًا من المعلومات.

#### فقرة (٦٦)

- يستخدم هرف "المنى khi " (و هو يشبه حرف إكس X فسى الأبجديسة اللاتينية) لتوضيم ما تعود أفلاطون على استخدامه من مصطلحات.
- تُستَخدم العلامة المزدوجة diplê (>) للفت النظر إلى نظريات أفلاطون ومعتقداته (١).
- يستخدم حرف "الفى الهنقط" X) khi periestigmenon) للدلالة على الهقتطفات الهفتارة وجهاليات الأسلوب.
- ونَــستخدم العلامة المزدوجة المنقطة diple periestigmene (<) للإشارة إلى وجود تصويبات في النص أجراها بعض النقاد.
- وتستخدم علامة الأوبولوس المنقطة obelos periestigmenê (÷) لإشارة إلى مواضع مشكوك في صحتما أو أضيفت (للنص) بلا مبرر.
- وتـــستخدم علامة السيجما المعكوسة المنقطة periestigmenê وتــستخدم علامة السيجما المعكوسة المنقطة antisigma (<) للإشارة إلى وجود تكرار أو (مقترحات) لتبديل موضع فقرات (وضعت في غير مواضعها الصحيحة).
- وتستخدم العلامة المسماة keraunion (أى التلى تشبه الصاعقة) الإشارة إلى المدرسة الفلسفية (التي ينتمي إليها النص).
- وتستخدم علامة النجمة askerikos (\*) للدلالة على الاتفاق في المنظمة أو النظريات.
  - وتستخدم علامة الأوبولوس (-) للإشارة إلى فقرة منحولة أو مدسوسة.

<sup>(</sup>١) استخدمت هذه العلامة المزدوجة في الوثانق البردية المبكرة للدلالة على بداية فقرة جديدة. (المراجع).

هذا هو (كل ما يمكن قوله) عن تلك العلامات (المستخدمة في نقد النصوص ونشرها) وكذا عن مؤلفات (أفلاطون) بصفة عامة. ووفقًا لما يذكره أنتيجونوس من كاربستوس في كتابه عن زينون، فإنه عندما تم نشر النصوص (المزودة بهذه العلامات النقدية) لأول مرة، فرض (المسئولون) على كل من رغب في الاطلاع عليها دفع مبلغ من المال (في مقابل تمتعه بهذه الخدمة).

#### فقرة (۲۷)

ونتقدم الآن لعرض الأفكار الأساسية (عند أفلاطون)(١):

يذهب (أفلاطون) إلى أن النفس خالدة، وإلى أنها تتناسخ في عدد كبير من الأجساد (٢) وأن لما مبدأ حسابيًا، أما الجسد فله مبدأ هندسي (= هـو مبدأ الفعل) (٣). وهو يعرف النفس على أنها فكرة النفس الحيوى المنتشر في كل اتجاه. كما أنه يرى أن النفس ذات حركة ذاتية، وأنها تتكـون مـن أجـزاء ثلاثة: الجزء العاقل منها مقره الرأس، والجزء الانفعالي مقره القلب، أمـا الجزء الشمواني فموره السرة والكبد.

<sup>(</sup>۱) ابتداء من هذه الفقرة وحتى الفقرة الثمانين من هذا الكتاب يورد المؤلف القسم الثاني الخاص بفكر أفلاطون، ويستند ديوجينيس اللائرتي في شطر منه على ما ورد في معاورة طيماؤوس، خاصة فقرات ٣٦ د - ٣٧ جــــ ٢٢ ب - ٣٤أ، ٥٠ د - ٥١ أ؛ ٤٥ أوما بعدها؛ ٢٩ أوما بعدها؛ ٨٩هــ، ٩٠ هــ (المراجع).

<sup>(</sup>۲) من الطريف أن أفلاطون يجعل الطبيعة البشرية مزدوجة، ويذهب إلى أن الجنس الأقوى منها يتسم بسمات خاصة ويسمى فيما بعد رجلاً. وإلا فإنه يتحول إلى طبيعته الثانية ليصبح امرأة! معاورة طبيعاؤوس، فقرة ٢٤ ب. ويقول أيضا في المحاورة نفسها: "إن الرجال الجبساء المذهب قضوا حبياتهم في الإشم... سوف يولدون في الولادة الثانبية ليحبحوا نساء حسب المنطلق المعقول... "طلبهماؤوس، فقرة ٩٠٠ ه... ويزكد ذلك النظرة الدونية إلى المرأة التي سبق أن عرضناها بالتفصيل فــــ كتابنــــا: "أفلاطون.. والورأة"، مكتبة مديولي، عام ١٩٦٦ (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) قارن قولسه إن العناصر الأوسعة: النار والهواء والماه والتراب، تصدر عن المثلثات لجميع الأجسام في السُمك والعمق.. إلية، انظر: محاورة طبيعاؤوس؛ فقرة ٤٥ (المترجم).

ويرى (أفلاطون) أن (النفس) تكتنف الجسم من كل الجهات – ابتداء من المركز – على شكل دائرة وأنها تتألف من العناصر. وحيث إنها مقسمة إلى مساحات منسجمة، فهى تشكل دائرتين تلامس كل منهما الأخرى. فأما الدائرة الداخلية منهما فمقسمة إلى ستة أقسام وتشكل فى مجموعها سبع دوائر، وتتحرك هذه الدائرة الداخلية بطريقة قطرية إلى اليسار، وأما الدائرة الأخرى فتتحرك بطريقة جانبية إلى اليمين. ومن هنا فإن إحداهما التى هى عبارة عن دائرة واحدة (مكتملة) تكون لها الهيمنة واليد العليا، حيث إن الدائرة الأخرى الداخلية تكون منقسمة (وهى الدنيا).

وأول هاتين الدائرتين هي دائرة المماثل (أى الذات)، وأما الثانية فهي دائرة الآخر. (وأفلاطون) يعنى بذلك أن حركة النفس هي حركة الكون بما فيه من مدارات للكواكب السيارة (١).

#### فقرة (۹۹)

وهكذا فإن الانقسام من المركز إلى المحيط الخارجى – وهو انقسام يتم في انسجام (مع النفس) قد تحدد على هذا النحو، فالنفس تدرك أن ما هو موجود ينسجم معها بالتناسب، لأن لها عناصر منتظمة معها بصورة متوافقة. وعندما تلف دائرة الآخر على نحو صحيح تكون النتيجة هي الرأى، أما عندما (تلف دائرة الذات) تكون النتيجة هي المعرفة. ثم يعرض (أفلاطون) مبدأين كليين هما الله والمادة، وهو بيسمى (الله) العقل والعلة، ويرى أن

<sup>(</sup>١) وهذا هو تصور أفلاطون عن كيفية خلق انه تعالى، وكيف صاغه على شكل كروي، لأن الدائرة هي أكمل الأشكال البيندسية. وكذا عن كيفية فيض النفس على الجسم واكتنافه من جميع النواحي، مثلما تكتنف قبة السماء الأرض من كل ناحية. والنفس عند أفلاطون مركبة من مبدأين هما الذات والأخر، راجع: محاورة عليهاؤوس، فقرتي ٣٦ د، ٣٧ جـــ (المترجم).

المادة خالية من الشكل وغير محدودة وأن الأشياء المركبة تنبئق منها<sup>(۱)</sup>. ويرى كذلك أن (المادة) كانت ذات يوم تموج بحركة مضطربة لا ضابط لها، ولكن حيث إن الله فضل النظام على الفوضى فقد اعتقد أنها من الأفضل أن توضع في مكان واحد.

#### فقرة (۷۰)

ثم يقول إن جوهر (هذه المادة) يتحول إلى أربعة عناصر، هي: الماء، والنار، والهواء، والتراب، وهي عناصر وجد منها العالم بأسره وما فيه مسن موجودات. وهو يذهب إلى أن التراب هو وحده من بين جميع العناصر الذي لا يخضع للتغيير، ويعتقد أن العلة في ذلك تكمن في خصوصية الأشكال (المثلثة) التي يتكون منها. وذلك لأن (أفلاطون) يدكر أن الأشكال المستخدمة في جميع العناصر الأخرى متجانسة، وأن جميع الأشياء قد خرجت من مثلث غير متوازى الأضلاع في صورته، وأن الشكل المستخدم بالنسبة إلى التراب هو المثلث نفسه. أما الشكل المستخدم بالنسبة للمواء فهو مجسم من شمانية أوجه، وأما السمكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشرين وجمًا، وأما الشكل المستخدم بالنسبة للماء فهو المكعب. وبالتالي فإن التراب لا يتحول إلى العناصر الأخرى، كما أن المناصر (الثلاثة) الأخرى لا تتحول إلى تراب (۱).

<sup>(</sup>۱) راجع: معاورة طيماؤوس، فترة ٥٠٠جت فترة ١٥٠أ. "ولقد أراد الله أن تكون جميع الأشياء جيدة. ففقل كل ما هو مضطرب ومشوش من الغوضي والعماء إلى النظام، معتقمًا أن حالة النظام أفضل على كل وجه من حالة الغوضي". محاورة "فليماؤوس" فترة ١٠٠أ. وراجع أبضنا: فترة ١٥٠ أ، جـ (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) اعتمد دیوجینیس اللاترتی فی هذا الجزء (الفترتین ۲۹-۷۰) علی مــــا ورد فی محاورة طبیمــاؤوس، فقــرات: ۳۰ - ب،
 ۱۳۱ - ب، ۵۵جــ - د. ۵۸ أ - جــ، ۱۳۹ ، ۹۲جــ (المراجع).

#### فقرة (۱۷)

ولكن هذه العناصر لا تنفصل عن بعضها البعض في أماكنها المهيأة لها (في الكون)؛ وذلك نظرًا لأن دورانها يربط بين جزئياتها الدقيقة ويصغطها ويجبرها على الاتجاه معًا نحو المركز، كما أنه يفصل في الوقت نفسه بين الكتل الأصغر والكتل الأكبر (حجمًا). وبالتالي فإنها تغير الأماكن التي تشغلها كلما تغيرت أشكالها (١).

وهناك كون واحد مخلوق صنعه الله (۱) حيث إنه قابل لأن تدركه الحواس، وهو (كون) حى لأن الحى أفضل من غير الحي (۱). وهذا السصنع (= الخلق) قد نتج عن علة على أعلى درجة من الخير. ولقد تم صنع (العالم) ليكون واحدًا وبلا حدود؛ وذلك لأن النموذج الذى صنع على غراره واحد. وهو كروى الشكل؛ وذلك لأن هذه هي هيئة موجده.

#### فقرة (۷۲)

وهذا (الموجد) يكتنف جميع الكائنات الحية، أما هذا (الكون) فيشمل جميع الصور والهيئات (أ). (والكون) أملس ناعم وليست له أعضاء في محيطه الدائرى؛ لأنه لا يحتاج إلى أى منها (٥).

<sup>(</sup>١) راجع: معاورة طيماؤوس، فقرة ٥٨ أ، جـ (المترجم).

<sup>(</sup>۲) الأفضل أن نقول صفعه الله بدلاً من خلقه لأن البونانيين لم يعرفوا الخلق من عدم أبذا (وهذا هو معنى الخلق عندهم)، فلا شهيء عندهم يخرج من لا شيء، بل كل وجود يظهر من وجود آخر، ولذلك كان الله عند أفلاطون صانعا Dêmiourgos، وليس خاتفًا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عندنا. (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) قارن قرله: "ينبغى علينا أن نقول إذن إن العالم هو في الحقيقة حي ذو نفس وعقل وأنه وجد وسار بعناية الله!".
 انظر: معاورة طيماؤوس، فترة ٣٠٠ (المترجم).

<sup>(</sup>٤) يبدو أن في ذلك انحرافاً عن معاورة طيماؤوس، فقرة ٣٣ ب، فذلك الذي يشمل جميع الحيواتات في ذاته، مــن المنامـــب أن تشمل هيئته في ذاتها كل الهيئات الأخرى. كما أن ديوجيئيس اللائرتي لا يعارض بين الكون وهيئته، وإنما بين الصانع والكون. (المترجم).

<sup>(°)</sup> وقد مهد الله سطح الكرة (الأرضية) كله وجمله أملس ناعما من ظاهره، والعالم يكفى ذاته، وهو ليس بحاجة إلى أعضاء أو إلسى عضو يزدرد به ما يأكله أو أخر يدفع به نقاية الطعام، وليس العالم بحاجة إلى عيون، ولا إلى سمع..إشخ. الظسر: محاورة طيماؤوس، فقرة ٣٢ جـ (العترجم).

وعلاوة على ذلك فإن الكون يظل غير قابل للفناء؛ نظر الأنه يتحلل داخل الاله(١).

وعلة الخلق كله هى الله، لأن طبيعة الخير هى أن يكون قادرًا على فعل الخير (<sup>۲)</sup>، كما أن (الله) هو أيضًا علة خلق السماء (أى الكون). وذلك لأن الأعظم فى جماله من الأشياء المخلوقة تعود علته إلى الأفضل من بين الأشياء المعقولة (<sup>7)</sup>.

وما دام لله مثل هذه (الطبيعة)، ومادامت السماء (= الكون) تماثل الأفضل من حيث مطلق الجمال، فإن (الكون) لن يكون مماثلاً لأى من الأشياء المخلوقة، بل يماثل الله (وحده).

#### فقرة (٧٣)

والكون يتألف من النار والماء والهواء والتراب: من النار حتى يغدو مرئياً، ومن التراب حتى يغدو جامدًا، ومن الماء والهواء حتى يغدو متناسبًا؛ وذلك لأن القوى التى تمثلها الصلابة ترتبط بوسيلتين متناسبتين بطريقة تضمن الوحدة للكل. كما أن (الكون) يتألف من جيمع (العناصر) لكى يكون كاملاً وغير قابل للفناء.

ولقد غلق الله الزمن على عسورة الأزل، وعلى حين أن الأزل يظل دائمًا في سكون، فإن الزمن يعتمد على حركة السماء (=الكون)، وذلك نظرًا لأن الليل والنهار والشهر وما يماثلها (من أوقات) كلها أجزاء من الزمن. وهذا هو السبب في أن الزمن لا وجود له بمعزل عن طبيعة الكون، ولكن ما أن ينشأ العالم حتى يوجد الزمن (1).

<sup>(</sup>١) معاورة طيعاؤوس، فقرات ٣٣ أ، د، ٢٤ ب، ٢٢ جـ.، ١٣ أ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) معاورة عليماؤوس، فقرات ٣٢ جـ.، ٣٣ ، ٨٦ ب، ١٤١، ٣٤ جـ. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) معاورة طبيعاؤوس، فقرات ٢٩ هـ، ٣٠ أ، ٤٢ هـ (المترجم).

<sup>(</sup>٤) معاورة عليماؤوس، فقرنا ٣٧ جـ، ٣٨ أ (المترجم).

#### فقرة (٤٧)

ولقد تم خلق الشمس والقمر والكواكب من أجل الزمن. ولقد جعل الله الشمس تشتعل بالضياء حتى يتمدد بذلك عدد الفصول، وحتى يمكن للكائنات المية أن تتخذ لنفسط أعدادًا. ويقع القمر في دائرة فوق الأرض مباشرة، بينما تقع الشمس في الدائرة التي تليها، وتقع الكواكب في الدوائر الأعلى من ذلك. وفضلاً عن ذلك فإن (الكون) هو وجود حي؛ لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقًا بحركة حية (١).

ولكى يصبح الكون الذى خلق - على غرار المخلوق الحى العاقل - كاملاً، فقد أوجدت له الطبيعة بما فيها من كائنات حية أخرى. ولما كان (المخلوق الحى) يحظى بهذه (النماذج) فمن الضرورى أن يحظى بها الكون بدوره.

#### فقرة (٥٧)

وبناء على هذا فإن (الكون) - فى شطره الأعظم - يحتوى على أرباب ذات طبيعة نارية، أما بالنسبة لباقى الكائنات المية فمناكثلاثة أنواع: الطيور المجنعة، والكائنات المائية، والحيوانات التى تعب على الأرض والأرض هى الأقدم من بين كل الأرباب فى السماء، ولقد جاءت صناعتها بحيث توجد الليل والنهار. وحيث إنها موجودة فى مركز (الكون) فهى تتحرك حول هذا المركز (ال، وحيث إن هناك علتان، فحرى بنا أن نقول - وهذا ما يقوله (أفلاطون) - إن بعض الموجودات تعود إلى العقل (أ)، وإن بعضها الآخر

<sup>(</sup>١) معاورة طيهاؤوس، الفقرتان ٣٨جــ،٣٩ د (المترجم).

<sup>(</sup>٢) يترل أنلاطون في معاورة طيهاؤوس: "لابد أن يشتمل العالم على أربعة أصناك من الأحياء: المنف الأول هــــو جنس الألمة السهاوي، والثاني هو الجنس المجنم الجاري في المواء، والثالث هو المنف الهائي، والرابح هو الجنس الذي يمشي على الأقدام وهو البرو..". تنظر: معاورة طيهاؤوس، فقرات: ٣٠جب ٣٦ب، ٣٦ جب ٤٠أ، ٤١٠ب - جب (المترجم).

<sup>(</sup>٦) معاورة طيماؤوس، فقرة ٤٠ ب، جـ (المترجم).

 <sup>(</sup>٤) أى علّة ذات طبيعة عاقلة في مقابل العالم العادية المعروفة الأخرى، وهي العناصر الأربعة الأولى التي يتركب منها العالم.
 انظر: معاورة عليهاؤوس، فقرات: ٤٦ د- هـ. ٤٧ هـ. ٤٨١، ٨٩هـ، ١٩٩ (المترجم).

يعود إلى علل حتمية. وهذه (العلل) هم: الصواء والنار والتراب والماء، وهذه الكائنات (الأربعة) ليست عناصر على وجه الدقة، وإنما هي مستقبلات للصورة (۱). وهذه الصور تتألف من مثلثات وتتحلل إلى مثلثات أيضنا (۱)، وعناصرها المكونة هي المثلث غير متوازى الأضلاع والمثلث متساوى الماقين (۳).

#### فقرة (۷٦)

المبادئ إذن وكذا العلل هما الأمران اللذان تم المديث عنهما فيما سبق، والنموذجان الدالان عليهما هما الله والهادة. والمادة بالضرورة لا شكل لها مثل سائر المستقبلات للصورة (dektika)، وهناك علّة ضرورية لكل هذه المستقبلات، نظرًا لأنها تستقبل الصور – بطريقة أو بأخرى – ومن ثم تنتج (ما هو لازم لها) من جوهر. وهي تتحرك لأن قوتها ليست متماثلة، وحيث إنها في حالة حركة فإنها بدورها تحرك الأشياء التي نشأت عنها. وهذه الأشياء تكون في البداية غير عاقلة وغير منتظمة، ولكنها تبدأ بعد ذلك في تشكيل الكون في ظل الظروف الممكنة التي صنعت علي يد الله بتناسيق وانتظام.

#### فقرة (۷۷)

ذلك أن العلنين كاتيهما كانتا موجودتين حتى قبل خلق السماء (= العالم) - وهذا هو الخلق الثالث - ولكن كلتا العلنين تظلان غير واضحتى المعالم،

<sup>(</sup>١) معاورة عليماؤوس، فقرات: ٤٩ أوما بعدها، ، هب، ١٥١، ٥٢ أ -ب (المترجم).

<sup>(</sup>٣) يترل أقلامون: "الأجناس الأربعة تصدر عن المثلثين اللذين اخترناهما، ثلاثة أجناس منسا تصدر عن المثلث ذي الضلعين غيبر المتساويين، والجنس الرابع يصدر عن المثلث متساوي الساقين. فلا يمكن إذن أن تتفكك الأجناس الأربعة وتنطل..". انظر: معاورة طيماؤوس؛ نقرتي ٣٣جب، ٣٥ ج... (انمترجم).

و لا تظهر منهما سوى آثار طفيفة بصورة مضطربة ومشوهة. ولكن حينما يتم خلق العالم فإنهما تكتسبان النظام أيضنا (١).

ويتشكل الكون من جميع الأجسام الموجودة به. ويعتقد (أفلاطون) أن الله - مثله في ذلك مثل النفس - بلا جسم، لأنه فقط على هذا النمو يكون غير عرضة للفناء والتغير. كما أنه يفترض - كما سبق أن ذكرنا - أن المثل (= الأفكار) هي العلل والمبادئ التي جعلت عالم الموجودات في الطبيعة على ما هو عليه.

فقرة (۷۸)

أما عن الغير والشر فقد ذكر (أفلاطون) ما يلى:

ذهب إلى أن الغاية هي التشبه بالله، وإلى أن الغضيلة كافية للتوصل إلى السعادة، ولكنها تحتاج فضلاً عن ذلك إلى وسائل هي الميزات البدنية، مثل: القوة والصحة والحواس السليمة وما يماثلها. كما أنها تحتاج أيضنا إلى الميزات الغارجية، مثل: الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت. وهو يعتقد أن الرجل الحكيم لن يكون أقل سعادة حتى ولو لم يحصل على هذه المزايا؛ وذلك نظرًا لأنه سوف يمارس أمور السياسة، وسوف يتزوج، وسوف يعزف عن انتهاك القوانين الموجودة، وسوف يسن قوانين لوطنه بمقدار ما تسمح به الظروف السائدة، ما لم ير أن الأوضاع السائدة تبرر عزوفه وامتناعه تمامًا، بسبب الفساد الأقصى المتفشى بين الناس.

فقرة (۷۹)

ويعتقد (أفلاطون) أن الآلمة تعتنى بأمور المياة البشرية وترعاها (٢) وأن هناك أرواطً أعلى من البشر daimones). كما كان أول من عرف فكرة

<sup>(</sup>١) انظر: معاورة طيماؤوس، فقرات: ٥٦ د، ٥٣ ب، ٦٩ ب - جــ (المترجم)..

<sup>(</sup>۲) يترل تُقلاطون: "إن هذا العالم هو في الواقع كانن هو ذو تنفس وعقل، وأنه وجد واستمر بـعناية الألمة..". لتظــر: معاورة طيماؤوس، فترتى ۳۰ ب، ٤٤جـــ (لمترجم).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاورة طيماؤوس، فقرة ٤٠ د (المترجم).

الخير بأنه مرتبط بما هو جدير بالثناء، وبما هو منطقى، وبما هـو مفيـد وملائم ومناسب. وأن ذلك كله يرتبط بما يتسق مع الطبيعة ويتوافق معها.

ولقد تناول (أفلاطون) في محاضراته أيضاً موضوع دقة المصطلحات، لدرجة أنه كان أول من أقام علماً لصحة طرح السؤال وصحة الجواب، واستخدم هذا العلم بنفسه إلى حد المبالغة والإفراط. ولقد تصور في محاوراته أن العدالة قانون إلمى، لأن لها من القوة الفائقة ما تحض به (الناس) على فعل السلوك القويم العادل، حتى لا يعاقب مرتكبو الشرور على اقترافها بعد موتهم أبضاً(۱).

#### فقرة (۸۰)

ومن هنا فلقد بدا فى نظر البعض أكثر من سواه ولعًا بالأساطير، نظرًا لأنه كان يدمج هذه الأساطير فى أعماله ويمزجها بها حتى يمنع الناس من اقتراف السيئات، عن طريق تذكيرهم بأن ما يعرفونه عن ما بعد الموت هو قدر ضئيل جدًا. وفيما يلى نعرض لنظرياته التى رسخت واستقرت.

ويخبرنا أرسطو بأن (أفلاطون) اعتاد أن يقسم موضوعاته وفقًا للطريقة التالية(٢):

توجد الغيرات فى النفس أو فى البدن أو خارجهما. فعلى سبيل المثال نجد أن العدالة والفطنة والشجاعة والاعتدال (= ضبط النفس) وما يماثلها موجودة فى النفس. أما الجمال وقوة بناء الجسم والصحة والقوة فتوجد فللهذن. وأما الأصدقاء وسعادة الوطن والثروة فهى من الأشياء الخارجية.

<sup>(</sup>۱) يعتقد أقلاطون أن الرجل الشرير يمكن أن يتحول بعد الموت إلى طبيعة أمراة كعقاب له على جرائمه، ذلك أنسه إن السم يستعظ يتحول دومًا من طبيعة وحش إلى طبيعة وحش أخر يماثله في شره، على النحو الذي يتنامب مع الشر السذى يعترف. قالون: معاورة طبيعاؤوس، فقرة ٤٢ ب (المترجم)..

 <sup>(</sup>۲) من هذه الفترة يبدأ النسم الثالث الخاص بفكر أفلاطون، والذي يمئد حتى نهاية هذا الكتاب، وهو يشمل التقسيمات diaireseis
 المنسوبة الأرسطو. (العراجع).

فقرة (۸۱)

وبناء على ما تقدم فالغيرات على ثلاثة أنوام: خيرات النفس، وخيرات البدن، والغيرات الفارجية، وهناك ثلاثة أنوام من العداقة: أولما طبيعي، وثانيها اجتماعي، وثالثها متعلق بكرم الضيافة. أما العداقة الطبيعية فتعنى في رأينا (المحبة) التي يكنها الوالدان لأبنائهما ولأقاربهما، والتي تسود بين كل شخص منهم وبين الآخر، ولقد ورثت الكائنات الحية الأخرى هذه الخاصية (السائدة بين البشر).

وأما الصداقة الاجتماعية فنعنى بها تلك الصداقة التى نتولد عن الالتصاق الحميمى، ولا تتعلق بصلة من صلات القرابة، مثل صداقة بديلايس Pyladês

وأما الصداقة المتعلقة بكرم الضيافة فهى الصداقة التى تنسشا بين الغرباء، بناء على توصية من نوع ما، أو على خطابات للتزكية. وبناء على ما تقدم فإن الصداقة إما أن تكون طبيعية أو اجتماعية أو متعلقة بكرم الضيافة، ويضيف البعض إلى هذه الأنواع الثلاثة نوعاً رابعًا هو صداقة العشق. فقرة (٨٢)

وهناك خمسة أشكال للمكومة المدنية (۱): أولها هـو المكم الديمقراطي، وثانيها هو المكم الأرستقراطي، وثالثها هو المكم الأوليجاركي، ورابعها هـو المكم الملكي، وخامـسها هـو مكم الطغاة. فأمـا المكم الديمقراطي dêmokratia فهو الذي تكون السيطرة فيه للجماهير في الدويلات، والـذي تختار فيه الجماهير بنفسها ما تشاء، سواء من الحكام أو من القوانين. وأمـا

<sup>(</sup>١) راجع هذه الأسكال الخمسة في كتابنا: "الطاغية"، ص ١٣٦ وما بعدها، طبعة مكتبة مدبولي. (المترجم).

المحكم الأرستقراطي aristokratia فهو ذلك الذي لا يكون الحكام الذين يتولون السلطة فيه من الأثرياء و لا من الفقراء و لا من المشاهير، بل يكونون هم النخبة الأفضل (۱) في المدينة. وأما المحكم الأوليجاركي oligarchia فهو ذلك الذي يكون شغل المناصب فيه عن طريق اختيار أصحاب الملكيات، لأن الأغنياء في الدولة أقل عددًا من الفقراء (۲). وأما المحكم الملكي في قرطاجة – على فهو ذلك الذي ينظمه القانون أو الوراثة؛ فالنظام الملكي في قرطاجة – على سبيل المثال – ينظمه القانون، حيث يعرض منصب الملك للبيع (۲).

#### فقرة (۸۳)

أما النظام الملكى فى اسبرطة وفى مقدونيا فتنظمه الورائة؛ لأنهم يختارون الملك من عائلة معينة. وأما نظام حكم الطغاة tyrannis فهو ذلك الذى يحكم فيه (المواطنون) على يد فرد واحد، إما عن طريق الخداع أو عن طريق العنف. وبناء على ما تقدم فإن المكومات المدنية إما أن تكون ديمقراطية، أو أرستقراطية، أو أوليجاركية، أو ملكية، أو طغيان.

وهناك ثلاثة أنواع من العدالة: أولما متعلق بالآلمة، وثانيها متعلق بالبشر، وثالثها متعلق بالأموات الذين رحلوا عن الدياة. ومن الواضح أن هؤلاء الذين يقدمون القرابين وفقًا للقوانين، وكذا هولاء النين يعتنون

<sup>(</sup>۱) كلمة aristokratia مؤلفة من لفظين هما aristos أى "الأفضل" أو "الأهمسن"، و kratos أى "هكم"، إذن فهي تعنسي هكم القلة الفاضلة (المراجم).

 <sup>(</sup>۲) كلمة oligarchia مؤلفة من لفظين هما oligos أى "قلة" (غنية)، و archê أى "حكم"، وبالتالى فيسى تعنسى هكم القلة
 المغدية التي تعمل لصالحها الخاص خلافًا للأوستقراطية، التي هي قلة فاضلة تعمل لطالم المجموع، (العراجم).

<sup>(</sup>٣) ولقد أثر أفلاطون أن يشير إلى قوطايقة، عند نكره لعوض منصب الملكللهييم ônêtai basilciai كأمر سياند بسين الهواهوة (معاورة الجمعوديية ، فقرة ٤٥٤ د). ويذكر أرسطو العبارة نفسها عند الحديث عن دستور قرطاجة فسى معاورة السياسيم، الجزء الثاني، ١١ ، فقرة ١١٧٣ أ . بينما يخبرنا الموزخ بوليبيوس أن الحكام في قرطاجة كانوا يحصلون على مناصبهم عسن طريق "تقديم وشاوي جمارًا فساوًا": dôra phanerôs didontes (الجزء السادس من تاريخه، فصل ٥١، فقرة ٤). و هذه الفقرة الأخيرة تساعدنا على فهم المرك من عبارة "عوض المناصب الهيهم". وذلك لأنه يحتمل أن ذلك كان يتم عن طريق الرشوة المناتية المقتمة، سواه لأترك الشعب أو المجلس النيابي، وربما كان ذلك يتم عن طريق تفع مصاريف باحظة عند تقلد المنصب، وفي كل الأحوال فإن الثروة كانت مي المحك والمعبار عند الاختيار أكثر من أي استحقاق آخر. (المراجع).

بالمعابد، إنما هم يوقرون الأرباب ويخلصون لهم العبادة. أما هؤلاء السذين يسددون القروض، ويردون للناس ما تقاضوه منهم من أموال، فمن الواضح أنهم يتصرفون على نحو عادل مع البشر. وأما هؤلاء الذين يقومون على نحو عادل مع البشر أواضح أنهم يتصرفون على نحو رعاية القبور و (عمارة) الأضرحة، فمن الواضح أنهم يتصرفون على نحو عادل مع الأموات الذين رحلوا عن الحياة. وبناء على ما تقدم فإن العدالة إما أن تكون متعلقة بالآلمة، أو بالبشر، أو بالأموات الذين رحلوا عن حياتنا الدنيا.

وهناك ثلاثة أنماط من المعرفة (أو العلم epistêmê ): أولما تطبيقي، وثانيما إنتاجي، وثالثما نظري. فالعمارة وبناء السيفن معارف إنتاجية؛ لأن العمل الناتج عنها يمكن رؤيته. أما السياسة والعزف على الناى والعزف على القيثارة وما يمائلها فهى فنون تطبيقية، نظر الأنه لا ينتج عنها شيء يمكن رؤيته، ولكنها مع ذلك تفعل شيئا (ملموسا). فمن ناحية يستطيع المرء أن يعزف على الناى أو على القيثارة، ومن ناحية أخرى يستطيع رجل السياسة أن يضطلع بدور في سياسة دولته. أما الهندسة والهارمونية (= توافق اللحن) والفلك فهي علوم نظرية، حيث إنها لا تفعل ولا تنتج شيئاً. ولكن المتخصص في الهادمونية الأصوات، ويدرس المتخصص في الفلك النجوم والكون. وبناء على ما تقدم فإن المعارف إما ان تكون نظرية أو تطبيقية والكون. وبناء على ما تقدم فإن المعارف إما ان تكون نظرية أو تطبيقية أو إنتاجية.

فقرة (٥٨)

وهناك خمسة أقسام للطب: أولما العيدلة، وثانيما الجراحة، وثالثما نظام الغذاء (=الريجيم)، ورابعما تشخيع المرض، وخامسما العلام. فأما العيدلة فهى تعالج الأمراض بالعقاقير، وأما الجراحة فهى تشفى (العلل) عن طريق

الاستئصال والكى، وأما نظام الغذاء فيزيل الأسقام عن طريق اتباع نظام الخذاء، وأما تشفيص الموض فهو الذى يعنى بتحديد طبيعة الداء، وأما العلام فهو الذى يعنى بتحديد طبيعة الداء، وأما العلام فهو الذى يساعد على شفاء المرض عن طريق إزالة الآلام على جناح السرعة. وبناء على ما تقدم فإن أقسام الطب هى: الصيدلة، والجراحة، ونظام الغذاء، والعلام، وتشفيص المرض.

فقرة (٨٦)

وهناك فرعان للقانون: أولهما القانون المكتوب، وثانيهما القانون غير المحوّن. فأما القانون المكتوب فهو ذلك القانون الذى نحيا فى ظله فى المدن والدول، وأما القانون غير المحون فهو ذلك (العرف) الذى نشأ عن العدات والثقاليد. فعلى سبيل المثال ينبغى على المرء ألا يتجول عاريًا أو وهو مرتد لملابس النساء فى ساحة السوق؛ حقًا إنه لا يوجد هناك قانون يحسرم ذلك، ولكننا مع ذلك نمتنع عن أداء هذا السلوك بسبب قانون غير مدوّن (بمثابة العرف). وبناء على ما تقدم فإن القانون إما أن يكون مكتوبًا أو غير مكتوب.

وينقسم الكلام إلى خمسة أقسام: أولما ما يستخدمه السياسيون عند الحديث في الجمعية العامة، يسمى بالخطاب السياسي .

فقرة (۸۷)

وثانى أقسام الكلام هـو ما يكتبه الريطوريقيون فى كتابة خطبهم التى يلقونما فى المديم وفى الهجاء والاتمـام، وهـو يســــمى بالخطــاب الريطوريقى (=البلاغى). وثالث أقسام الكلام هو ذلك القسم الذى يستخدمه عامة الناس عند حديثهم مع بعضهم، يعرف لذلك بنمط الخطاب المألوف فى الحياة اليومية. ورابع أقسام الكلام هو ذلك الذى يستخدم كلغة للمـوار عن طريــق الأسئلة المـوجزة والأجوبة المختصرة، يعرف لذلك باسم الخطاب الدياليكتيكى (=الجدلى). أما خامس أقسام الكلام فهو ذلك الذى يستخدمه أرباب الحرف والصناعات عندما يتحدثون عن

معنهم، يسمى لذلك بالخطاب الفني، وبناء على ما تقدم فإن الكلام إما أن يكون سياسيًّا، أو ريطور يقيًّا، أو خاصًّا بالحياة اليومية، أو جدليًّا، أو فنيًّا. فقرة (٨٨)

وتنقسم الموسيقى إلى أقسام ثلاثة: أولها يستخدم فيه الفم وحده، مثل الغناء، وثانيها قسم يستخدم فيه الفم واليدان، مثل الغناء بمصاحبة العزف على القيثارة، وثالثها قسم تستخدم فيه اليدان فقط، مثل العزف على القيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الموسيقى إما أن تستخدم الفم وحده، أو تستخدم الفم واليدين، أو أن تستخدم اليدين وحدهها.

أما عراقة المحتد فتنقسم إلى أربعة أنواع: أولها عندما يكون الأسلاف من ذوى الوسامة ودماثة الخلق ومن العادلين، وبالتالى يوصف المنحدرون من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (= نبلاء). وثانيها عندما يكون الأسلاف من الأمراء أو من النسل الملكى أو من الحكام، وبالتالى يوصف المنحدرون من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (= نبلاء). وثالثها عندما يكون الأسلاف من أمرموقين وذوى الشهرة الذائعة، كأن يكونوا ممن تولوا قيادة الجيوش أو ممن نالوا الفوز في المسابقات الرياضية، وبالتالى يوصف المنحدرون من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (= نبلاء).

#### فقرة (۸۹)

ورابعها عندما يكون الشخص كريم النفس وعالى الهمة، وبالتالى يوصف بأنه عريق المحتد (= نبيل). وفى الواقع فإن هذا النوع (الأخير) هو أعلى صور عراقة المحتد. وبناء على ما تقدم فإن عراقة المحتد تنقسم إلى عراقة تستند إلى أسلاف من النبلاء، أو إلى أسلاف من الأمواء، أو إلى أسلاف من المشاهير، أو إلى جدارة يتسم بها المرء في وسامته وخلقه.

وبينقسم الجمال إلى ثلاثة أنوام: أولها هو ذلك النوع الذى يكون فيه (الشخص أو الشيء) الجميل مستحقًا للثناء، كأن تكون صورته جميلة عند النظر إليها، وثانيها هو النوع المفيد، مثل الآلة والمنزل وما يماثلهما، وهي جميلة بحكم استخدامنا لها. وثالثها أن تكون هناك أشياء تتصف بالجمال وتتعلق بالعادات أو الهوايات وما يماثلها، وهي جميلة بحكم فائدتها. وبناء على ما تقدم فإن الجمال يكون لاستحقاقه للثناء، أو لاستخدامه، أو لفائدته.

أما النفس فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها النفس العاقلة، وثانيها النفس الشهوانية، وثانيها النفس الشهوانية، وثالثها النفس الفضوبة، فأما أول هذه الأنواع الثلاثة وهو النفس العاقلة، فهو علة التصميم والتفكر والفهم، وكل ما يماثل ذلك. وأما تأنيها وهو النفس الشهوانية فهو علة الرغبة في الطعام والانغماس في الجنس، وفي سائر ما يماثل ذلك. وأما ثالثها وهو النفس الغضوبة فهو علة الجسارة واللذة والألم والغضب. وبناء على ما تقدم فإن النفس إما أن تكون غضوبة.

فقرة (۹۱)

وأما الفضيلة الكاملة فتنقسم إلى أربعة أنواع: أولما الفطنة، وثانيها العدالة، وثالثها الشجاعة، ورابعها الاعتدال (= ضبط النفس). أما أول هذه الأنواع وهو الفطنة فهو علة فعل الصائب من السلوك، وأما ثانيها وهو العدالة فهو علّة المعاملة المنصفة في العلاقات الاجتماعية وفي المعاملات التجارية. وأما ثالثها وهو الشجاعة فهو العلّة التي لا تدفع الإنسان إلى النكوص على عقبيه في مواجهة الأخطار والمواقف المفزعة، بل تحته على الصمود (بأقدام راسخة). وأما رابعها وهو الاعتدال (= ضبط النفس) فهو العلّة

التى تجعل للإنسان السيطرة على رغباته، حتى لا يُستعبد بواسطة اذة ما، وتحته على أن يحيا حياة قويمة منظمة.

وبناء على ما تقدم فإن الفضيلة إما أن تكون كامنة في الفطنة، أو في العدالة، أو في أو في العدالة، أو في أو أو في أو

وأما الحكم فينقسم إلى خمسة أنواع: أولها أن يكون طبقًا للقانون، وثانيها أن يكون طبقًا للقانون، وثانيها أن يتم وفقًا للتقاليد، ورابعها أن يتم وفقًا للعدف والمولد، وخامسها أن يتم وفقًا للعدف.

فقرة (۹۲)

فعندما يتم اختيار أولى الأمر الذين يضطلعون بإدارة دفة الحكم في المدن على يد مواطنيهم، فإن هذا يعد حكمًا طبقًا للقانون. أما الحكام الدين يتولون الأمر في الدول طبقًا للطبيعة، فهم الذكور، ولا يحدث هذا الأمر بين البشر وحدهم، بل يتم أيضًا بين سائر الكائنات الحية؛ نظرًا لأن الذكور في كل مكان هم الذين يمارسون السيطرة على الإناث على أوسع نطاق. أما الحكم وفقًا للتقاليد وما يماثله، فهو أشبه بسلطة المربين على الغلمان أو بسلطة المدرسين على التلميذ، وأما الحكم وفقًا للعرف والمولد وما يماثله، فهو أشبه بملوك اسبرطة، نظرًا لأن الحكم بين ظهرانيهم منحصر في يماثله، فهو أشبه بملوك اسبرطة، نظرًا لأن الحكم بين ظهرانيهم منحصر في أسرة معينة، وكذلك مثل ما هو موجود في مقدونيا حيث يتم الحكم بالطريقة نفسها، أي عن طريق الوراثة. ويحصل آخرون على السلطة عن طريق العنف أو عن طريق الخداع، ويحكمون المواطنين ضد اراداتهم، ويسمى هذا العنف أو عن طريق الخداع، ويحكمون المواطنين ضد اراداتهم، ويسمى هذا النوع بالحكم وفقًا للعنف. وبناء على ما نقدم فإن المكم يكون إما طبقًا النوع بالحكم وفقًا للطبيعة، أو وفقًا للتقاليد، أو وفقًا للعرف والمولد، أو وفقًا للعنف.

أما الريطورية (=البلاغة) فلما ستة أنوام: يوجد أولما عندما يحيض المتحدث الناس على شن الحرب أو على عقد تحالف مع دولة ما، ويسمى مثل هذا النوع من الريطوريقا بلاغة المث على فعل شيء. أما حينما يدور خطاب المتحدث حول النهى عن شن الحرب وعن عقد تحالف، وحول الالتزام بالسلام، فإن مثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة النصم بالعدول عن فعل شيء. وهناك نوع ثالث من الريطوريقا يستخدمه المتحدث عندما يريد التأكيد على أنه ظلم على يد شخص ما، وعلى أن هذا الشخص قد تسبب له فى الكثير من الضرر والأذى؛ ومثل هذا النوع من الريطوريقا فيسمى بلاغة توجيه الاتمام. وأما النوع الرابع من الريطوريقا فيسمى بلاغة ورد، وبالتالى وأنه لم يوتكب هو نفسه أى وزر، وأنه لم يقم بانتهاج أى مسلك غير لائق على أى وجه من الوجوه. وبالتالى بطلق على هذا النوع من الريطوريقا اسم بلاغة الدفاع.

فقرة (۹۶)

أما النوم الخامس من الريطوريقا فيوجد حينما يتحدث المتحدث حديثًا طيبًا عن شخص ما، ويبرهن على أنه شخص خير وطيب، ومثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة المديم (أو الإطراء).

أما النوم السادس، فهو يوجد عندما يتحدث المتحدث عن شخص ويبرهن على أنه وضيع وخسيس، ومثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة القدم أو المجاء. وبناء على ما تقدم فإن الريطوريقا إما أن تكون مدمًا وثناءً أو قدمًا وهجاءً، أو حضًا على فعل أمرٍ ما أو نهيًا عن فعل شيء ما ، أو توجيمًا للاتهام، أو دفاعًا ضد اتهام وُجّه .

وينقسم العديم من القول إلى أربعة أقسام: أولما يتعلق بالغرض الدى ينبغى التحدث فيه، وثانيما يتعلق بالطول الذى ينبغى التحدث وفقًا له، وثالثما بالجمعور الذى ينبغى التحدث أمامه، ورابعما بالزمن الدى ينبغى التحدث خلاله.

فأما الأمور المتعلقة بالغرض الذي ينبغي التحدث فيه، فهي تلك الأمور التعلقة التي سوف تكون نافعة لكل من المتحدث والسامع معًا. وأما الأمور المتعلقة بالطول الذي ينبغي التحسدث وفقًا له، فتتحسر في أن لا تكون أكبر ولا أصغر مما هو كاف أو مطلوب.

#### فقرة (۹٥)

وأما الأمور المتعلقة بالجمهور الذي ينبغي التحدث أمامه، فتتلخص في أنه لو أنك كنت تخاطب أشخاصًا أكبر منك سنًا – حتى ولو كانوا قد تنكبوا الصواب – فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السن الأكبر، أما إذا كنت تخاطب من هم أصغر منك سنًا، فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السسن الأصغر، وأما الأمور المتعلقة بالزمن الذي ينبغي التحدث خلاله، فهي أنه ينبغي عليك ألا تجعل زمن حديثك مبكرًا عما يجب أو متأخرًا عما يجب، وإلا فإن الصواب سوف يجانبك ولن تكون قادرًا على التحدث بطريقة جيدة.

أما فعل المغير فينقسم إلى أربعة أقسام: فهو إما أن يكون بالأموال، أو بالمعمات الشخصية، أو بالمعرفة، أو بالأقوال. فأما الذي هو بالأموال فيتم حينما يقوم شخص مقتدر بمساعدة من هو محتاج بمبلغ من المال. وأما الذي هو بالخدمات الشخصية فيتم بحسن الصنيع بين الناس، حينما يتطوع أشخاص لإقالة عثرة المتضررين أو لرد الأذي عن المظلومين.

فقرة (۹٦)

وأما (الثالث) فيتم فى حالة الأشخاص الذين يقومون بالتدريب وبالعلاج وبالتدريس، حيث إن هؤلاء الأشخاص يقدمون للآخرين فدمات فيرة عن طريق علومهم ومعارفهم. أما حينما يدخل الناس قاعة المحكمة ويقوم شخص منهم بإلقاء خطبة دفاع عن زميله مُقدِّما له يد العون والمساعدة، فإن هذا يعد فعلاً من أفعال الفير بالأقوال.

وبناء على ما تقدم فإن فعل الغيريتم إما بالأموال، وإما بالفدمات الشفصية، وإما بالمعرفة، وإما بالأقوال وهو رابعها.

وهنا كطرائق أربعة تصل بها الأشباء إلى غاباتها: أولها الأمور التى تـتم طبقا للقانون، وذلك عندما يتم إصدار قرار يؤكده القانون. وثانيها الأمور التى تتم طبقًا للطبيعة، مثل اليوم والسنة والفصول. وثالثها الأمور التى تتم طبقًا لقواعد الفن، مثل حرفة بناء المنازل، حيث يعكف شخص مـا علـى إتمام بناء منزل، ومثل حرفة بناء السفن، حيث يجرى تشييد السفن وإعدادها للملاحة.

#### فقرة (۹۷)

ورابعها الأمور التى تتم وفق الصدفة، وذلك حينما يتحول المرء عن الطريق الذى يسلكه ويسير فى طريق آخر، وبناء على ما تقدم فإن وصول الأشياء إلى غاياتها يتم إما طبقا للقانون، أو طبقًا للطبيعة، أو طبقًا للفن، أو طبقًا للصدفة.

وتنقسم المقدرة إلى أربعة أقسام: أولها هو ما نستطيع أن نحسبه أو نتوقعه بواسطة الذهن. وثانيها هو ما نستطيع أن نقوم به بواسطة البدن، مثل المشى والعطاء والأخذ وما يماثلها. وثالثها هو ما نسسطيع أن نفعله بواسطة حشد من الجنود والأموال، ومن هنا قيل "إن للملك قوة كبرى". ورابع

قسم للمقدرة هو أن يصبح بوسعنا فعل الغير أو معاناة الشر، مثل أن نكون قادرين على أن نصاب بالمرض، ونتعلم على يد المعلمين، ونصبح أصحًاء، وما يماثل ذلك كله. المقدرة إذن — بناء على ما تقدم — تكون إما في النهن، أو في البدن، أو في الجيوش أو الأموال، أوفى الفعل والانفعال.

فقرة (۹۸)

ولمحبة البشر (=النزعة الإنسانية) philanthrôpia اقسام ثلاثة: أولها يتم عن طريق إزجاء التحية جمرًا، على نحو ما يحدث حينما يقوم أشخاص بإزجاء التحية جهرًا لكل من يقابلونه مادين نحوه ذراعهم الأيمن لكى يُظهروا له المحبة. وهناك نوع آخر منها يتبدى حينما يقوم شخص ما بمد يد المعونة لكل من هو في حالة من حالات العسر والضيق. وأما في النوع الثالث من محبة البشر فنجد أناسًا مغرمين بإقامة الولائم وتقديم الطعام لسواهم. النزعة الإنسانية إذن – بناء على ما تقدم – تتبدي إما بإزجاء التحية جهرًا، أو بحسن المعاشرة.

أما السعادة فتنقسم إلى خمسة أجزاء: أولما إسداء النصيحة (أو المسثورة) الصادقة، وثانيها سلامة المواس وصحة البدن، وثالثها النجام في المشروعات، ورابعها السمعة الطيبة بين الناس، وخامسها الوفرة في الأموال وحيازة كل ما يجعل الحياة رغدة هائئة.

فقرة (۹۹)

فأما إسداء النصيحة العادقة فيتم نتيجة التعليم والخبرة في شتى أمور الحياة. وأما سلامة المواس فتعتمد على سلامة أعضاء البدن، ومثال ذلك أن المرء يمكنه أن يرى بعينيه و أن يسمع بأذنيه وأن يشم بأنفه وأن يتذوق بفمه ما ينبغي عليه أن يتذوقه؛ فمثل هذه الأمور هي التي تعنى سلامة الحواس. أما النجاح فيتحقق، حينما يتمكن الإنسان من فعل ما كان يطمح في فعله

بطريقة صحيحة، فيصبح بالتالى إنسانًا فاضلاً. وأما السمعة الطيبة فتتحقق حينما يتحدث الناس عن المرء حديثًا طيبًا. وأما الوفرة (في الثروة) فتتحقق حينما يحظى الإنسان بمطالبه في الحياة بطريقة تجعله قدرًا على حسسن معاملة أصدقائه وعلى الوفاء بالتزاماته تجاه الصالح العام بحماسة وسداء. فإذا كان المرء يحظى بجميع هذه (النعم) فلا ريب أنه يكون سيعيدًا سيعادة تامة. وبناء على ما تقدم فإن السعادة تتألف من إسداء النصيحة العادقة، وسلامة الحواس وصحة البدن، والنجام، والسمعة الطيبة، والوفرة.

فقرة (۱۰۰)

وتنقسم الفنون إلى ثلاثة أنواع، أول وثانٍ وثالث: فأما أولها فيتعلق بالتعدين وقطع الأشجار والأغشاب، وهي فنون إنتاجية. وأما ثانيها فيتعلق بالعدادة والنجارة، وهي فنون تحويلية (أي تحول المادة إلى صورة أخرى)؛ فالحدادة تحول الحديد إلى أسلحة، والنجارة تحول قطع الخشب إلى ناى أو قيثارة. وأما ثالثها فهو الذي يستخدم مادة موجودة بالفعل، مثل فن الفروسية الذي يستخدم اللجام، وفن الحرب الذي يستخدم الأسلحة، وفن الموسيقي الذي يستخدم الناى والقيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الفن على ثلاثة أنواع سلف ذكرها في أولها وثانيها وثالثها.

فقرة (۱۰۱)

أما الخير فينقسم إلى أربعة أقسام: أولما امتلاك الفضيلة، وهو ما نؤكد على كونه خيرًا فرديًّا. وثانيما الفضيلة نفسما وكذلك العدالة، وهو ما نؤكد على كونه أمرًا خيِّرًا. وثالثما يبشتمل على أمور مثل الطعام والتدريبات الرياضية المناسبة والعقاقير، ورابعما – وهو ما نصرح بكونه أمرًا خيرًا – فيشمل أمورًا مثل العزف على الناي وما يماثلما.

وبناء على ما تقدم فإن الخير ينحصر فى أربعــة أقــسام: أولها امتلاك الفضيلة، وثانيها الفضيلة نفسها، وثالثها الطعام والتمرينات المفيدة، ورابعها العزف على الناى، والتمثيل والشعر، وهو ما نؤكد على أنه خير.

فقرة (۱۰۲)

أما الموجودات فإما أن تكون شرًا أو خيرًا، أو لا هي بالغير ولا بالشر (= محايدة oudtera). ونحن نصف بالشر الأشياء التي يمكن أن تسبب الأذى على الدوام، مثل خطل الرأى والحماقة والظلم وما يماثلها، أما الأشياء الخيرة فهي التي تكون على عكس هذه تمامًا.

وأما الأشياء التي تكون طورًا نافعة وطورًا ضارة، مثل المشي والجلوس والأكل – وبمعنى آخر تلك الأشياء التي ليس بوسعها أن تفيدنا على وجه الإطلاق أو تضرنا – فهي أشياء ليست خيرًا ولا شرًا في الحقيقة. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون خيرًا أو شررًا أو لا هي بالنبير ولا بالشر (=معايدة).

فقرة (۱۰۳)

أما الإدارة العالمة (في الدولة) فتنقسم إلى أنوام ثلاثة: أولما يتحقق إذا كانت القوانين فاضلة، فنقول بالتالي إن الإدارة صالحة. ويتمقق ثانيها إذا أطاع المواطنون القوانين القائمة، فنقول بالتالي إن الإدارة صالحة. ويتمقق ثالثها إذا استطاع المواطنون بدون القوانين تنظيم شئون حياتهم على فمو جيد، على هدى من عاداتهم و أعرافهم، فنقول بالتالي إن الإدارة صالحة.

وبناء على ما تقدم فإن الإدارة الصالحة (=الحكم الصالم) تكمن في أمور ثلاثة: أولما وجود قوانين فاضلة، وثانيما عندما يطيع الناس القوانين القائمة، وثالثما عندما ينظم الناس شئون حياتهم في ظل عادات وأعراف مفيدة.

وأما الفوضى (= الخروج على القانون anomia) فتنقسم بـدورها إلى ثلاثة أنواع:

يوجد أولها إذا كانت القوانين التى يخضع لما المواطنون والغرباء قوانين سيئة .

فقرة (۱۰٤)

ويوجد ثانيها إذا لم يطع الناس القوانين القائمة. ويوجد ثالثها عندما ينعدم وجود القوانين على الإطلاق.

وبناء على ما نقدم فإن الفوضى (=الخروج على القانون) لما ثلاثة مظاهر: أولما فساد القوانين، وثانيما عدم طاعة القوانين القائمة، وثالثما انعدام وجود القوانين.

أما الأضداد فتنقسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام، فنحن نقول على سبيل المثال إن الخيرات هي أضداد الشرور، فالعدل مثلا هو نقيض الظلم، والفطنة هي نقيض الحماقة وما يماثلها.

ومن ناحية أخرى فإن الشرور تكون أضدادًا للسشرور: فالإسراف (= التبذير) مثلا هو نقيض البخل (= التقتير)، والتعذيب ظلمًا هو نقيض البغل التعذيب عدلاً، وينطبق هذا على ما يماثلها من شرور هي أضداد للسشرور. ونجد أيضًا على نحو آخر أن الثقيل هو نقيض الخفيف، وأن السريع هو نقيض البطيء، وأن الأسود هو نقيض الأبيض.

فقرة (١٠٥)

كما نجد أن كل زوج من هذه الأزواج هو ضد للزوج الآخر، رغم أن كليهما ليس شرًا ولا خيرًا. وبناء على ما تقدم فان الأضداد منها ما هو ضد مناقض الخيرات التي هي أضداد للشرور. ومنها ما هو مناقض (لمثيله)، مثل

الشرور التي هي أغداد لشرور أخرى. ومنها ما هو لا بالخير ولا بالشر ( = معايد) ولكنه مغاد لنظير له معايد بدوره .

أما الغيرات فتنقسم إلى ثلاثة أقسام، هى: الغيرات التى يمكن امتلاكما، والغيرات التى يمكن امتلاكما، والغيرات الموجودة فحسب. فأما بالنسبة للخيرات التى يمكن امتلاكها فنجد أنها تشتمل على ما يمكن امتلاكه مثل العدالة والصحة. وأما بالنسبة للخيرات التى يمكن مشاركة الغير فيها، فنجد أنها تشتمل لا على ما يمكن امتلاكه ولكن على ما يمكن مشاركة الغير فيه، فعلى سبيل المثال ليس بوسعنا أن نمتلك الخير (المطلق)، ولكن في استطاعتنا أن نشارك فيه فحسب.

وأما بالنسبة للخيرات الموجودة فحسب، فنجد أنها تشتمل على ما يكون وجوده ضروريًا ولكن ليس فى مقدورنا امتلاكه ولا مشاركة الغير فيه، مثال ذلك فإن الجدارة (= الفضل) والعدالة والخير (بصفة مطلقة) قيم يُعد وجودها خيرًا فى حد ذاته، ولكننا لا نستطيع امتلاكها ولا مشاركة الغير فيها، وإن كان من الضرورى وجود كل من الجدارة والعدل (في حياتها). وبناء على ما تقدم فإن من الفيرات ما يمكن امتلاكه وهو الأول، ومنها ما يمكن مشاركة الغير فيه وهو الثانى، ومنها ما هو موجود فحسب وهو الثالث.

وتنقسم النصائم إلى ثلاثة أقسام: أولما نصائم تستمد من الأزمان المنصرمة ، وثانيها نصائم تستمد من المستقبل، وثالثها نصائم تستمد من الماضر. فأما النصائح المستمدة من الأزمان السالفة فهى عبارة عن أمثلة (= عبر)، مثال ذلك: ما الذي عانى منه الاسبرطيون بسبب ثقتهم في الآخرين؟ وأما النصائح المستمدة من الحاضر، فمنها على سبيل المثال أن نبين أن الأسوار ضعيفة، وأن الرجال خائرى الغرم، وأن المؤن تصير إلى نفاد.

وأما النصائح المستمدة من المستقبل، فمنها على سبيل المثال أن (نحث) أنفسنا على عدم ظلم الوفود الأجنبية بشكوكنا، وذلك حتى لا يلحق ببلاد اليونان سوء السمعة. وبناء على ما تقدم فإن النصائم قد تكون مستمدة من الأزمان المنصرمة، أو من الماضر، أو من المستقبل.

فقرة (۱۰۷)

وينقسم الموت إلى قسمين: موت عادر عن كائن حي وصوت عادر عن موجود ليست به حياة؛ فأما القسم الأول فيشمل الأصوات الصادرة عن الحيوانات، وبالتالى فهو حى، وأما القسم الثانى فيشمل النغمات الموسيقية (الصادرة عن الآلات) والضجيج، وبالتالى فهو غير حى. وهناك شطر من الأصوات الحية واضح ومفصل فى لفظه، وشطر آخر منها غير واضح ولا مفصل. فأما أصوات البشر فهى واضحة ومفصلة، وأما أصوات الحيوانات فهمى غير واضحة ولا مفصلة. وبناء على ما تقدم فإن العدوانات فهمى كائن حي أو عادر عن موجود ليست به حياة.

وأما الموجودات فعى إما قابلة للقسمة merista، أو لا تقبل القسمة amerista. فأما الموجودات القابلة للقسمة فمنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء متماثلة، ومنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء غير متماثلة، وأما الموجودات التي لا يمكن أن تنقسم أو تلك التي لا تتركب من عناصر مكونة، فهى مثل المقاطع (اللفظية) والألحان الموسيقية المتناغمة والحيوانات والماء و الذهب، وبالتالى فهى تقبل القسمة.

فإذا كانت تلك الموجودات (التي تقبل القسمة) مؤلفة من أجزاء متماثلة حتى أن الكل فيها لا يختلف عن الجزء فيما عدا في الكتلة، كما هو الحال في الماء والذهب وكل ما هو قابل للذوبان وما يماثله، فإنها عندئذ تُسمّى

موجودات متجانسة. ولكن إذا كانت الموجودات مؤلّفة من أجزاء غير متماثلة، كما هو الحال في المنزل وما يماثله، فإنها عندئذ تُسمّى موجودات غير متجانسة. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون قابلة للقسمة أو غير قابلة للقسمة، أما ما يقبل منها القسمة فهنه المتجانس ومنه غير المتجانس.

ومن الموجودات كذلك قسم يبسم "مطلق" وقسم يبسم "نسبى". فأما الموجودات التى تسمّى بأنها موجودة على نحو مطلق، فهى تلك الموجودات التى لا تحتاج إلى شيء آخر لتفسيرها، مثل الإنسان والفرس وما يماثلهما من موجودات أخرى، لأنه لا شيء من هذه الموجودات يحتاج إلى تفسير. فقرة (١٠٩)

أما الموجودات التى تُسمَّى بأنها موجودة على نحو نسبى، فهى تلك التى تكون محتاجة لشىء من التفسير، مثل الأكبر من غيره، والأسرع من سواه، والأجمل، وما يماثلها. وذلك لأن الأكبر يتضمن الأصغر، ولأن الأسرع يعنى أنه أسرع من موجود آخر. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما موجودة على نحو مطلق أو على نحو نسبى وهذا هو ما تُسمَّى به.

كانت هذه هى التقسيهات التى استخدمها أفلاطون بالنسبة للتصورات الأولية (١)، على نحو ما أخبرنا به أرسطو.

وهناك شخص آخر يعرف أيضًا باسم أفلاطون، وهـو فيلـسوف مـن جزيرة رودوس كان تلميذًا (للفيلسوف) بنايتيوس، طبقًا لمـا يقولـه لنـا Seleukos النحوى في الجزء الأول من كتابه عن الفلسفة. كذلك هناك شخص آخر يُدعَى أفلاطون، وهو فيلسوف مشائي كان تلميذًا لأرسطو. وهناك أيضًا شخص تالث يُـدعى أفلاطون، كـان تلميـذًا (للفيلـسوف) براكسيفاتيس. وأخيرًا كان هناك شخص رابع يُدعى أيضًا أفلاطون، وهـو شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.

<sup>(</sup>١) الواقع أن هذا التقسيم في منطق أرسطو ينصب على الألفاظ، فمنها: اللفظ المضاف وغير المضاف أو النسبي والمطلق، وهو ليس تقسيماً للأشياء أو الموجودات. (المترجم).

### الكتاب (= الجزء) الرابع سېيوسىبۇس Speusippos (حوالي ۲۰۷ – ۳۳۹ق.م.) (رئيس المدرسة الأكاديمية من ٣٤٧ – ٣٣٩ ق. م٠)

فقرة (١)

ما تم ذكره (فيما سبق) عن أفلاطون هو ما تيسِّر لنا جمعه عن الرجل من معلومات، بعد أن قمنا بتمحيص المصادر بجد واجتهاد. ولقد خلفه (في رئاسة المدرسة) سبيوسيبوس الأثيني، وهو ابن يوريميدون، وكان يقطن في حي ميرينوس، ولقد أنجبته بوتونى Pôtônê أخت (أفلاطون). ولقد رأس سبيوسيبوس مدرسة (الأكاديجية) لمدة قوامها ثماني سنوات، تبدأ بالفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (= ٣٤٨-٣٤٨ق.م.). ولقد أقام سبيوسيبوس تماثيل لربات الفتنة (= الفاتنات Charites)(١) في معبد ربات الفنون Mousai) الذي شيده أفلاطون في الأكاديمية. ولقد ظل (سبيوسيبوس مخلصاً) لنظريات (أستاذه) أفلاطون، ولكنه كان في الحقيقة

<sup>(</sup>١) لختلفت الأقاريل حول مولد وبات الفتدة (- الحسن والبهاء) الثلاث، سواء بالنسبة لوالدهن أو لأمهن، ولكن الروايات أجمعـت على أنين يمثلن للفنتة والرشاقة والبهاء، وربما كن في الأصل ربات للمزروعات، كما كن يظهرن فـــي الأســـاطير بومـــفين تابعات الإحدى ربات جبل الأوليميوس. وهن شالات شاقيقات: أجلاب Aglaia (المتأثقة)، ويوفروسسيني Euphrosynê (المبتهجة)، وثالبا Thalia (المزدهرة). وكانت الربة الأخبرة (ثالبا) أيضنا إحسدى ربسات الفنسون (- المومسيات) التسمع. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) ربات الفتون (أو الموسيفت) Mousai هن بنات زيوس كبير الألبة من منيموسيني Mnêmosynê (السذاكرة)، وهسن ربسات للأداب والفنون. كان مقرهن الأصلي جبل يسمى بيبريا Pieria بجوار جبل الأوليمبــوس في إتليم تيــماليا، أو جبــل يــممي هيليكون Helikon في إقليم بويوتيا؛ ومن هنا كن يسمين "البيبريديك" أو "سلكنات الهيليكون". وكن تسعا في العدد، كل واحدة منهن ترتبط بفرع من فروع الأدب أو الفن. وهن على النحو التالى:

كَتّْبُوبِي Kalliopê (ربة شعر الملاحم)، كليو Kliô (ربة الثاريخ)، يوتربي Euterpe (ربة العزف على الناي)، ملبوميني Melpomenê (ربة التراجيديا)، تريميخوري Terpsichorê (ربة الرقص)، إراقسو Eratô (ربة المسزف علسي القيثسارة)، بوليمنيا poly(h)ymnia: (ربة الأغاني القدسية)، أوراتها Ourania (ربة الفلك)، وأخيرًا ثاليها Thalia (ربسة الكوميديا). (المراجع).

مختلفًا عنه فى شخصيته، إذ كان أميل إلى الغضب وتسيطر عليه اللذات. وهم يروون — على أية حال — عنه قصة مفادها أنه — فى نوبة من نوبات الغضب — ألقى بكلبه الصغير فى غيابة الجب. ويقولون أيضًا إن اللذة كانت الدافع وراء سفره إلى مقدونيا لحضور زفاف (الملك) كاساندروس(١). فقرة (٢)

ولقد تردد القول بأنه كان هناك — من بين الذين كانوا يستمعون إلى محاضراته — تلميذان من تلاميذ أفلاطون، هما: لاستينيا Lastheneia ماتينيا، وأكسيوتيا Axiothea من فليوس. ولقد حدث ذلك في الوقت الذي كتب فيه إليه ديونيسيوس رسالة حافلة بالسخرية يقول فيها: "إننا نعام عق العلم حكمتك عن طريق تلميذتك الأركادية. وفي حين أن أفلاطون كان يعفي التلاميذ الذين يترددون على مدرسته من دفع الرسوم، تفرض أنت عليهم دفع التلاميذ الذين يترددون على مدرسته من دفع الرسوم، تفرض أنت عليهم دفع إتاوة وتجبيها منهم سواء طوعًا أو كرهًا(")". وطبقًا لما يخبرنا به ديودوروس إقاقة وتجبيها منهم العنصر المشترك في دروسه، وربطها ببعضها على قدر استطاعته. وطبقًا لما يذكره كاينيوس Kaineus فقد كان (سبيوسيبوس) أول من أفشي ما سمى: "بالأسرار التي يحرم الحديث عنها" على يد إيسوقراطيس.

فقرة (٣)

كما كان أول من ابتكر الطريقة التى يمكن بواسطتها تكوين حُـزَم ذات حجم معقول من أخشاب الوقود (اليسهل حملها).

<sup>(</sup>۱) كاستعدوس Kassandros (۲۰۸-۹۷ ق.م.) كان لبنا لأنتيباتروس الذى كان ممثلاً لخلفاء الإسكندر الأنحسير في أوروبسا، ثم أصبح ملكاعلى مقونيا. ولقد فشل كاستعدوس في اعتلاء العرش بعد وفاة والده أنتيباتروس عام ۳۱۹ ق.م. ويقال إنه قبض على أوليمبياس Olympias والدة الإسكندر الإكبر، وأعدمها. (المترجم).

<sup>(</sup> ٢) ولعليا قصة مختلقة تناقلتها الألسن عن صبيوسيبُوس، إذ يذكر لنا أثينايوس (مأدبة الفلاسفة، الجزء السابع، فقرة ٢٧٩هــ) ــ نقلاً عز هذه الرسالة المختلقة التي ذكرت هنـــا ــــ أن ديونيسيوس أرسل إلى سبيوسيبوس معلومات زائفة ومغلوطة مماثلـــة، القصد منها انسخرية من سبيوسيبُوس. (المراجع).

وعندما أصيب جسمه فعلاً بالشلل، بعث برسالة إلى اكسينوقراطيس يلتمس فيها منه أن يحضر ليتقلد رئاسة المدرسة (۱). وهم يروون لنا أن (سبيوسيبوس) عندما كان في طريقه إلى الأكاديمية وهو راكب على متن عربة صغيرة تقابل مع ديوجينيس (الكلبي) فألقى عليه هذا التحية، وأن (ديوجينيس) رد عليه بقوله:

"ولكنى لن أرد عليك (التحية) بمثلها، يا من تصر دومًا على أن تحيا على هذا النحو (المعين)". وفى خاتمة المطاف استبد اليأس بقلب (سبيوسيبُوس) فى سنوات شيخوخته فأقدم طائعًا مختارًا على إنهاء حياته بيده، وفيما يلى إبجرامة دوَّنتُها (تكريمًا له) (٢):

"لو لم أكن أعلم أن سبيوسيبُوس سيلقى حتفه على هذا النحو، لما كان فى مقدور أحد أن يقنعنى بأن ألفظ هذا القول من فمى عنه: لو أنه كان حقا (منحدرًا) من دم أفلاطون لما لقى حتفه يأسًا وكمدًا، لسبب بالغ التفاهة مثل هذا!". فقرة (٤)

ويقول بلوتارخوس في معرض عرضه لسيرة حياة كل من ليساتدرورس Lysandros وسولاً Sulla إن (سبيوسيبوس) كان يحيا وهو مصاب بمرض الالتهاب في القدم (= morbus pedicularis). وطبقاً لما يخبرنا به تيموثيوس في كتابه عن السير، فإن جسم (سبيوسيبوس) قد ذوى وتطرق إليه التلف. ثم يقول (بعدها) إن (سبيوسيبوس) قال ذات مرة لرجل غنى كان يعشق شخصاً دميماً: "لهاذا أنت بحاجة إليه إلى هذه الدرجة؟ إن بوسعى أن أحصل لك في مقابل عشر تالنتات (= ١٠٠٠٠ دراشة) على عروس أكثر ملحة وجهالاً".

<sup>(</sup>۱) وهى رواية تعتب على ما ورد بالمصادر القديمة من أن المسينوكراتيس قد تسولي رئاسسة الأكاديميسة بعد سببومسيبُوس. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء الثامن، ابجرامة رقم ١٠١ (المراجع).

## ولقد ترك لنا (سبيوسيبُوس) عددًا بالغ الكثرة من التعليقات والدر اسات وعددًا كبيرًا من المحاور ات، نذكر من بينها:

- أرستيبُوس القورينائي.
- عن الثروة، في جزء واحد.
- عن اللذة، في جزء واحد.
- عن العدالة، في جزء واحد.
- عن الفلسفة، في جزء واحد.
- عن الصداقة، في جزء واحد.
  - عن الآلمة، في جزء واحد.
  - الفيلسوف، في جزء واحد.
- الى كيفالوس، في جزء و أحد.
- كليتوماخوس أو ليسياس، في جزء واحد.
  - المواطن، في جزء واحد.
  - -- عن النفس، في جزء و احد.
  - الى جربلُوس، فى جزء واحد.

#### فقرة (٥)

- أرستيبنوس، في جزء واحد.
- نقد الفنون، في جزء واحد.
- مذكرات، في شكل معاورات.
- -- **مقالة في المنمج،** في جزء واحد.
- معاورات عن المتشابهات في الموضوع، في عشرة أجزاء.
  - تقسيمات وفرضيات تتملق بالمتشابمات.
    - عن نماذج الأجناس والأنواع.

- إلى شخص مجمول.
- رسائل إلى ديون، ديونيسيوس، وفيليبوس.
  - عن التشريع.
  - مقال في الرياضيات.
    - ماندروبولوس.
      - ليسياس.
      - التعريفات.
  - تصنيفات التعليقات والشروح.

وتقع هذه المؤلفات (كلها) فيما يقرب من ٤٧٥ و ٤٣ سطر ١. وإلى (سبيوسيبوس) يوجه طيمونيديس Timônidês تاريخه الذي يتناول فيه إنجازات كل من ديون وبيون (١).

ويخبرنا فابورينوس في الجزء الثاني من مؤلفة الذكريات أن (الفيلسوف) أرسطو قد اشترى مؤلفات (سبيوسيبوس) مقابل ثلاثة تالنتات (١٨٠٠٠٠ دراخمة).

وهناك شخص آخر اسمه سبيوسيبوس، كان طبيبًا سكندريًا من مدرسة هيروفيلوس.

<sup>(</sup>۱) لا نعرف أي شيء عن الدور الذي لعبه المدعو بيون Biôn في حملة ديون على مدينة سيواقوصة بـ صقلية. وتسذكر الطبعـة الإنجليزية أنه ربما يكون هناك خطأ في النص ناجم عن كتابة الاسم مرتين (ديون ديون). (المترجم).

# اكسينوقراطيس Xenokratês (٣٩٦-٣٩٦ق.م.) (رئيس مدرسة الأكاديمية من ٣٣٩- ٢١٤ق.م.)

#### فقرة (٦)

كان اكسينوقراطيس بن أجساثينور Agathênôr (مواطنًسا) من خلقيدونية Chalkêdôn)، وكان منذ صدر شبابه تلميذًا من تلاميذ أفلاطون، فضلاً عن أنه رافقه في رحلته إلى جزيرة صبقلية. وكسان اكسينوقراطيس بطبعه كسو لا بطيء الفهم، لدرجة أن أفلاطون قال عنه في معرض المقارنة بينه وبين أرسطو مايلي: "إن أحدهما بيمتام إلى المهماز، والآخر إلى اللجام"(٢).

كما قال أيضًا (فى الصدد نفسه) ما يلى: "إننى أدرب (فى الوقت نفسه) فرسًا (جامعًا) وحمارًا (بلبحًا)." ومع ذلك فقد كان اكسينوقراطيس ــ فيما سوى ذلك ــ شخصًا رزينا وقورًا دائم العبوس والتجهم، لدرجة أن أفلاطون كان يقدول عند ومراء "أى اكسينوقراطيس، قدم قرابينكلوبات الفتئة (مدرسة) (اكسينوقراطيس) معظم سنين حياته فى (مدرسة) الأكاديمية. وكانوا يروون عنه أنه إذا عن له ذات مرة أن يذهب فى زيارة إلى المدينة، كان السوقة المزعجون والحمالون يفسحون له الطريق كلما مربه.

<sup>(</sup>١) خلقيدوليية مدينة بحرية قديمة في الجزء الشمالي الغربي من أسيا الصغرى، تقع على منتضيق البوسيفور، تجاه مدينية السطالهول، أسسها المستعمرون الميجازيون (نسبة إلى مدينة ميجارا) في أواتل القرن السابع قبل الميلاد. ولقد عقدت فيها مجامع كنسية متعددة ذات أهمية. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) قبلت هذ العبارة في سياقات أخرى كثيرة ومماثلة. فلقد روى أن الريطوريقى الأشهر إيسوقراطيس \_ على سبيل المثال \_ قد قالها عن تلميذيه الذين أصبحا فيما بعد مورخين، وهما تيمايوس وثيوبومبوس، حيث ذكر أن أولهما كان يحتساج للجسام وأن ثانيهما كان بحاجة إلى المهماز. (المراجع).

وذات مرة – فيما يُروى – حاولت الغانية فريني Phrynê وتسبر غوره، فأوعزت إليه أن نفرا من الرجال يطاردونها، وأنها مضطرة وتسبر غوره، فأوعزت إليه أن نفرا من الرجال يطاردونها، وأنها مضطرة لأن تتخذ من منزله الصغير مأوى وملاذًا، فتقبلها هذا بقبول حسن من منطلق المشاعر الإنسانية. ولما لم يكن في بيته سوى فراش واحد فقط، فقد سمح لها أن تشاركه فراشه دون غضاضة. وفي نهاية المطأف وبعد إلحاح كبير من جانبها لاستدراجه واستمالته، أسقط في يدها وفشلت فتركته دون أن تصل لمبتغاها. وقالت فيما بعد لمن سألوها إن (اكسيتوقراطيس) ليس رجلاً من لحم ودم بل تمثالاً لا أكثر ولا أقل. ويروى البعض عنه قصة أخرى مماثلة مفادها أن تلاميذه قد حرصوا (الغانية) لاييس Lais على مضاجعته؛ ويروون عنه – في هذا الصدد – أنه كان قادراً على التحمل لأقصى حد، لدرجة أنه احتمل في سبيل الاحتفاظ بعفته وطهارته البتر والكي مرات لايرة.

وكان (اكسينوقراطيس) جديرًا بالثقة إلى حد الإفراط، لدرجة أنه كان الوحيد الذى سمح له الأثينيون أن يشهد دون أن يحلف اليمين، برغم أنه لم يكن مسموحًا قانونًا للشاهد أن يدلى بشهادته دون قسم.

#### فقرة (٨)

وعلاوة على ذلك فقد كان (اكسينوقراطيس) أشد الناس اعتمادًا على نفسه واستغناء عن الآخرين، فعندما بعث إليه الإسكندر (الأكبر) بمبلغ كبير جدًّا من المال، لم يأخذ منه سوى ثلاثة آلاف دراخمة أتيكية وردَّ الباقى منه إلى الإسكندر، قائلاً إن حاجة (الإسكندر) للمال أكثر من حاجتي، لأن عليه أن يطعم أناسًا أكثر عددًا. كما أنه من ناحية أخرى \_ طبقًا لما يذكره

<sup>(</sup>١) واحدة من غواني أثينا. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) غانية أخرى وصديقة للغياسوف أرستيبوس. (المترجم).

ميرونيانوس في كتابه المنشابهات لم يقبل (الهدية) التي أرسلت إليه من قبل أنتيباتروس<sup>(۱)</sup>. وعندما تم تكريمه في بلاط (الملك) ديونيسيوس بتاج من الذهب منح له كجائزة على قدرته الفائقة في الشرب في أثناء الاحتفال بعيد الأباويق، خرج ووضع التاج على رأس تمثال الإله هيرميس، حيث كان معتادًا أن يضع أكاليل الزهور من قبل. وهناك قصة تروى عنه مفادها أنه عندما ذهب إلى (بلاط الملك) فيليبوس (= فيليب) في سفارة بصحبة آخرين، قبل زملاؤه — بعد أن تمت رشوتهم — دعوة (الملك) فيليبوس لحضور الولائم، وأجروا محادثات مع الملك. ولكن اكسينوقراطيس لم يفعل هذا ولا ذاك<sup>(۱)</sup>، وفي الواقع أن (الملك) فيليبوس قد رفض مقابلته بناء على موقفه هذا.

#### فقرة (٩)

وبناء على هذا، فعندما قفل الوفد عائدًا أدراجه إلى مدينة أثينا، زعم أفراده أن اكسينوقراطيس قد رافقهم عبثًا دون أن يحصلوا منه على فائدة تذكر؛ وبالتالى صار القوم على استعداد لإنزال العقاب به. ولكنهم حينما علموا منه أن عليهم منذ الآن فصاعدًا أن يضعوا في اعتبارهم مصلحة الدولة قبل أي أمر آخر، وذلك بقوله لهم: "حيث إن (الملك) فيليبتوس قد علم أن القدرين قد قبلوا منه الرشوة، ولكنه أيقن من أنه لن يتمكن بحال من الأحوال - من إخضاعي أو التأثير في "عرب القوم عن رغبتهم في تكريمه تكريمًا مضاعفًا.

ولقد أعلن (الملك) فيليبوس فيما بعد أن اكسينوقراطيس كان الوحيد من بين جميع الذين وفدوا إلى بلاطه ـ الذي لم يقبل الرشوة. وعلاوة على ذلك،

<sup>(</sup>۱) قتيباتروس Antipatros (۲۱۹-۳۹۷ ق.م.) قائد مقدوني وسفير العلك فيليبوس الثاني إلى أتينا (عسام ۳۱۲ ق.م.)، فساوض الإغريق من أجل السلام بعد معركة فلهيووفيها عام ۳۳۸ ق.م. وكان وصوًا على عرش مقدونيا في أثناء غياب الإسسكندر فسي حمالته إلى الشرق (۳۲۶-۳۲۳ ق.م.). (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) أى لا هو حضر الحفلات الترفيهية التى كان بقيمها العلك ليتحدث معه، ولا هو شارك فى العحادثات التسمى دارت بسين العلسك
 والسفراء. نظرا لأنه لم يقبل الرشوة. (العترجم).

فعندما كان (اكسينوقراطيس) موفدًا في سفارة إلى أنتيباتروس النباحث معه بصدد الأثينيين الذين وقعوا في الأسر في أثناء الحروب اللامية (عام ٣٢٢ ق. م.)، دعاه (أنتيباتروس) لحضور وليمة، فتلا أمام الملك الأبيات التالية (التي اقتبسها من أوديسية هوميروس، النشيد العاشر، أبيات ٣٨٣-٣٨٥):

"آه يا كيركى Kirkê ( ۱) فمل هناك إنسان حصيف بمعنى الكلمة، يطاوعه قلبه على أن يتذوق الطعام أو يرشف الشراب، قبل أن يرى بعينيه زملاءه وأصفياءه وقد أطلق سراحهم؟"

ولقد أعجب (أنتيباتروس) بهذا الاقتباس الجيد الذي ينم عن قريحة متوقدة، فأطلق سراح (الأسرى) في الحال<sup>(٢)</sup>.

## فقرة (۱۰)

وعندما اندفع ذات مرة إلى أحضانه عصفور كان يطارده صقر، ربت عليه بيده ثم أطلقه، وهو يقول إنه لا يجمل بنا أن نسلم من جاء إلينا مستجيرًا (إلى عدوه). وعندما سخر منه بيون Biôn وسلقه بألسنة حداد أعلن أنه لن يردّ عليه، وعلق على ذلك بقوله: "لأن التراجيديا لا ينبغى لما أن ترم على الكوميديا، فيما لو أن الأخيرة صبت عليما جام سخريتما." ولقد قال (اكسينوقراطيس) ذات مرة لشخص لم يتعلم الموسيقى ولم يدرس الهندسة

<sup>(</sup>۱) كيركى Kirke الساهرة هي ملكة جزيرة آييها Aeaea التي سحرت زملاء أوديسيوس وحولتهم إلى حيوانات، فسنخت بعضهم إلى خفازير والبعض الآخر إلى أسود والثالث إلى كلاب، وساقتهم إلى العظيرة التي كانت تعج بالعبوانات بالفعل. (المترجم).

<sup>(</sup>۲) عاد البونانيون جميعًا إلى بلادهم بعد سقوط طوواهة، أما أوديسيوس الذي أهان إله البحر بوسيدون قلم يسمح له بالعودة إلى بلاه 
قبل انقضاء عشر سنوات صائف فيها الأهوال وتحطمت سفنه، ولم يبق من أسطوله الذي كان يتألف من اثنتي عسشرة مسفينة، 
سوى سفينة واحدة أبحر بها إلى جزيرة آيهها حيث تقيم الساحرة كيركي، وعندما أرسل أوديسيوس رجاله لاستكشاف الجزيرة 
حولتهم كيركي إلى خنازير، وعندما ذهب أوديسيوس لنجدة رجاله أعطاه هيرميس Ilermes رسول الآلية نباتا واقيا من السحر 
فتحصن به، وذهب لمقابلة الساحرة، وهندها بالموت إن لم تطلق سراح رجاله، فطلبت منه كيركي أن يجلس وأن يترك عنه الهم 
والحزن، وأن يأكل معها ويشرب، فرد عليها بهذه العبارة المشار إليها أعلاه. (المترجم).

ولا الفلك، ولكنه مع ذلك يريد أن يتتلمذ على يديه: "امض في طريقك (رافقتك السلامة)، فليس لديك الأسس التي تبنى عليما الفلسفة". ولقد روى البعض هذه القصة (بطريقة مختلفة)، فجعلوا (اكسينوقر اطيس) يقول لهذا الشخص: "ليست عندي الجزة التي تبغى تهشيط صوفها".

### فقرة (۱۱)

وعندماقال(الملك) ديونيسيوس الأفلاطون ـ وكان (اكسينوقراطيس) حاضرًا - إن عنق هذا الرجل (يقصد اكسينوقراطيس) سوف تجز، قال (اكسينوقراطيس) وهو يشير إلى رأسه: "ليس قبل أن تقطع هذه أولاً". ويروون أيضًا أن أنتيباتروس عندما وفد إلى مدينة أثينا أزجى إليه التحية، ولكن (اكسينوقراطيس) لم يرد على تحيته بالمثل، إلا بعد أن انتهى تمامًا من الموضوع الذي كان يتحدث فيه.

ولم يكن بقلبه أبدًا مثقال ذرة من الكبرياء، بل كثيرًا ما كان يخلو إلى نفسه آناء النهار ليبحث ويتأمل، وكان يخصص ساعة من يومه \_ كما يقولون \_ ليصمت فيها عن الكلام.

ولقد ترك لنا (اكسينوقراطيس) عددًا بالغ الكثرة من المقالات والأشعار والحكم والنصائح، يمكن تصنيفها على النحو التالي:

- عن الطبيعة، في سنة أجزاء.
- عن المكمة، في سنة أجزاء.
- عن الثروة، في جزء واحد.
  - الأركادي، في جزء واحد.
- عن غير المعدد، في جزء واحد،

### فقرة (۱۲)

- **عن الطفل** في جزء وأحد.
- --- عن ضبطالنفس، في جزء و احد.
  - -- عن المنفعة، في جزء واحد.

- عن العربة، في جزء واحد.
- عن الموت، في جزء واحد<sup>(۱)</sup>.
- عن الرغبة الطوعية، في جزء واحد.
  - عن العداقة، في جزءين.
  - **عن الرأفة،** في جزء واحد.
    - عن الضد، في جزءين.
    - عن السعادة، في جزعين.
  - عن الكتابة، في جزء واحد.
  - **عن الذاكرة،** في جزء وأحد.
  - عن الكذب، في جزء واحد.
- كاليكليس Kalliklês، في جزء واحد.
  - عن الفطئة، في جزءين.
  - الإدارة، في جزء واحد.
  - عن الاعتدال، في جزء واحد.
  - عن سلطة القانون، في جزء واحد،
    - **عن الدولة،** في جزء واحد.
    - **عن القداسة،** في جزء واحد.
  - إمكان تعليم الفضيلة، في جزء واحد.
    - عن الوجود، في جزء واحد،
    - عن المقدور، في جزء و احد.
    - عن الانفعالات، في جزء وأحد.

<sup>(</sup>١) يزعم مارسوليوس فيكينوسMarsilius Ficinus أنها المحاورة المتبقية لنا بعنوان Axiochos والتي نُسبت إلى أفلاطون، وذلك كما جاء في الطبعة الإنجليزية، ص٣٨٧ (المترجد).

- عن (أساليب) المياة، في جزء واحد.
  - عن التوافق، في جزء واحد.
    - عن الطلاب، في جزءين.
  - عن العدالة، في جزء واحد.
    - عن الغضيلة، في جز عين.
    - عن الصور، في جزء واحد.
      - عن اللذة، في جز عين.
  - عن الحياة، في جزء و احد.
  - **عن الشجاعة،** في جزء واحد.
  - عن الواهد، في جزء واحد.
  - عن المثل، في جزء واحد.

#### فقرة (١٣)

- عن الفن، في جزء واحد.
  - عن الآلمة، في جزءين.
  - عن النفس، في جزءين.
- **عن العلم،** في جزء واحد.
- **السیاسی،** فی جزء واحد.
- **عن المعرفة،** في جزء واحد.
- عن الفلسفة، في جزء واحد.
- عن كتابات بارمينيديس، في جزء واحد.
- أرفيديموس Archedêmos أو عن العدالة، في جزء واحد.
  - عن الفير، في جزء واحد.
  - الأمور المتعلقة بالفهم، في ثمانية أجزاء.

- حل المشكلات المنطقية، في عشرة أجزاء.
  - محاضرات في الفيزيقا، في سنة أجزاء.
    - الملخص، في جزء واحد.
  - عن الأجناس والأنواع، في جزء و احد.
  - موضوعات فيثاغورية، في جزء واحد.
    - العلول، في جزءين.
    - التقسيمات، في ثمانية أجزاء.
- القضايا، في عشرين جزءًا، وتحتوى على ٣٠٠٠٠ سطر'١.
- دراسة عن الجدل، في أربعة عشر جـزءًا، وتحتـوى علـي ١٢,٧٤٠ سطرًا.
- ومن بعدها خمسة عشر كتابًا. وهناك سنة عشر كتابًا أخرى عن القضايا المرتبطة بالأسلوب.
  - عن التدليل المنطقي، في تسعة أجزاء.
    - عن الرياضيات، في سنة أجزاء.
  - عن الموضوعات المرتبطة بالفكر، في جز ءين.
  - عن المتخصصين في المندسة، في خمسة أجزاء.
    - التعليقات، في جزء واحد.
      - الأضداد، في جزء واحد.
    - عن الأعداد، في جزء واحد.
    - نظرية الأعداد، في جزء و احد.
      - عن الأسعاد، في جزء واحد.
  - عن الموضوعات المتعلقة بالفلك، في سنة أجزاء.

#### فقرة (١٤)

- عناصر المكم الملكي الممدي إلى الإسكندر (الأكبر)، في أربعة أجزاء.

- إلى أريباس Arybas-
- إلى هيفايستيون Hêphaistiôn.
  - عن المندسة، في جزءين.
- وتتألف (هذه الأعمال كلها) من ٢٢٤,٢٣٩ سطرًا.

وبرغم أن شخصيته كانت على النحو الذى سلف ذكره، إلا أن الاثينيين عرضوه ذات مرة للبيع، وذلك عندما عجز عن دفع الضريبة المفروضة على الغرباء المقيمين. ولقد قام ديمتريوس الفاليرى بشرائه فنال بذلك الحسنيين، وهما: استرداد حرية اكسينوقراطيس، وأداء الضريبة المفروضة على الغرباء المقيمين إلى الأثينيين؛ وهذا هو ما أخبرنا به ميرونياتوس من أماستريس، في الجزء الأول من كتابه: "فعول من المتشابهات الناريخية".

ولقد خلف (اكسينوقراطيس) زميله سبيوسيبوس في رئاسة المدرسة (الأكاديمية)، فظل يرأسها لمدة خمسة وعشرين عامًا منذ عهد الأرخون ليسيماخيديس الذي كانت أرخونيته في السنة الثانية من الفترة الأوليمبية العاشرة بعد المائة (وهو عام ٣٣٩ – ٣٣٨ ق.م.). ولقد لاقي (اكسينوقراطيس) منيته عندما كان في الثانية والثمانين من عمره، وذلك بسبب سقوطه ليلا على إناء من ماعون البيت.

فقرة (١٥)

ولقد نظمت في تكريمه الإبجرامة التي تسير على النحو التالي (١):

"ارتطم اكسينوقراطيس، ذلك الرجل الساهى فى كل الأمور، بوعاء من البرونز ذات مرة، فشجت رأسه. فعام عندئذ صيحة مدوية وهو يقول:" آه أيما التعس!"، شم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ذلك".

و هناك سنة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوقر اطيس:

<sup>(</sup>١) انظر كتاب المغتاوات الهالاتيفية، الجزء السابع، ابجرامة رقم ١٠٢ (المراجع).

- أولهم خبير في الخطط العسكرية كان يعيش في عصر بالغ القدم.
- وثانيهم قريب للفيلسوف الذى تحدثنا عنه ومواطن من بني جلدته، ويقال إنه ألف خطبة عنوانها الأرسينونية، وإنه كتبها بمناسبة موت (أميرة) تدعى أرسينوى.
- ورابعهم (۱) فيلسوف وشاعر إليجى متوسط المقدرة. ومما هـ و جـدير بالملاحظة أن الشعراء يلاقون النجاح عندما يدبجون الأعمال المنتورة، ولكن الناثرين الذين يتصدون لقرض الشعر يفشلون فشلاً ذريعًا. مـن الواضح إذن أن أولهما (وهو الشعر) موهبة من الطبيعة، وأن الثـانى (وهو النثر) من نتاج الصنعة.
  - وخامسهم نقات.
  - وسادسهم مؤلف أناشيد وأهزوجات، طبعًا لما يذكره أريسطوكسينوس.

<sup>(</sup>١) لم يرد هنا ذكر الشخص الثالث الذي يحمل اسم اكسينوقراطيس، والأرجح أنه سقط سهوا من المؤلف. (المراجع).

# بوليمون Polemôn (رئيس الأكاديمية في الفترة من ٣١٤ – ٢٧٦ق.م.)

فقرة (١٦)

بوليمون بن فيلوستراتوس مواطن أثينى كان يقيم فى حى أويى Oiê. وكان فى سنوات شبابه شخصًا مستهترًا متلافًا منغمسًا فى الملذات، لدرجة أنه كان يحمل معه (دائمًا) مبلغًا من المال لكى يتمكن من إشباع رغبات وتلبية مباذله، فضلاً عن أنه كان يخفى قدرًا (آخر) من المال فى الأزقة ألاتى كان يرتادها). وحتى داخل الأكاهيمية تم العثور بجوار أحد الأعمدة على قطعة نقدية من فئة الأوبولات الثلاثة (٢)، كانت قد دفنت هناك بمعرفت للغرض نفسه.

وفى ذات يوم دلف (بوليمون) إلى المدرسة (الأكاديمية) وهو فى حالة سكر بين وعلى رأسه إكليل (من الزهور)، وكان فى معيته رهط من الشبان. ولكن (اكسينوقراطيس) لم يلتفت إلى ما حدث، وظل يلقى محاضرته التى كان موضوعها الاعتدال وضبط النفس. وعندما أصغى الشاب (بوليمون) إلى حديثه لوهلة قصيرة انجذب إليه بشدة، لدرجة أنه أصبح فيما بعد مثابرا شديد الجلد، وبز أقرانه من التلاميذ الآخرين، وأصبح رئيساً للمدرسة إبان الفترة الأوليمبية السادسة عشرة بعد المائة (٣١٦-٣١٣ ق.م.).

<sup>(</sup>١) ذكر لنا الكاتب الساخر لوقيقوس Bis Accusatus, 16) Loukianos) عرضنا طريفًا انتقد فيه مبائل بوليمون وحماقات. ه وكان أشد هذه الانتقادات حدة هو ما أورده لوقيقوس على لسان المدوسة الأكاديبوية، حيث جمل المدرسة ترتجل خطبة دفاع بليغة ضد السكر methe. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) الأوبول Obolos عملة يوناتية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم).

ويخبرنا أنتيجونوس من كاريستوس في كتابه عن السير الذاتية أن والد (بوليمون) كان في الصدراة بين المواطنين، وأنه كان يربى الجياد لكى تشترك في سباقات الخيول. ويذكر لنا أيضا أن بوليمون كان متهما في قضية رفعتها عليه زوجته بسبب قسوته وإساءته إليها، وبسبب شذوذ مسلكه مع الغلمان. ولكنه منذ أن بدأ دراسة الفلسفة تحسنت أخلاقه وقويت شخصيته، لدرجة أنه أصبح يحافظ باستمرار على حسن تصرفاته، ويحرص على الالتزام (بجادة الصواب)، فضلاً عن أنه لم يفقد سيطرته على صوته أبدًا؛ ويفسر هذا سر سحره وجاذبيته اللذين أثرا في كرانتور(۱).

وعلى أية حال فعندما نهشه كلب مصاب بالسعار ذات مرة فى مؤخرة فخذه لم يتغير لونه أبدًا أو يشحب، بل ظل ثابت الجنان دون أن يتطرق إليه الاضطراب، على الرغم من الصخب الذى وقع فى المدينة بين الناس حينما علموا بما حدث له. ولقد كان ثبات جنانه عند حضور عروض المسرح أشد وأعظم.

## فقرة (۱۸)

فعلى سبيل المثال عندما كان نيكوستراتوس ــ الذى كان يلقبونه باسم كليتمنسترا<sup>(۲)</sup> ــ يتلو على مسامعه هو وزميله اقراطيس (= كراتيس) أبياتًا من شعر (هوميروس)، انفعل (كراتيس) وتأثر بما سمع، ولكن (بوليمون) لم يتأثر قط وكأنه لم يسمع منه شيئًا ألبتة. وفي الحق أن (بوليمون) كان شخصًا من ذلك الطراز الذي وصفه الرسام ميلانثيوس في كتابه عن الرسم،

<sup>(</sup>١) انظر القسم الخاص بالفيلسوف كرانتور، فقرة ٢٤ أدناه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) كليتمنسترا هى زوجة أجامعنون التى قتلها ابنها أورستيس انتقامًا منها لقتلها أبيه. ولعل نوكوستراتوس هذا كان مستلاً يجيد تمثيل دور كليتمنسترا على خشبة المسرح، نظراً لأن الرجال كانوا هم الذين يقومسون بتمثيل أدوار الشخصيات النسائية. (المراجع).

حيث يقول إن الجرأة والعناد ينطبعان على الأعمال الفنية، بمثل ما هما تمامًا في الشخصية والخلق.

ولقد اعتاد بوليمون أن يقول إن علينا أن ندرب أنفسنا على الوقائع وليس على التأمل المنطقى وحده، لأننا سنبدو وكأننا شخص حفظ عن ظهر قلب كتابًا تافهًا عن المارمونية (عنصر من عناصر الموسيقى) ولكنه لم يمارسها أبدًا. وبالتالى فإن هذا قد يجعلنا نظفر بالإعجاب عندما نطرح الأسئلة، ولكنه سوف يجعلنا في شقاق دائم مع أنفسنا فيما يتعلق بطرائقنا في الحياة.

وعلى ذلك فقد كان (بوليمون) مهذبًا ونبيلاً، يلتمس مـن الآخـرين أن يصفحوا عنه مستخدمًا الألفاظ نفسها، التي كان أريسطوفاتيس يقول نقلاً عن يوريبيديس: إنها "قارصة والذعة"، أو كما يعبر عنها المؤلف نفـسه بعبـارة أخرى، وهي: (١)

فقرة (۱۹)

"(تزيد) الخلاعة عندما يكون اللحم كثيفًا ومكتنزًا".

وفضلاً عن ذلك فقد حدثونا أن (بوليمون) كان يجلس (مع تلاميده) ويناقش الموضوعات (الفلسفية)، وأنه كان يسير جيئة وذهابًا أثناء النقاش، وأن الدولة كرمته بسبب حبه لكل ما هو نبيل. وفي الحقيقة أن (بوليمون) اعتزل الناس<sup>(۲)</sup> وطفق يلقى محاضراته في حديقة (الأكاديمية)، وكان يلتف حوله تلاميذه الذين شيدوا لأنفسهم أكواخًا صغيرة يقيمون فيها، بالقرب من حوله تلاميذه الذين شيدوا (بوليمون) ومن الرواق الذي تلقى فيه المحاضرات. وفي الواقع أن (بوليمون) كان فيما يبدو منافسا

<sup>(</sup>١) وردت هذه الشفرة فى الكتاب القيم الذى نشره الأستاذ دندورف Dindorf بعنوان "شفرات شعواء التواجيميا الإغويق". شفرة رقم (١٨٠). والعبارة المقتبسة تحمل تورية تجمع بين اكتناز اللحم الذى يحتاج للتوابل، وبين اكتناز الجمد الذى يوحى بالخلاعة والمجون. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه: الكتاب الأول، فقرة ١١٢ والحاشية الواردة عليها. (المراجع).

لاكسينوقر اطيس فى كافة المناحي. ويؤكد أرستيبُوس \_ فى الجزء الرابع من كتابه "التوف عد القدماء" \_ أن (بوليمون) كان معشوقًا أثيرًا لدى (اكسينوقر اطيس).

وفى واقع الأمر فإن (بوليمون) كان يتذكر دومًا سلفه (العظيم)، وكان يستلهم منه سلامة طويته وعيشته على الكفاف واحتماله للمشاق والمصاعب، كما لو كان يحيا على نسق الدوريين (١) في معيشته.

فقرة (۲۰)

وكان بوليمون محبًا لسوفوكليس، وخصوصًا فيما يتعلق بتلك العبارات التي كان يبدو فيها الشاعر ــ كما ورد في بيت الشاعر الكوميدى:

"وكأن كلبًا من مولوسوس كان يمد له يد العون في النظم"<sup>(۲)</sup>.

أو مثلما ورد في عبارة الشاعر فرينيخوس Phrynichos (ت).

"إن (نتاجه) ليس بالنبيذ العلو وليس بالغمر المغلوط، ولكنـه غمر (فاخر) من براهنـوس (<sup>٤)</sup> ".

وكان (بوليمون) معتادًا على أن يقول إن هوميروس هو سوفوكليس الشعر الملحمى، وإن سوفوكليس هو هوميروس الشعر التراجيدي.

ولقد توفى (بوليمون) بعد أن بلغ من الكبر عتيًا، وبعد أن ذبلت صحته بالفعل، ولقد ترك لنا مؤلفات ذات عدد كبير. ولقد نظمت فى معرض تكريمه الابجر امة التالية(٥):

<sup>(</sup>۱) الدوريون Dôrieis شعب يوناني قديم غزا بلاد اليونان حوالي عام ١٠٠ اق.م.، واستقر في الأجزاء الجنوبية والشرقية مـــن شبه جزيرة البيلوبوتيس، والأجزاء الجنوبية الغربية من أسيا الصغرى. (المترجم).

ليس من الميسور معرفة هذا المعنى الذي قد ينطوى على النهكم لكونه كوميديا، ولكن ربما كان المقصود هو أن نظم موفوكايس نظم محكم لا يمكن أن نضيف إليه أو نحنف منه. (المراجع).

 <sup>(</sup>٦) ورد هذا طبیت فی شفرة نشرها الأستاذ ماینیكی Meineke فی كتابه شذوات شعواء الكوهیدیا الإنموییق، الجسز ، الشسانی، شفرة رقم ۲۰۰ (المراجع).

<sup>(</sup>٤) Pramnos مدينة في إقليم كاريا اشتهرت بصنع النبيذ الفاخر المعتق. (المترجم).

<sup>(°)</sup> لنظر: كتاب المغتارات البالاتينية، الجزء الثاني، البجرامة رقم ٣٨٠ (المراجع).

"أفلا تسمم؟ لقد وارينا الثرى بوليمون، الذى داهمه المرض هاهنا، والذى ألمّت بـه المعاناة المغيفة التى تفتك بالبشر. ولكننا لم ندفن فى الثرى من بوليمون سوى جسده وحده، أما هو نفسه فقد شق طريقه نحو النجوم تاركًا جسده البالى للتراب".

> اقراطيس Kratês (= كراتيس) (رئيس المدرسة الأكاديمية إبان القرن الثالث ق.م.) فقرة (٢١)

كان كراتيس مواطنًا أثينيًا، وكان أبوه يدعى أنتيجينيس Antigenês، وكان يعيش فى حى ثريا Thria. وكان تلميذًا (الفيلسوف) بوليمون وأثيرًا إلى قلبه، وفضلاً عن ذلك فقد خلفه فى رئاسة المدرسة (الأكاديمية). وكان كلاهما مرتبطًا بالآخر لدرجة أنهما لم يشتركا فقط فى الأهواء والمشارب والميول خلال حياتيهما، بل إنهما كان صنوين متناظرين كذلك حتى الرمق الأخير تقريبًا من الحياة، وبعد موتهما تم دفنهما فى قبر واحد. ومن هذا المنطلق فإن أنتاجوراس حينما كتب عنهما استخدم هذه الحقيقة كمجاز (۱)،

"أيما الغريب المسافر، هلا خبرتنى . فى أثناء مرورك . أن هذا القبر يضم رفات كراتيس شبيه الآلمة وبوليمون، وهما صنوان فى علو الممة والفطنة! فمن شفاهمما الملهمة ينطلق حديث قدسى! فلقد كانت حياتهما النقية الصافية المكرسة للحكمة عن طريق المبادئ الراسخة تضفى عليمما حلية وزينة وتعدهما للخلود القدسى!". فقرة (٢٢)

ومن هنا فإن أركيسيلاؤوس – الذى ترك (مدرسة) ثيوفراسطوس والتحق بمدرستهما – يصفهما وكأنهما إلهين أو كأنهما بقايا (خالدة) من العصر الذهبى. ذلك أنهما لم يناصرا الحزب الشعبى، بل كانا مثلما زعم

<sup>(</sup>١) انظر كتاب المنتارات البالاتيدية، الجزء السابع ، ليجرامة رقم ١٠٣ (المراجع).

عازف الناى ديونيسودوروس وتباهى ذات مرة \_ حسبما يروى - أن أحدًا لم يستمع إلى (ألحان أعذب) من ألحانه - التى تماثل ألحان إسمنياس المستمع إلى (ألحان أعذب) من ألحانه - التى تماثل ألحان إسمنياس Ismenias (المعان السفن ثلاثية المجاديف أو عند النبع. ويخبرنا أنتيجونوس أن مائدة (كراتيس) المشتركة (مع بوليمون) كانت فى منزل كرانتور، وأن كليهما كان يعيش بصحبة كرانتور فى وئام ووفاق، وأن كلا من أركسيلاؤوس وكرانتور كانا يعيشان فى منزل واحد، على حين كان بوليمون وكراتيس يعيشان مع ليسيكليس، وهو واحد من المواطنين. وهم يروون لنا أن كراتيس كان حبيبًا إلى قلب بوليمون، على نحو ما ذكرنا آنفًا، بالقدر الذى كان به أركسيلاؤوس أثيرًا لدى كرانتور.

فقرة (٢٣)

ووفقًا لما يخبرنا به أبوللودوروس ــ فى الجزء الثالث مــن كتابــهعن التقويم الزمنــي فإن (كراتيس) قد ترك لنا مؤلفات عديدة، بعــضها فــى الفلسفة، وبعضها فى الكوميديا، وبعضها عبارة عن خطب ألقاها فى الجمعية العامة، أو حينما كان موفدا فى سفارات للخارج. كما ترك (كراتيس) نخبــة من التلاميذ النابهين، من بينهم أركسيلاؤوس الذى سوف نتحدث عنــه بعــد قليل، حيث إنه كان تلميذًا من تلاميــذه. ومــن بيـنهم أيــضنا بيــون مــن بوريستينيس Borysthenês، الذى عُرف فيمــا بعــد باســم (الثيبودوري) بوريستينيس Theodoreios، نسبة إلى المدرسة التى انضم إليها، ولسوف نتحدث عنــه هو الآخر (بعد أن نفر غ من) أركسيلاؤوس.

وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم "كراتيس":

أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.

<sup>(</sup>١) ابن الإله أبوللون من الحورية ميليا Melia. (المترجم).

- وثانيهم ريطوريقي من تراليس Trallês، وهو تلميذ من تلاميذ ايسوقراطيس.
  - وثالثهم معندس عسكري كان يرافق (حملة) الإسكندر (الأكبر).
  - ورابعهم هو (الفيلسوف) الكلبي الذي سوف نتحدث عنه فيما بعد.
    - وخامسهم فيلسوف مشائي.
    - وسادسهم (فيلسوف) أكاديمي، وهو موضوع حديثنا.
      - وسابعهم عالم نمو من مالوس.
      - وثامنهم مؤلف لكتاب في المندسة.
        - وتاسعهم شاعر ناظم للإبجراهات.
  - وعاشر هم فيلسوف أكاديمي من طرسوس (= نارسوس Tarsos).

# کرانتور Krantôr (ازدهر حوالی ۳۶۰–۲۹۰ ق.م.)

## فقرة (۲٤)

مع أن كرانتور من بلدة سولة Soloi نال الإعجاب والتقدير في موطنه الأصلى، فإنه ارتحل عن مسقط رأسه وذهب إلى مدينة أثينا، شم أصبح تلميذا (الفيلسوف) اكسينوقراطيس، وكان زميلاً لبوليمون في الدراسة. ولقد ترك لنا (كرانتور) تعليقات وشروحًا يقدر حجمها بحوالي محكون بسطرًا، نسب بعضها نفر من النقاد إلى أركسيلاؤوس. وهم يحكون لنا أن (كرانتور) قد سئل عن السبب الذي جعله ينجذب نحو بوليمون، وأنه أجاب بقوله إنه لم يسمعه قط يتحدث بصوت حادً منفر أو بصوت عميق

خفيض. وعندما أصاب المرض (كرانتور) آوى إلى معبد الإله أسكليبيوس<sup>(۱)</sup> وطفق يسير هناك جيئة وذهابًا، فتجمع الناس حوله من كل صوب وحدب، معتقدين أنه لم يفد (إلى المعبد) بسبب المرض، بـل لكـى يفتـتح مدرسـة (جديدة). وكان من بينهم أركسيلاؤوس الذى كان يطمع فى أن يحصل منه على توصية خاصة ليقابل بوليمون، برغم العشق الذى كان يجمع بينهما؛ وهذا سوف نتحدث عنه فى الفصل الخاص بالفيلسوف أركسيلاؤوس.

### فقرة (٥٢)

وعلى أية حال، فإن (كرانتور) ــ بعد أن ارتدَّت إليه عافيته ــ واظــب على حضور محاضرات بوليمون، حيث نال الإعجاب والتقدير لهذا الـسبب بوجه خاص. ولقد روى أن (كرانتور) قد ترك ممتلكاته التى تقــدر قيمتها باثنى عشر تالنت (٧٢٠٠٠ دراخمة) لأركسيلاؤوس. وعندما سئل (كرانتور) عن المكان الذي يرغب أن يدفن فيه قال(٢):

"من المبير أن ببواري الإنسان الثرى في أكناف أرض حبيبة إلى نفسه".

ويقال إنه نظم قصائد ثم أودعها بعد أن ختمها في معبد الربة أثينا القائم في مسقط رأسه.

ولقد نظم ثيايتيتوس Theaitêtos الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه (٦):

"لقد عاش كرانتور أثيرًا لدى الناس، ومحبوبًا بدرجة أكثر من الموسيات، ولم يبلغ قط سن الشيئوغة. فضمى، أيتما الأرض، في حناياكهذا الرجل القدسي الذي

<sup>(</sup>۱) Asklėpios مر إله الطب والشفاء في الأساطير البونانية: أشهر بناته هيجيا Hygicia بهة العمق، وأكيسيس Asklėpios ربة العلاج، واياسيس Iasis وبه الشفاء. كانت عبادته منتشرة في جميع أنحاء البونان وكان يضحي له عادة بديك، ومن هنا فقد ذكر أفلاطون على لسان سقر اط في أخر كلماته: "إلى مدين بديك لأسكليبيوس، فصل ألت ذاكر أن تروه هذا الدين؟ فأجاب كويتون أنه سيوفي الدين، نهاية معاورة فايدون. انظر كتابنا "معجم ديانات وأساطير العالم"، المجلد الأول، ص ٢٢٠ وما بعدها. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأستاذ ناوك Nauck: شذرات شعواء التواجيديا الإغوياق، الطبعة الثانية، شنرة رقم ٢٨١؛ والبيت العنكور في
 النص الشاعر تراجيديا غير معروف. (شراجم).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء الثاني ، ايجرامة رقم ٢٨ (المراجع).

لفظ أنفاسه الأخيــرة. ألا ليته يرقد رقدته الأبدية في أمان واطمئنــان، ويلقى في عالم الموتى الوفرة والرخاء!".

فقرة (۲٦)

وكان كرانتور معجبًا بكل من هـوميروس ويوريبيـديس أكثـر مـن الشعراء كافة، وكان يقول إنه من العسير أن تنظم التراجيديا وأن تحرك في الوقت نفسه المشاعر بلغة بسيطة لا تكلف فيها. ثم يستشهد بعد ذلـك ببيـت شعر (۱) من مسرحية بليووفون Bellerophôn):

"وا أسفاه! ولكن علام الأسف؟ فلقد كابدنا الشقاء في أمور حياتنا الفانية".

ويُروى أن القصيدة التالية التى نظمت على يد الـشاعر أنتـاجوراس لتُهدى إلى الإله إروس، كانت تلقى على أنها من نظم كرانتور<sup>(r)</sup>:

"أى إروس، إن قلبى لفى شك مريب، حيث إن ميلادك أمر مشكوك فيه، تـرى هـل أسميك أول الآلمة (٤) المالدين، وأقْدَم جميع الأبناء الذين أنجبهم إريبوس (٥) منذ القدم من الملكة نيكس (= ربة الليل) فى البحر الشاسع تحت المحيط الواسع؟ فقرة (٧٧)

أم أطلق عليك اسم ابن الربة كيبريس (= أفروديتى) ذات الفطنة، أو ابن (ربة الأرض) جايا، أو ابن الريام؟ فكثيرة هى الشرور وكذا الخيرات التى دبرتما للبشر أثناء تجوالك الدائم؛ حيث إن جسمك أيضًا ذو طبيعة وزدوحة".

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الأستاذ ناوك شفرات شعراء التراجيديا الإغربيق، الطبعة الثانية، شــنرة رقــم ٢٠٠مــن شــنرات يوريبيديس. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) بطل من أبطال الأساطير اليونانية، كان رجلاً فاضلاً يرفض الخيانة والحب والدنس. ويروى هوميروس في النثيد السادس مسن ملحمة الإليافة أن أتنايا Antaia زوجة الملك بروتيوس كانت تحبه بجنون، لكنه رفض أن تكون له علاقة مع زوجسة رجسل أخر. طائع قصته في كتابنا معجم ديرانيات وأساطير العالم، المجلد الأول، ص ١٨٩ وما بعدها ــ مكتبة مدبولي عسام ١٩٩٦ (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب المفتارات البالاتينية، الجزء الثاني، ليجرامة رقم ١٠ (المراجع).

<sup>( &</sup>lt;sup>\$</sup> ) راجع المناقشة التي سردها الخلاطون عن ابروس (- الحب)، وما إذا كان أول الألهة..الخ، محاورة الخلاطسون: المشاهدي، فقسرة ۱۲۸ وما بعدها. (العراجم).

<sup>(°)</sup> لريبوس Erebos (الظلام) هو ابن رب العماء خازوس Choas الذي نزوج من نيكس Nyx (ربسة الليسل) فسي الأسساطير. (المترجد).

ولقد كان (كرانتور) ماهرًا في صك المصطلحات، فعلى سبيل المثال كان يقول عن صوت ممثل التراجيديا غير المصقول إنه صوت زاخر بزخرفة لا فرورة لها (١). كما كان يقول عن شاعر معين إن أبياته مشمونة ببشل مفرط، وإن مباحث ثيوفراسطوس قد دونت على قطعة لفاف (= شقافة) (١). ولقد لقى (كرانتور) الإعجاب والتقدير على عمله الذي يحمل عنوان: "عن المؤن والأسي" (١).

ولقد توفى (كرانتور) قبل وفاة كل من بوليمون وكراتيس، وكان سبب وفاته هو مرض الاستسقاء. ولقد نظمت الإبجر امة التالية تكريمًا لذكر اه<sup>(٤)</sup>:

"لقد داهمك، يا كرانتور، مرض من أخبث الأمراض وأشدها سوءًا، وهكذا رحلت إلى هاوية بلوتون Ploutôn<sup>(0)</sup> الحالكة. وبينما تنعم هنالك بالإقامة فى عالم الموتى، فإن مدرسة الأكاديمية "وسولى"، مسقط رأسك، ينتحبان كالثكالى توقًا إلى أداديثك (الطلية)".

<sup>(</sup>١) يستخدم الفيلسوف هذا كلمة طريفة هي Phloiou، ومعناها الأصلى: لعاء الشجو الشاوج الذي يسقط حينما يجف ويذبل، ويأخذ عنها الاستعارة اللفظية. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) وضعت مدينة أثينا قاتوناً يحمى الشعب من الطغيان، ويتم بمقتضاه نفى من أساءوا استخدام السلطة عن الوطن، وكان هذا القاتون يعرف باسم: قالون قطعة اللخاف Ostracism، وذلك لنفى المواطن الذي يشعر الشعب أنه خطر عليه. فكان يُكتب اسمه على قطعة لخاف، ويجرى التصويت على طرده من البلاد لمدة عشر سنوات على الأقل. والمراد من التعبيسر السمابق أن بحسوث ثبوفراسطوس لا قيمة لها لأنها كتبت على قطعة لخاف. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) ذكر شيشرون، الخطيب الروماني الأشهر، أنه قرأ كل مؤلفات كراتقور، ومن بينها كتابسه عن العزن والأسبي، وأنتسى عليسه. (العراجم).

<sup>(؛)</sup> كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء الثاني، ليجرامة رقم ٢٨١ (المراجع).

<sup>(°)</sup> بلوتون: أحد الأسماء اليونانية لإله الجحيم أو هو الجحيم نفسه، وهو إله الموتى والعالم السفلي، لا تقام له معابد و لا تقدم لسه قر ابين، ويشير شكسبير في مسرحيته الملكهنوي الوابع (الجزء الثاني) إلى (بحيرة بلوتو الملمونة)، راجع: معهم ديانات وأساطيو العالم، المجلد الثالث ص٤٣ (المترجم).

# أركسىيلاؤوس Arkesilaos (ازدهر في الفترة ٣١٨–٣٤٢ ق.م.)

فقرة (۲۸)

أركسيلاؤوس مواطن من سيوثيس Seuthês (أو من اسكيثيا Skythês طبقا لرواية أبوللودوروس في الجزء الثالث من كتابه: التقويم الزمني) من بلدة بيتاني Pitanê التي تقع في إقليم أيوليس Aiolis. وهو الفيلسوف الذي أسس مدرسة الأكاديمية الوسطي (۱۱)، وكان أول من قام بتعليق الحكم (۱) بناء على تناقض البراهين (المتقابلة). وكان أيضاً أول من تصدى للبرهنة على قضيتين في آن واحد، وأول من طور المذهب الذي آل إليه عن طريق أفلاطون، وصاغه عن طريق السؤال والجواب، ليجعله متعلقاً أكثر بالجدل والملاحاة؛ وبهذه الطريقة أمكن أن يقارن مع كرانتور.

وكان أصغر إخوته الأربعة، حيث كان اثنان منهم إخوته من جهة الأب، واثنان آخران إخوته من جهة الأم، وكان أكبر إخوته من جهة الأم هو بيلاديس Pyladês، أما أكبر إخوته من جهة الأب فكان مويرياس Moireas الذي كان وصيًا عليه.

### فقرة (۲۹)

وكان (أركسيلاؤوس) — فى البداية وقبل أن يغادر بلدته بيتانى إلى المدينة أثينا — تلميذًا من تلاميذ عالم الرياضيات أوتوليكوس Autolykos

<sup>(</sup>۱) الأكاديومية الوسطع هي نزعة فلسفية شكلية لتجهت أساسا ضد الدجماطيقية الرواقيسة معبسرة عنهسا بألفساظ كليسة، وكسان أركسيلازوس، مؤسس الأكاديومية الوسطع، يقول إنه ليس على يقين من شيء، ولا حتى من واقعة أنه ليس على يقسين مسن شيء!! (لمترجم).

 <sup>(</sup>۲) تعليق العكم أو الكف عن العكم هو الإجراء الذي مارسه أتباع النيلسوف بيرون الشكاك. وبروى عنه قوله: "إن العكيم هو
الذي يمتنع عن إبداء رأيه في موضوع يبعرض عليه، وينتوقف عن إحدار العكم بصدده". (المترجم).

الذى كان مواطنًا من بنى جلاته؛ ولقد هاجر معه أيضًا إلى سارديس Xanthos ثم (تتلمذ) من بعد ذلك على يد الموسيقار اكساتتوس كم من على يد الموسيقار اكساتتوس تأميذًا ثم أصبح بعدها تلميذًا لثيوفراسطوس، ثم توجه بعد ذلك ليصبح تلميذًا لكرانتور في الأكاديمية.

ولقد أراد أخوه مويرياس \_ الذى ذكرنا اسمه فيما سبق \_ أن يحمله على دراسة الريطوريقا، ولكنه كان يعشق الفلسفة. كما كان كرانتور مغرمًا (بالفيلسوف) ثيوفراسطوس ويعشقه كذلك، ولكى يعبر عن هذا العشق استشهد أمامه بالبيت التالى من مسرحية الدروميدا ليوريبيديس (۱):

" آه أيتما العذراء، لو أننى تمكنت فقط من إنقاذك، فسيكون هذا مدعاة لامتناني"!

وكان ردُ (العذراء أندروميدا) عليه بالبيت التالي (٢):

"هلم لتأخذنى، أيما الغريب، سواء اتخذتنى أمة لكأو زوجة"!.

فقرة (۳۰)

وبناء على هذا فقد عاش كل منهما مع الآخر فى حياة مشتركة. وبالتالى فقد أحس تيوفراسطوس بالضيق \_ كما يروون \_ لفقدانه، وقال: "إن شابًا فذًا حاضر البديمة قد تركمحاضراتى ومدرستى"!؛ ذلك أن (أركسسيلاؤوس) كان بالغ التعمق فى الحجج والبراهين الفلسفية، كما كان بالغ الولع بتأليف الكتب ومطبوعًا على نظهم القريض. وفيما يلى الإبجرامة الني رُوى أن (أركسيلاؤوس) قد نظمها(٢) تمجيدًا للملك أتالوس Attalos):

<sup>(</sup>١) فاوك، شدرات شعواء التواهيديا الإغويق، قطبعة الثانية، شنرة رقم ١٢٩ من شنرات يوريبينيس. (قمراجم).

<sup>(</sup>٢) قاوك، هذرات شعراء التراجيديا الإغريق، الطبعة الثانية، شنرة رقم ١٣٢ من شنرات يوريبيديس. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب المفتارات البالاتينية، الجزء الثالث، ابجرامة رقم ٥٦ (المراجع).

<sup>(1)</sup> كان أتالوس الأول ملكا على برجامون عام 11 كل مد، وتحالف مع الرومان ضد فيليبوس ملك مقدونيا، وتوفى عسام 19 كل. و وكانت برجامون مملكة مزدهرة في أسيا الصغرى. (المترجم).

"إن برجامون (۱) ليست شهيرة فمسب بأسلمتما بـل بخيولهـا وأفراسـما، فكثيرًا ما سُمِّيت باسم بيسا بالغة القداسة. ولو أن شفعًا من الفانين تجاسر وتمدث عن شريعة العقـل المرسـلة من لـدن زيــوس رب الـسماء، فـسوف يظل هذا موضوعًا تترنم بـه شفاه المنشدين بكثرة فيما هو آتـ من الزمان".

وهذه أيضًا الإبجرامة التي نظمها (أركسيلاؤوس) وأهداها إلى منيدوروس محبوب يوجاموس، وهو زميل من زملائه التلاميذ (٢):

"بعيدة جدا هي فريجيا Phrygia (<sup>7)</sup> وبعيدة أيضًا هي ثياتيرا Thyateira القدسية، مسقط رأسك، يا منيدوروس يا ابن كادانوس. ولكن جميع الطرق الموصلة إلى نصر الأخيرون (<sup>1)</sup> -الذي لا ينبغي التحدث عنه – متساوية، أيًا كان المكان الذي تريد منه قياسما، كما يقول المثل السائر بين الناس. فمن أجلك أقام يوجاموس هذا القبر الذي يرى من بعيد، نظرًا لأنك كنت أعز الناس إلى قلبه من بين جميع عبيده الغلمان الكادحين!".

فقرة (۳۱)

وكان يقدر هوميروس أكثر من سائر الشعراء ، وكان دائمًا يقرأ فقرات من أشعاره قبل أن يخلد إلى النوم. أما حينما ينبلج نور الصباح فكلما تاقت نفسه لقراءة أشعار (هوميروس) — كان لا يفتأ يقول إنه ذاهب لزيارة معشوق فؤاده. وكان يعلن أيضًا أن بنداروس (٥) شاغر بارع، حيث إنه

<sup>(</sup>١) برجامون Pergamon مملكة يونانية قديمة شملت أراضوبها القسم الأعظم من أسيا الصغرى. بلغت أوج ازدهارها ما بين عــام ٢٦٣ وبل الميلاد، وكانت عاصمتها مدينة برجاما Bergama وموقعها الأن الجزء الغربي من تركيا. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) لنظر كتاب المنتارات البالاتيدية، الجزء الثاني ، ليجرامة رقم ٣٨٢ (المراجم).

<sup>(</sup>٣) فويجيها بلاد قديمة في الجزء الغربي من وسط أسيا الصغرى ، ولا تزال أثارها قائمة حتى اليوم في القبور والبياكل التي نحتوها ببراعة. ولقد انخذوا من جووديهون عاصمة لهم، ثم سيطرت عليها لهديها عام 200 قبل السيلاء، وتحولت فويبجها السي دولـة خاضعة لسلطان اللهديبين، ثم سيطر عليها الغرس فالمقدونيون، وأخيرًا سقطت في ليدي الرومان عام 200. م. (المترجم).

<sup>(4)</sup> أخيرون Acherón نهر في الأسلطير اليونانية يقال أنه ينبع من العالم الأغز، وهو أحياتًا أحد فهار العالم السفلي الأربعة. وعند بعض شعراء أوربا يقوم مقام جهنم نفسها. (المترجم).

<sup>(</sup>٥) بنداروس Pindaros (هوالي ٣٢٥ – ٣٦٥ق.م.) شاعر يوناني لشتير بقصائده التي تغنى فيها بمن فازوا في الألعاب الرياضـــية وأشاد بالنبل والشجاعة، والطهارة، والشرف. تمثيرُ أسلوبه بالتركيز الشديد، وبنعاقب الصور الشعرية على نــــو مكتف. اعتبــره -

يضفى جمالاً على الألفاظ والتعبيرات، ويمنحها فيصنا زاخرًا. وكان (أركسيلاؤوس) خلال سنين شبابه يقوم بدراسة أشعار (المنشد) إيون (١٠). فقرة (٣.٢)

ولقد استمع (أركسيلاؤوس) أيضاً إلى محاضرات عالم الهندسة هيبونيكوس الذى سخر منه بوصفه \_ فضلاً عن صفات أخرى \_ شخصا فاتر الهمة كثير التثاؤب، وإن كان لا يُشق له غبار فى تخصصه. وكان يقول إن الهندسة كانت تتثال من فمه بمجرد أن يفتحه، وعندما اعتأت صحة هذا (الأستاذ) أخذه (أركسيلاؤوس) إلى منزله وقام بتمريضه ورعايته حتى استردً عافيته تمامًا.

وعندما توفى كسراتيس خلف (أركسيلاؤوس) في رئاسة المدرسة (الأكاديمية)، بعد أن قرر تلميذ آخر يدعى سقراطيديس التسازل عن (هذا المنصب). ويقول البعض إنه لم يؤلف أى كتاب (٢)، بسبب تعليق للحكم في كافة المباحث والموضوعات. ويروى نفر آخر من النقاد أنه قد شوهد (٢) وهو يراجع بعض مؤلفات كرائتور التي يعتقد البضع أنه نشرها ويعتقد البعض الآخر أنه أحرقها. ويبدو أنه كان معجبًا بأفلاطون وأنه كان يقتنى (نسخًا من) مؤلفاته.

<sup>-</sup> بعض النقاد أعظم الشعراء الغنائيين في العصور القديمة، وقال عنه هوراتيسوس: "مثل الطامع في مضاهاة بالداووس كمثل الطامع في المستحيل". (المترجم).

<sup>(</sup>۱) ليون lôn منشد وشاعر يونانى أصله من جزيرة خيوس Chios، لكنه عائل طويلاً في مدينة أثينا، ولد حوالى ٩٠ق.م. ونقد أشاد به سقراط. ويذكر عنه أنه كان يحب الشراف وملذات الحياة التي كان يقول عنها إنها من مقومات الفضيلة، ومات حسوالى عام ٢٢٤ق.م. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) جاء فى الطبعة الإنجليزية (الجزء الأول، ص٠٤٠) ما يلى: "أو هم ذلك فإله يبعدي أن دراسته عن الشاعر إيون - التي سبل ذكرها - قد ظلت بغير نشر". (المترجم).

<sup>(</sup>٣) للترجمة الحرفية: "ضبط متلبسًا وهو بيواجع..."، ولكنها قد توحى عند قراعتها بأن هذا ذنب ارتكبه أركسوالازوس، ولذلك فسطنا ترجمتها بعبارة "شوهد وهو بيواجع"، على أساس أن الجملة دعابة من جانب المولف. (العراجم).

فقرة (٣٣)

وتبعًا للبعض فقد كان (أركسيلاؤوس) مقلدًا كذلك (للفيلسوف) بيرون Phyrrôn (الشكاك)(۱)، وأنه عكف على دراسة الدياليكتيكا (= الجدل)، وتبنى مناهج البرهان التي قدمتها المدرسة الإريترية.

ومن هنا قال عنه أريسطون ما بلي:

"كان أفلاطون رأسه، وبيرون ذيله، وديودوروس وسطه<sup>(٢)</sup>"·

أما تيمون فقد تحدث عنه على النحو التالي (٦):

"وحيث إن معدن الرصاص الغاص بمنيديموس كان مستقرًا في صدره، فإنه سيعدو إما نحو بيرون الذي هو عبارة عن كتلة من اللحم، أو نحو ديودوروس".

ثم بعد أن ينصرف (عن الحديث عنه) فترة، يعود ليتحدث عنه بقوله: "سوف أسبم تجاله بيرون وتجاله ديودوروس الملتوي".

وكان (أركسيلاؤوس) بدهيًا وموجزًا إلى أقصى درجة، وكان (مغرمًا) في حديثه بالتمييز بين الألفاظ، كما كان تهكميًّا ساخرًا بما فيه الكفاية وصريحًا بلا مواربة.

فقرة (٣٤)

ومن أجل هذا السبب كان تيمون يقول عنه مرة أخرى ما يلى: "لقد كان بمزم الفكر(السوم) باعتراضات تافعة مراوغة (1)".

<sup>(</sup>١) بيركن الشكّك (توفى عام ٢٧٥ ق.م.) فيلسوف يوناني، مؤسس مذهب الشك الذي ينسب إليه، ويعرف باسم الصفهم الهيرواسي. والحكيم عند بيركن هو الذي يمنتع عن المشاركة في الجنل الدائر حول قدرة الإنسان على معرفة الحقيقة. ولقد أثّرت فلسفة بيركن بعد ذلك في الفكر الأوروبي في العصور الحديثة. (المترجد).

<sup>(</sup>٢) هذه الصورة الساخرة منقولة عن الشاعر هوميروس، الإليباذة، النشيد السانس، بيت رقم (١٨١): "القيمايوا لما وأس أسد وذيل تنفيق وجسم عندون والغيمايوا مخلوق خرافي يُروى أنه كان ينفث النار من فمه، ولقد قتلها البطل المشهير بالبروقون. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) قارن: هوميروس، الأوديسية، النشيد الخامس، بيت رقم ٣٤٦ (المراجع).

<sup>( \$ )</sup> وهنك من يترجم هذا البيت \_ وفقًا لقراءة أخرى \_ كالتائي: "إنه يمزج الدعامة المشوبة بالاعتراضات التاقعه مسهاب وإجائة" (المراجع).

ومن هنا فعندما شرع شاب فى إجراء حوار عنه بوقاحة وجرأة بالغـة، صاح (أركسيلاؤوس): "أفلن يقبض أحد على هذا (الشاب) من عظام كاحله؟" وعندما أصر شخص \_ كان متهمًا فى قضية \_ على أن يروى له قصته منذ البداية وحتى النهاية، وصرح فى حضرته بأنه لا يعتقد أن هناك شيئًا أكبر حجمًا من الآخر، أجابه (أركسيلاؤوس) بقولـه: "إذن فإن ما مقداره عشرة أصابع يساوى (تمامًا) فى نظركما مقداره ستة أصابع".

وكان هناك شخص دميم الخلقة من جزيرة خيبوس ويدعى هيمون Hêmôn ولكنه رغم ذلك كان يعتقد (فيما بينه وبين نفسه) أنه وسيم، وكان يرفل على الدوام في ملابس فخيمة؛ فقال هذا الشخص ذات مرة (للفيلسوف أركسيلاؤوس): إن الرجل المكيم. في تصوره للايليق به أن يقع في العشق. فردً عليه (أركسيلاؤوس) قائلاً: "أحقا لا يليق به ذلك؟ حتى ولوكان (المحبوب) في مثل وسامتك، وحتى لوكان برول في ملابس بالغة الأناقة مثل ملابسك!"

ولقد ألمح رجل كان فاسقًا داعرًا إلى أن أركسيلاؤوس شخص متعجرف، ولذا ابتدره بإنشاد البيت التالى (١):

فقرة (٣٥)

"مولاتي، هل يبحق لي التبعدث؟ أم أن عليَّ أن ألزم الصمت؟"

فرد عليه (أركسيلاؤوس) منشدًا البيت التالي (٢):

"أيتما المرأة، لماذا تتحدثين معى بهذه اللهجة الغشنة، وليس بالأسلوب الذي اعتدت عليه دائمًا؟"

وعندما سبب له شخص ثرثار متشدق من أصل وضيع متاعب جمة، أنشد البيت التالي (٢):

"إن من الفسوق أن تخالط أبناء العبيد".

<sup>(</sup>١) فاوك، هذواته همواء التوجيديا الإغويل، الطبعة الثانية. شنرة رقم ٢٨٢، وهو بيت لشاعر غير معروف. (العراجم).

<sup>(</sup>٢) فاوك، المرجع نفسه، تُنذرة رقم ٢٨٣، وهو بيت لشاعر غير معروف. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، شنرة رقم ٩٧٦، وهو بيت للشاعر يوريبيديس، (المراجع).

وردًا على شخص آخر كان ثرثارًا كثير الكلام، قال: "إن هذا الشخص لم تكن له مرضعة عنيفة صارمة كى توبغه وتعاقبه". وكان معتادًا على ألا يجيب أبدًا على نفر ممن كانوا يوجهون إليه الأسئلة. ولكنه رد على طـــالب علم ـــكان مرابيًا وأعلن أنه يجهل أحد المباحث الفلسفية ــ ببيتين من الــشعر، اقتبسهما من مسرحية "أوينوماؤوس" Oinomaos(۱) للشاعر سـوفوكليس، وهما على النحو التالي(۲):

"اعلم أن أنثى الطير تجمل الاتجاه الذي تمب منه الربام، اللمم إلا عندما تري أفراخما في العش.<sup>(۲)</sup>"

فقرة (٣٦)

وحينما وجد (أركسيلاؤوس) أن شخصًا من أتباع أليكسينوس Alexinos عاجز عن سرد برهان لأستاذه أليكسينوس بطريقة يعتد بها، ذكره بقصه تروى عن فيلوكسينوس مع صناع الطوب الآجر . ذلك أن (فيلوكسينوس) حينما وجد (صناع الطوب الآجر) يغنون بعضًا من ألحانه بطريقة سيئة (= نشاز)، قابل سوء صنيعهم بمثله ووطأ بقدمه قوالب الطوب الآجر (قبل أن يجف)، وهو يقول:

"ما دمتم قد أفسدتم عملي فإني بدوري أفسد عملكم".

<sup>(</sup>۱) أويتوماؤوس في الأساطير الإغريقية هو ملك إقليم إلييس وكان لبنا لإله الحرب أوبيس من امراة بشرية تدعى إستروبي. وقد أنجب فتاة تدعى هيبوداميا أراد بيلويس بن تاتقالوس أن يخطبها، وكان الشرط هو أن يفوز على و الدها أويتوماؤوس في سباق المركبات، ولو أنه فشل فيه فسيرديه أبوها قتيلاً . فقام بيلويس برشوة ميرتيلوس سائق عربة أويتوماؤوس، وأوعـز بليـه أن يخلع مسمارًا من عجلة عربة صهره، وبذلك كسب السباق وفاز بالعروس. ولكنه رفض فيما بعد أن يعطى ميرتيلوس مكافأتـه التي وعده بها، وقذفه بدلاً من ذلك في البحر، وكانت هذه الجريمة النكراء سببًا في اللعلة التي حلّت عليه وعلى أسرته فيما بعد (المراجع).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، شذرة رقم ٤٣٦، وهما بيئان للشاعر سوفوكليس. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) والبيتان معناهما أن الناس لا تلتفت إلى أمر من الأمور إلا حينما يتعلق هذا الأمر بصالحها ومنفعتها. والبعض يفسر كلمة Iokos (التي تعنى بوجه عام: نسل ... فرخ)، على أنها تعنى هذا الفائدة التي ينتظرها المرابى مسن أموائسه التسي أترضسها للنساس. (المراجع).

وكان (أركسيلاؤوس) يتميَّز غيظًا من أولئك الذين يبدأون در استهم بعد انقضاء الأوان (الملائم). وكان ينزلق أحيانًا بطريقة تلقائية إلى استخدام عبارات بعينها عند انخراطه في الجدل، مثل: "وأنا أؤكد"، أو "مثل فلان" ويذكر الاسم، أو "أنا لا أقبل بذلك" (١).

ولقد قلده الكثير من تلاميذه فى هذه الخصلة، بمثل ما كانوا يفعلون عندما يحاكون أسلوبه فى الريطوريقا وطريقته فى خطابه بأسره. فقرة (٣٧)

وكان (أركسيلاؤوس) ذا مقدرة على الابتكار لا مثيل لها، وكان من اليسير عليه أن يرد على جميع الاعتراضات التى توجه إليه، وأن يعيد مجرى النقاش إلى النقطة التى بدأ منها، وأن يجعل (هذا النقاش) صالحا للتكيف مع جميع الظروف. ولم يكن له نظير فى القدرة على الإقناع، وكان هذا من العوامل التى جعلت كثيرًا من التلاميذ ينجذبون إلى مدرسته، رغم أنهم كانوا يفرقون رعبًا من حدته (وردوده اللاذعة). ولكنهم كانوا يتحملون (لسانه اللاذع) عن طيب خاطر، وذلك نظرًا لأن طيبته كانت بلا حدود، ولأنه أفعم تلاميذه بالآمال (العريضة).

وفضلا عن ذلك، فقد كان بالغ الكرم والسخاء في حياته (الخاصـة)، إذ كان على استعداد لأن يجزل العطاء، وكان بالغ التواضع فيما يتعلق بإخفـاء الفضل (الذي أسداه وعدم المنّ). فلقد توجه ذات مـرة لزيـارة (صـديقه) كتيسبيوس Ktêsibios، الذي كان مريضًا، وعندما وجد (أركسيلاؤوس) أن هذا الصديق يعاني من الفاقة بصورة يُرثي لها، دسّ سرًا كيسًا كبيـرًا مـن المال تحت وسادته. وعندما عثر الصديق (فيما بعد) على هذا الكيس قـال:

 <sup>(</sup>١) يعد ذكر هذه العبارات في حد ذاته خيانة للمبادئ الأساسية للفلسفة التي أعننها أركسيلاؤوس، والتي تتسادى بمتعمليل العكم،
 أى الشك في كل شيء وعدم اليقين من شيء على الإطلاق! (المتزجم).

"إنحا لاريب دعابة من دعابات أوكسيلاؤوس!"، ولكن (أركسيلاؤوس) أرسل اليه أيضنًا \_ علاوة على ذلك \_ مبلغ ألف در اخمة. فقرة (٣٨)

كما أن (أركسيلاؤوس) قدَّم (صديقه) أرخياس الأركادى إلى (العاهلل) يومينيس وأوصاه به خيرًا، وكانت هذه التوصية سببًا في حصول هذا الصديق على مرتبة سامية (وخير عميم). كما كان (أركسيلاؤوس) شخصاً سخيًّا لا يهتم بالمال و لا يلقى إليه بالاً، ولذلك كان أول من يرتاد العروض المسرحية التى كان المرء يدفع الأموال (كى يشاهدها)، كما كان شغوفًا بصفة خاصة بارتياد العروض المسرحية الخاصة بكل من أرخيكراتيس وكاليكراتيس، التى كانت تذكرة حضورها تساوى قطعة نقدية من الذهب.

وكثيرًا ما كان (أركسيلاؤوس) يمد يد العون للناس، ويجمع من أجلهم المساهمات والتبرعات. وذات مرة استعار منه شخص إناء (ثمينًا) من الفضة من أجل استضافة نفر من أصدقائه، ولكنه لم يرده إليه، ولكن (أركسيلاؤوس) لم يطالبه قط بإرجاعه، وتظاهر بأنه لم يعره إياه (أصلاً).

ويروى آخرون أن (أركسيلاؤوس) قد أعار (هذا الإناء) عن قصد للرجل كى يستخدمه، وعندما ردَّه الرجل إليه وهبه له بصفة هدية، نظر الأنه كان شخصنا فقير الوكانت (لأركسيلاؤوس) ممتلكات فى بلدة بيتاني، وكان أخوه بيلاديس يرسل له قدر امن ريعها. وعلاوة على ذلك، كان (العاهل) يومينيس (١) بن فيليتايروس يغدق عليه أمو الأكثيرة، ومن أجل هذا السبب كان الوحيد من بين كافة الملوك (المعاصرين) الذى اختصه (الفيلسوف) بإهدائه عددًا من مؤلفاته.

<sup>(</sup>١) كان يومينيس ملكا على مملكة برجاهون سلفا للملك أتأتُوس. (المترجم).

## فقرة (٣٩)

وعلى حين تودد كثيرون إلى (العاهل) أنتيجونوس وكانوا يتوجهون لتحيته كلما وفد إلى (مدينتهم)، نجد أن (أركسيلاؤوس) كان هو (الوحيد) الذي بقى في منزله بغير أن يعبأ بذلك، ودون أدنى رغبة من جانبه في الدخول إلى (قصره) بغية التعرف عليه. ولكنه كان صديقًا حميمًا لهييروكليس Hieroklês، الذي كان قائمًا على أمر كل من مونيخيا وبيرايوس (= بيريه)، وكان يحرص على الذهاب لزيارته في كال المتقال.

وعلى الرغم من أن (هييروكليس) كان واحدًا من هؤلاء الذين ألحُوا في المتاعه بابداء الاحترام والمحبة تجاه أنتيجونوس، فإنه لم يقتنع. ولكنه ذهب ذات مرة حتى باب قصر (ذلك العاهل)، ثم قفل عائدًا أدراجه بغير أن يدخله. وبعد المعركة البحرية ذهب كثيرون لخطب ود أنتيجونوس، وكتبوا إليبه رسائل زاخرة بالنفاق، ولكن (أركسيلاؤوس) لزم الصمت (ولم يشاركهم في تربُّقهم). ولكنه رغم ذلك من أجل وطنه حدهب بنفسه إلى ديمترياس، موفدًا في سفارة إلى أنتيجونوس، ولكنه عاد من (هذه الزيارة) بخُفَى حنين؛ وأمضى حياته في (مدوسة) الأكاديمية مفضيًلاً تجنب السياسة وعدم الانخراط في أمورها.

### فقرة (٤٠)

وفى ذات مرة \_ فى أثناء وجوده فى أثينا \_ توقف فترة من الزمن فى (ميناء) بيرايوس (= بيريه)، لمناقشة أمور تخص علاقته الحميمة بالعاهل هييروكليس؛ فسلقه نفر من الناس بألسنة حداد وشهروا به بسبب ذلك(١).

<sup>(</sup>١) يرى البعض أن هناك اضطرابًا في ترتيب بداية هذه الفقرة. ويقومون بترتيبها على النحو التالي:

وكان (أركسيلاؤوس) محبًا لحياة الرفاهية إلى أقصى حد \_ وكأنه كان نسخة أخرى من الفيلسوف أرستيبوس فى البذخ \_ كما كان شغوفًا بتناول أطايب الطعام الفاخر، ولكنه لم يكن يفعل ذلك سوى مع الهذين يه السذين يه الطرونه ذوقه ويشبهونه فى البذخ. وكان (أركسيلاؤوس) يعاشر علانية كلاً من تيودوتى وفيلا Phila، وكلاهما محظيّتان من إقليم إليس، وكان يرد على من ينتقدونه على مسلكه هذا بأقوال طريفة، مماثلة لتلك التى كان يقولها أرستيبوس (فى هذا الصدد)(١). وكان (أركسيلاؤوس) كذلك عاشقًا للغلمان ومدمنًا لهذا العشق. ومن هنا فقد أدانه أريسطون من جزيرة مبهوس وأتباعه، واتهموه بإفساد الشباب والفسق والمجون والوقاحة.

### فقرة (٤١)

ولقد قيل عنه إنه كان متيمًا ــ بوجه خاص ــ بشاب يُدعى ديمتريوس أبحر إلى مدينة قوريني، وكذا بشاب آخر يدعى كليوخاريس من ميرليا Myrlea. وهناك قصة عن الشاب الأخير مفادها أنه عندما قدمت طائفة من السكارى الماجنين (إلى منزله)، قال (أركسيلاؤوس) لهم إنه من جانبه يود أن يفتح لهم باب منزله، ولكن (كليوخاريس) هو الذى يرفض. ولقد وقع فى عشق هذا الشاب (أى كليوخاريس) أيضًا كل من ديموخاريس بن لاخيس، وبيثوكليس بن بوجيلوس، ولقد أمر هما (أركسيلاؤوس) بترك فتاه الأثير إلى نفسه، عندما ضبطهما وهما يصطبران على أذاه لهما(٢).

وبسبب هذا كله فقد كان (أركسيلاؤوس) هدفًا للغمز واللمز والسخرية من جانب الكتاب الذين سلف ذكرهم، على اعتبار أنه كان صديقًا للغوغاء

<sup>- &</sup>quot;ولقد قض (أركسيلاؤوس) جل حياته في الأكاديمية، وعزف عن ممارسة أمور السياسة في مدينة أثينا. وفي ذات مرة توقف فترة عن الزمن في ميناء بيرايوس. إلغ." (المراجع).

 <sup>(</sup>١) سبق القول بأن أرستيبُوس كان يرد على الذين لاموه لعلاقته بالغانية لاييس (وهي رمز الشهوة) بقولسه: "إلف أطكالهييس.
 ولكن الهييس الا تطكفي"، أي أنه لا يخضع لاستعباد الشبوة إلا بارائته! (المترجم).

<sup>(</sup>٢) هناك تلميدات جنسية في هذه الفقرة قد تتبو عن الذوق السليم، لذا فقد تصرفنا في ترجمتها. (المراجع).

ومحبًا لاكتساب الشعبية (۱). ولقد هوجم (أركسيلاؤوس) — وبوجه خاص من جانب هييرونيموس (الفيلسوف) المشائى وبطانته، وذلك عندما جمع (أركسيلاؤوس) أصدقاءه وخلانه للاحتفال بعيد ميلاد هالكيونيوس المسلاؤوس) المتيجونوس، وهى المناسبة التى كان أنتيجونوس يرسل فيها مبالغ كبيرة من المال لإنفاقها على متعة الحضور (وانغماسهم فى اللهو والصخب).

## فقرة (٢٤)

وفى هذا (الاحتفال) تحاشى (أركسيلاؤوس) ما وسعه الجهد الحديث المفصل عن دنان الخمر، ولكن عندما عرض عليه أريديكيس Arideikês مبحثًا معينًا وطلب منه الحديث فيه، قال:

"هذا هو بالضبط مجال الفلسفة، وهو أن تعرف أن هناك وقتًا لكل أمر".

أما بالنسبة للتهمة المفتراة التي وُجّهت إليه عن صداقته للغوغاء، فنجد أن تيمون يذكر عنها – من بين أشياء أخرى – الأبيات التالية (٢):

"وهكذا فقد كان لا يفتأ يعلن أنه كان يبنغمس في غمار الغوغاء، كمثل العصافير المغردة التي تحملق بانبمار في طائر البومة، ومع ذلك تعلن أن (البومة طائر) من سقط المتاع؛ والسبب في ذلكهو أنه يتملق الغوغاء. إن ذلك ليس بـالأمر العظيم، أيما الغر المأفون، فلماذا يتباهى به أحمق مثلك؟ ولماذا تنتفخ أوداجه زهوًا؟".

ومع ذلك، فقد كان (أركسيلاؤوس) بعيدًا عن الغرور والخيلاء لدرجة أنه كان يوصى تلاميذه بأن يستمعوا لمحاضرات (فلاسفة) آخرين. وعندما علم أن شابًا من جزيرة عيوس لم يكن مسرورًا من محاضراته، وأنه كان يفضل عليه هييرونيموس الذي سلف ذكره، أخذه (أركسيلاؤوس) من يده

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية هي: "صديقا للغوغاء وطهومًا"، نظرا لأن المفهوم الإغريقي القنيم عن الطموح أنه حب الشهرة أو حب تقليد المنصب. (المراجع).

<sup>(</sup>۲) وهي الشنزة رقم ٢٤٤ من قصائد تيمون الساخرة. قارن كنلك: هوميروس، **الإلبياذة**. النشيد الأول، بيت رقسم ٣٣٦، والنسشيد الرابع. بيت رقم ٤٨٤ (العراجع).

وقدمه إلى هذا الفيلسوف، (وأوصاه به خيرًا)، ولكنه نصح (التلميذ) بأن يحسن التصرف.

## فقرة (٤٣)

وهناك قصة طريفة أخرى تروى عنه، مفادها أن شخصًا ساله عن السبب الذى يحدو بتلاميذ المدارس الأخرى للالتحاق بمدرسة إبيقوروس، فى حين لا يوجد تلميذ واحد يترك مدرسة إبيقورورس (كى يلتحق بسواها)، فرد عليه بقوله: "لأن الرجل يمكن أن يبصم خصيًّا، أما النصى فلا يمكن أن يعود رجلًا!" (1).

وعندما اقترب (أركسيلاؤوس) من نهاية عمره، ترك كل ما يملك لأخيه بيلاديس، وذلك نظرًا لأنه أخذه معه إلى جزيرة فيبوس بدون علم أخيه (الآخر) مويرياس<sup>(۲)</sup> بثم سافر به من هناك إلى مدينة أثينا. (وحرى بنا أن نذكر) أن (أركسيلاؤوس) لم يتزوج قط ولم ينجب أبدًا أبناءً.

ولقد كتب (أركسيلاؤوس) ثلاث وصايا: أودع أولاها فى حوزة أمفيكريتوس Amphikritos فى إريتريا، وأودع الثانية فى حوزة بعض أصدقائه فى مدينة أثينا، أما الثالثة فقد بعث بها إلى مسقط رأسه (بيتاني) لتكون فى حوزة ثاوماسياس، أحد أقاربه هناك، وناشده الحفاظ عليها. ولقد كتب إلى قريبه هذا رسالة جاء فيها ما يلى:

"من أركسيلاؤوس إلى ثاوماسياس.. تحية وسلامًا".

فقرة (٤٤)

"لقد سلمت إلى ديوجينيس وصيتى لكى ينقلما إليك. فنظرًا لمرضى المتكرر وللضعف الذي ألم بجسدي، فقد وجدت من الأفضل أن أدوِّن وصيتى، وذلككي لا يلمق

<sup>(</sup>۱) روى هذا الرد نفسه على لسان الفيلسوف الرواقى زينون، وقيل إنه رد به على أحد تلاميذه الذى تساعل عن السبب الذى يجعسل رفاقه فى المدرسة الرواقية يلتحقون بمدرسة إبيقوروس، فى حين لم يلتحق بمدرسة زينون قط تلميذ إبيقورى ولحد. ولقد قيلست هذه العبارة من التلميذ فى ضوء إشادة زينون أمام تلاميذه بالمدوسة الوواقية وسموها وأفضايتها على ما سواها من المدارس الفلسفية. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) مويرياس هو شقيق الفيلسوف أركسيلاؤوس من ناحية الأم، كما سبق أن ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل. (المترجم).

بكأدنى ضرر من جراء موتى — فيما لو تعادف وحدث لكأمر على غير ما تسوى — حيث إنك نذرت نفسك بالكامل للعناية بى ولرعايتى. وإنك حقًا لأجدر الناس بثقتى لأنك سترعى شئونى فى هذا المكان، وذلك بناء على سنًك وعلى معرفتى الوثيقة جدًّا بك.

تذكر إذن أننى أضع فيكثقتى المطلقة، وحاول جاهدًا أن تكون منصفًا بالنسبة لى، وأن تحرص على تنفيذ الشروط التى وضعتما فى الوصية . على قدر إمكانك ـ بكل وقار وإجلال. وهناك نسخة من الوصية مودعة فى حوزة نفر من معارفى فى مدينة أثينا، ونسخة أخرى مودعة فى حوزة أمغيكريتوس فى إريتريا".

وطبقًا لما يذكره هرميبوس، فلقد فارق (أركسيلاؤوس) الحياة بعد أن شرب جرعة كبيرة من النبيذ الصافى غير المخلوط ذهبت بعقله، وكان آنذاك فى الخامسة والسبعين من عمره. ولقد كُرِّم على يد الأثينيين كما لم يكرم أحد آخر سواه.

وفيما يلى إبجرامة نظمتها تكريمًا له(١):

"أى أركسيلاؤوس، لهاذا بربك عببت الذمر العافى عبًا وبهذه الكهية المفرطة التى ذهبت بعقلك وقادتك إلى حتفك؟ إننى أرثى لدالك، لا بسبب أنك قضيت نحبك ولكن لأنك أهنتَ الموسيات بتجر عكا لذمر بإفراط فى كئوس لا حصر لها".

فقرة (٥٤)

وكان هناك ثلاثة آخرون يحمل كل منهم اسم أركسيلاؤوس: أولهم شاعر من شعراء الإليجيات شاعر من شعراء الإليجيات (=المراثى)، وثالتهم نحات.

ولقد ألف سيمونيديس (الشاعر) الإبجرامة التالية (١) لتمجيد (هذا النحّات):

<sup>(</sup>١) كتاب المفتارات البالاتيفية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ١٠٤ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) كتاب المختارات البالاتينية، الجزء الثالث، إبجرامة رقم ٩ (المراجع).

"هذا تمثال للربة أرتميس، تقدر تكلفته بمائتى دراخمة من عملة جزيبرة باروس، التى تعمل على أحد وجميما شعار الجدى. ولقد نحته بأنامله عالى القدر أركسية وُوس بن أرسطوديكوس، والموهوب في فنون الربة أثينا".

وطبقًا لما يرويه أبولُودوروس في كتابه "التقويم الزمني"، فإن الفيلسوف الذي تحدثنا عنه آنفًا قد ازدهر تقريبًا إبان الفترة الأوليمبية العشرين بعد المائة (أي من ٣٠٠-٢٩٦ق.م.).

#### بيون Biôn

## (ازدهر خلال القرن الثالث ق.م.)

فقرة (٢٦)

كان بيون من حيث المولد مواطنًا من بورستينيس Borysthenês (وهى أولبيا). ولقد ذكر بنفسه (للعاهل) أنتيجونوس من هما والداه، وظروف حياته، وكيف اتجه لدراسة الفلسفة، بألفاظ واضحة لا لبس فيها. فعندما سأله (العاهل) أنتيجونوس (باللهجة الهومرية):

"ما هى منزلتك ببين الرجال، وما هى مدينتك. ومن هما والداك $^{(1)}$ "

ونظر الأن (بيون) استشعر أن القوم قد نثروا ضده أقاويل مفتراة (الدى الملك)، فقد أجابه بما يلى:

"أبى عبد معتق كان يبمسم أنفه بكم إزاره (وهذا يعنى أنه كان يعمل فى تجارة السمكالهملام)، ومسقط رأسه هو بورستينيس، ولم يكن له وجه لأن سيده كان قد محا معالم وجمه من فرط قسوته. أما أمى فكانت أنسب إمرأة يمكن زواجما من والدى، إذ إنما نشأت فى أحد المواخير. وبعد أن دلس والدى وغش فى الغرائب التى ينبغى دفعما، تم بيعه وأهل بيته جميعًا معه. ولقد قيض الله لى ريطوريقيًّا (=خطيبًا) اشترانى عندما كنت شابًًا يافعًا جذابًا، وبعد أن رحل عن المياة تركلى كل ما كان يملكه.

فقرة (٤٧)

أما أنا فقد قمت بإحراق كل مؤلفات (هذا الريطوريقى) وبعثرت كل ممتلكاته وذهبت إلى مدينة أثينا لكى أدرس الفلسفة.

"هذان هما والداي وتلكهي أرومتي التي أزهو بـها وأفاخر <sup>(٢)</sup>".

<sup>(</sup>١) وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الأوديسية لهوميروس، النشيد العاشر، بيت رقم ٣٢٥ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الإلهادة لهوميروس، النشيد السانس، بيت رقم ٢١١ (المراجع).

وتلک هی قیمتی وکیل ما پیتملیق ہی، وذلک متنی پکیف کیل مین بیرسایوس ونیلونیدیس (عن التشمیر بی) فی روایتمما لک، فامکم علیً إذن من خلال نفسی".

وفى الحق أن بيون كان فيما خلا ذلك من أمور شخصية يتميز بالدهاء، كما كان سوفسطائيًا بارعًا قدَّم لأولئك الراغبين فى التهجم على الفلسفة، ذرائع لا حصر لها لسبها والحطَّ من قدرها. ولكنه كان من ناحية أخرى مغرورًا متعجرفًا يجد متعته فى الغطرسة والتعالى. ولقد ترك لنا شروحًا وتعليقات بالغة الكثرة، وكذلك أقوالاً مأثورة وحكمًا نافعة عملية تصلح للتطبيق. فعلى سبيل المثال عندما عايروه لأنه لم يلاحق غلامًا (مليحاً)، قال: "إنكلا تستطيع أن تنشب النطاف في الجبن الطري".

## فقرة (٤٨)

وعندما سئل ذات مرة عن الشخص الذى يكابد القلق أكثر من سواه قال:
"هو ذلك الذي يبطع في أن يبعظي بأكبر قدر من رغد العبش". وعندما سأله شخص
عما إذا كان على المرء أن يتزوج — وهو سؤال طرح عليه (كما طرح على
الفلاسفة طرًا)، كان جوابه: "إذا تزوجت امرأة دميمة فستكون هي عقابك أما إذا
تزوجت امرأة جميلة فسوف لا تعظى بها بهفردك (۱)". وكان من عادته أن يقول:
"إن الشيخوخة هي مرفأ جميع الشرور، حيث إن جميع الأوزار تجد ملاذًا لها فيها".
كذلك فهو يبطلق على الشهرة اسم أم الفضائل، ويقول إن الجمال هو خير من نبوع

ولقد قال لشخص بدد ميراثه: "لقد فغرت الأرض فاها وابتعلت أمفياراؤوس، أما أنت فقد ابتلعت أرضك!". (ومن أقواله الحكيمة):

"أعظم البلاء هو العجز عن احتمال البلاء".

<sup>(</sup>١) ويعنى بنك أن الجميع سيستمتع بجمالها وليس زوجها وحده. انظر أيضنا الكتاب السادس، فقرة (٣) أدناه. (المراجع).

وكان من عادته أن يدين أولئك الذين يقومون (أحيانًا) بحرق الناس بزعم أنهم لا يحسون، ويقومون (في أحيان أخرى) بكيهم بزعم أنهم يحسون. فقرة (٤٩)

كما كان من عادته أن يقول مرارًا وتكرارًا إن تقديم المعروف للآخرين في وقته أفضل من أخذ المعروف من الآخرين، وذلك لأن (أخذ المعروف) يؤذى البدن ويدمر النفس. وكان (بيون) ينحى باللائمة على سقراط بقوله: "لو أن (سقراط) أحس بالرغبة نحو ألقبياديس وأهجم عنها فإنه إذن من الحمقى المأفونين، "ولو أنه (لبنى رغبته) فإنه لن يكون قد سلك مسلكًا جديرًا بالاعتبار". كما اعتاد أن يقول: "إن الطريق إلى هاديس (= عالم الموتى) طريق سهل، لأن الناس. على أية حال. يسلكونه وعيونهم مغمضة". كما كان يلوم ألقبياديس بقوله: "كان في صباه يخطف الرجال من زوجاتهم، وكان في شبابه يخطف النساء من أزواجهن".

وفى الوقت الذى كان فيه الأثينيون عاكفين على دراسة الريطوريقا، كان (بيون) يقوم بتدريس الفلسفة فى جزيرة رودوس. ولقد أجاب على شخص وجّه إليه اللوم فى هذا الصدد بقوله: "أأبيع شعيرًا بينما أحمل قمطًا؟" فقرة (٥٠)

وكان من عادته أن يقول إن الناس الذين في هاديس (= عالم الموتى) ينبغى أن يعاقبوا عقابًا مضاعفًا، لو أن الأوانى التي يحملون فيها الماء كانت سليمة ولم تكن مليئة بالثقوب.

ولقد قال (بيون ذات مرة) لرجل ثرثار مزعج كان يلحف فى التوسل اليه لمساعدته: "سوف أفعل كل ما فى وسعى من أجلك، فقط لو أنك بعثت بأناس غيركلكى يدافعوا عن قضيتك، ولم تأت بنفسك". وعندما كان مبحر البصحبة

نفر من الأو غاد وقع في قبضية القراصينة، فقال (الأو غاد): "نمن هالكون لا ممالة لو عرفونا!"، فردً عليهم بقوله: "وأنا هالكلا ممالة لو لم يعرفونيا".

وكان من عادته أن يقول: "إن خدام النفس عقبة أمام التقدم". كما قال عن شخص ثرى وبخيل:

"إنه ليس هو الذي يبملك الثروة، ولكن الثروة هي التي امتلكته!". وكان يقول عن الصخلاء: "إنهم يحافظون على الممتلكات كما لو كانت تفسهم وحدهم، ولكنهم لا يستفيدون منها شيئًا قطكما لو كانت تفس سواهم".
فقرة (٥١)

وكان يصرح بأن الناس في شبابهم يمارسون الشجاعة، ولكن فطنتهم وحصافتهم لا تزدهران إلا عندما يصلون إلى سن الشيخوخة، وأن الحصافة تتفوق على سائر الفضائل بالقدر الذي يتفوق فيه البصر على سهائر الحواس. وكان من عادته أن يقول إنه لا يجدر بنا أن ننحى باللائمة على الشيخوخة، ما دمنا جميعًا نأمل في أن نصل إليها. ولقد قال ذات مرة لشخص حقود عابس الوجه: "لست أدرى ما إذا كنت أنت الذي مادفت العظ العاثر، أو أن جاركهو الذي مادف العظ السعيد!". وكان من عادته أن يقول إن الأصل الوضيع شريك خبيث بالنسبة لحرية القول، (ثم كان ينشد البيت التالى)(۱): لأنه (أي الأصل الوضيع) يستعبد المرء، معما كانت عزيمته ماضية وجرأته شديدة".

وكان يقول أيضًا إن علينا أن ندقق النظر في أصدقائنا أيًا كانوا، حتى لا يظن بنا أننا نخالط الأوغاد أو ننصرف عن صحبة الأخيار.

<sup>(</sup>۱) وهذا ثبيت هو البيت رقم (۲۶) من مسرحية هيهواييتوس ليوريبيديس. (المراجم).

#### فقرة (۲٥)

وكان من دأب (بيون) في مبدأ الأمر أن يحسط مسن شسأن نظريسات المهدرسة الأكاديمية (۱)، حتى في الوقت الذي كان فيه تلميذًا لكراتيس. ثم إنه من بعد ذلك اتبع مسار المهدب الكلبي، وارتدى عباءة وحمل حقيبة (=خُرُجًا)، ذلك أنه (كان يرغب) في شيء آخر يكفل له التحول إلى مدهب اللمبالة الفكرية apatheia. ثم تحول من بعد ذلك إلى المهدب الثيبودوري، بعد أن استمع إلى محاضرات ثيودوروس الملحد، الذي كان يستخدم كل أنواع الحجج السوفسطائية.

ومن بعد هذا جعل دأبه الاستماع إلى محاضرات ثيوفراسطوس الفيلسوف المشائي.

ولقد كان (بيون) مولعًا بحب الظهور، ولا يشق له غبار في حمل أي أمر على محمل الدعابة والتندر، وكان يستخدم ألفاظًا مبتذلة شائعة في أي أمر من الأمور. ولما كان (بيون) يمزج كل أساليب الحديث بعضها بالبعض الآخر، فلقد رووا أن إراتوستينيس<sup>(٢)</sup> Eratosthenês قال عنه: "إن بيون كان أول من ألبس الفلسفة (ثيابًا) مزركشة." كما كان (بيون) عبقريًا في التندر أو الاقتباس الساخر parôdia ،وفيما يلى نموذج من أسلوبه الساخر (<sup>٦</sup>):

<sup>(</sup>۱) يعتقد نفر من الشراح أن المقصود هنا هو الشك في نظريات الهدوسة الأكاديجية وليس الحط من قدرها، وبالتسائي فين الأستاذ رايسكه Reiske \_ أحد ناشري النص \_ يقترح قراءة فعل الجملة procecio (ومعناها: يفضل)، بدلاً من النعل الشائع في قراءة النص، وهو parciaito (ومعناها: يحط من شأن)، وبناء على هذه القراءة فإن ببون يكون قد فضل منذ البدء فظويات الهدوسة الأكاديجية. (العراجع).

<sup>(</sup>۲) اراتوستبنیس Eratosthenës القورینانی (حوالی ۲۷۱-۹۶ اق.م.) عالم قلك وجغرافی یونانی. دعاه بطلمیوس الثاث مللک مصر (۲۱۹-۲۲ ق.م.) إلى الإسكندریة لیشرف علی مكتبتها الكبری حوالی عام ۲۵۰ ق.م. كان أول من توصیل إللی قیباس محیط الكرة الأرضیة بدقة فائقة. ووضع كتابا فی الجغرافیات Geôgraphika، وهو یعتبر أول كتاب علمی فی هذا الموضوع. ولك كف بصره فی شیخوخته، ویقال إنه مات منتجرا. (المترجد).

<sup>(</sup>٣) في هنين البيتين التبلس ساخر من بيتين من إليادة هوميروس، أولهما هو البيت رقم (١٨٢) مسن النستيد الناسط (الإليادة) ويقول فيه هوميروس: "بها ابن أتربيوس، بها من تفتيي إلى العسمداء المهاركين، وبها من أمجبتكا الأقدار، وبها من توتم =

"أي أرخيتاس الرقيــق، يــا من ولـدن منــشدًا، ويــا من ترفـل فـى نـعمة الخـيلاء والغرور،ويا أبـرـم الناس طرًا فى (إثارة) أشد أنـواـم الشجار عنـفًا!". فقرة (٥٣)

وكان (بيون) يسخر بوجه عام من الموسيقى والهندسة. وكان يحيا حياة زاخرة بالنرف والرفاهية، ومن أجل هذا كان ينتقل بين مدينة وأخرى لكى يظهر أمام الناس فى بعض الأحيان بصورة استعراضية غير مسبوقة. فعلى سبيل المثال نجد أنه أقنع البحارة فى جزيرة رودوس بارتداء زى الطلاب وبالسير وراءه صفًا واحدًا؛ وبعد أن فعلوا ما طلبه منهم واصلحبوه سارحتى دخل بهم إلى المهناسيون حيث كانت كل العيون مسلطة عليه. وكان من عادته أيضًا أن يتبنى نفرًا من الشبان الإشباع شهواته عن طريقهم، ولكى يضمن إسباغ الحماية على نفسه عن طريق رعايتهم الطيبة له (۱).

كذلك كان (بيون) أنانيًا محبًّا لذاته، برغم أنه كان يصر بقوة على الحكمة القائلة بأن الأصدقاء يشتركون في كل أمر.

وبناء على ذلك لم يكن (لبيون) تلميذ واحد من بين الحشود الكثيرة التى كانت تستمع إلى محاضراته. ومع ذلك فقد اتبعه عدد من الدارسين (وصاروا من أصفيائه) دونما حياء ولا خجل.

#### فقرة (٤٥)

فعلى سبيل المثال يروى أن بيتيون Bêtiôn و هـو مـن الأصـفياء المقربين إليه – قد قال (للفيلسوف) منيديموس ذات مرة: "أما فيما يتعلق بى، يا منيديموس، فإننى أمضيت الليل بطوله في أحضان بيـون، ولا أرى أيـة غضاضة في ذلك الأمر". وكان (بيون) في أحاديثه لمريديه يتلفظ بعبارات كثيرة تنطوى

<sup>=</sup> في وهاب الأوباب!". أما الثاني فيو البيت رقم (١٤٦) من النشيد الأول (والذي تكرر في البيت رقم ١٧٠ من النسشيد الثسامن والمشرين). ويقول فيه هوميروس: "بيا أعظم الناس طواً في المصابة وعلو القدوا". (امراجم).

<sup>(</sup>١) عن شرح للمقصود بهذا المسلك، انظر أيضاً فقرة (٤٩) أعلاه. (المراجع).

على الإلحاد (= التشكيك في وجود الآلهة)، وهـى خـصلة استمدها مسن شيودوروس (الملحد) واستمرأها. ولكنه فيما بعد عندما سقط فريسة للمرض – كما أخبرنا أهل فالكبس، المدينة التي توفي فيها – تم إقناعه بارتداء تميمة وبإبداء الندم على ما ارتكبه في حق الدين من أوزار. وكان في حال بالغة السوء بسبب حاجته إلى من يقوم بتمريضه، إلـي أن أرسل لـه أنتيجونوس خادمين (ليقوما على رعايته). وطبقًا لما يخبرنا به فابورينوس – في كتابه "أمشاج من التاريخ" – فإن (الملك) نفسه (سار فـي جنازتـه) محمولاً على محفة. كانت وفاة (بيون) إذن على هذا النحو، ولقـد ألفـتُ الإبجر امة التالية تخليدًا لذكر اه (١):

#### فقرة (٥٥)

"لقد يتناهى إلى أسماعنا أن بيون، الذى أنجبته أرض بورسثينيس الاسكيثية، ينكر أن الآلمة موجودة بالفعل. ولو أنه كان يصر على اعتناق هذه الآراء، لكان صوابًا أن نقول عنه إنه يفكر على هواه بطريقة خاطئة لا جدال فى ذلك، ولكنه فكره على أية حال.ولكنه حينما سقط – فى الواقع – فريسة للمرض العضال، ارتعد فرَقًا خوفًا من الموت، رغم أنه هو الذى أنكر من قبل وجود الآلمة، ورغم أنه لم يكن (يطيق) أن ينظر بعينيه إلى أي معبد".

#### فقرة (٥٦)

وبرغم أنه كان كثيرًا ما يسفر من البشر الفانين الذين يقدمون القرابين للأرباب (الفالدين)، وبرغم أنه كان الوحيد (من بين البشر) الذي لم يجعل أنوف الأرباب تبتمج (برائمة) الأضاءي والمعون والبخور، التي تقدم لهم فوق المذابم والموائد، وبرغم أنه لم ينطق أبدًا بالعبارة التالية:

"لقد ارتكبت إثمًا، فسامموني (أيما الأرباب) على ما بدر منى قبلًا".

فإنه مع ذلك قد سمم دون غضاضة لامرأة عجوز بـأن تـضع تعويـذة حول عنقـه، وبأن تلف حول ذراعيه سيـورًا من الجلـد، وقبـل هذا منـما بـاقتنـاع تـام. وسـمم لمـا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الهفتارات البالاتينية، الجزء الخامس، ايجرامة رقم ٣٧ (المراجع).

كذلك أن تضع على باب منزله أغصانًا ذات أشواك من شجرة النبق، وفروعًا من شجرة الغار، وكان على استعداد للخضوع لكل شيء فيما خلا الموت.

#### فقرة (٥٧)

وإنه لأحمق ما في ذلك شك من يظن أن رضاء الرب يمكن شراؤه بالمسال، كما لو أن الآلمة ستوجد بالفعل، فقط عندما يريد لما بيون أن توجد. وبالتالي كانت فطنته فطنة بلا طائل، إذ عندما تحول هذا السافر المهذار إلى رماد وتراب، مدَّ يحه وهو يصيم قائلًا:" سلامًا عليك يا بلوتون! (١) إني أز جي لك التحمة!".

#### فقرة (٥٨)

وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم بيون:

- أولهم شخص معاصر لفيريكيديس السورى، ونُسب إليه تأليف كتابين باللمجة الإيونية، وهو من بلاة بروكونيسوس Prokonnêsos .
  - وثانيهم من سير اقوصة، ودوَّن مؤلفات في الريطوريقا.
    - وثالثهم **الغياسوف** الذي تحدثنا عنه.
- ورابعهم من أبديرا<sup>(۱)</sup>، وهو عالم ريافيات من أنباع (الفيلسوف) ديموقريطوس، ودون مؤلفات باللهجتين الأتيكية والإيونية. وكان أول من قال إن هناك بلادًا يستمر فيها الليل لمدة ستة شهور، ويستمر فيها النهار ستة شهور (أخرى).
- وخامسهم من صولى (= سولى Soloi)، ودوَّن كتابًا عن (تاريخ) اثيوبيا،

<sup>(</sup>۱) بلوتون Ploutôn هو أحد أسماء الإله هانيس إله العالم السفلي، ومعناه: "الشرق"، الذي يملك ما في باطن الأرض من تسروات. وهو إله الموتى والعالم السفلي لا نقام له معايد، ولا تقدم له قرابين. راجع كتابنا: "معجم ديانات واساطيو العالم"، المجلسد الثانث، ص ١٣٥ (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) أبديوا هي موطن الفيلسوف ديموقريطوس، وهي مدينة في إقليم ثر النيا، تقع على ساحل بحر ايجة. (المترجم).

- وسادسهم ريطوريقى، ألف كتبًا تسعة، سمى كل كتاب منها على اسم ربة من ربات الفنون (= الموسيات).
  - وسابعهم شاعر غنائي.
  - وثامنهم نمَّات من ملطية (= ميليتوس)، ورد ذكره عند بوليمون.
- وتاسعهم شاعر تراجيدي، من دائرة شعراء طرسوس (= تارسوس<sup>(۱)</sup>)، كما يطلقون عليها.
- وعاشرهم نمّان من بلدة كازوميناي أو من جزيرة خيوس، وورد ذكره عند هبيُّوناكس.

#### لاكيديس Lakydês

(رئيس مدرسة الأكاديمية في المدة ٢٤٢ – ٢١٦ ق.م. تقريبًا) فقرة (٥٩)

لاكيديس مواطن من مدينة قورينة، وأبوه (يدعى) الإسكندر. وهو مؤسس مدرسة الأكاديمية الجديدة وخليفة أركسيلاؤوس(1)، وهو رجل جاد صارم لأقصى حد حظى بعدد كبير من المعجبين. وكان شخصاً محبًا للعمل الدءوب منذ باكورة سنوات شبابه ، وبرغم أنه كان فقيرًا فقد كان دمث الخلق لطيف المعشر حلو الحديث في شتى الموضوعات. وهم يروون قصة طريفة وجذابة للغاية عن طريقة إدارته لشئون منزله، إذ كان كلما أحضر شيئًا من مخزن الدار يغلق الباب بالشمع بعد أن يختمه بخاتمه، ثم يلقى بهذا الخاتم مرة أخرى إلى المخزن من خلال فتحة في الباب، وذلك لكى يضمن عدم سرقة شيء أو حمل شيء من هذه الأشياء المخزونة. وعندما علم نفر من خدمه (الأوغاد) بهذا الأمر، نزعوا الشمع من الباب وحملوا ما طاب لهم من المخزن، ثم أغلقوا باب المخزن بعد أن ختموا (شمعه) بالخاتم، ثم ألقوا بالبالمريقة نفسها لكى يستقر داخل المخزن. وهكذا لم يتسن لأحد قط أن يكشف أمر سرقتهم.

فقرة (۲۰)

ولقد اعتاد لاكيديس أن يلقى محاضراته داخل الأكاديمية في الحديقة التى أنشأها الملك أتالوس، ومن هنا سمينت الحديقة باسمه (Lakydeion). ولقد فعل بمفرده ما لم يفعله أحد من قبله عبر سنوات طوال، إذ سلم المدرسة وهو لم يزل بعد حيًا إلى كل من تيليكايس Teleklês وإيواندروس

<sup>(</sup>١) خلف أركسيلاؤوس في رناسة المدرسة عام ٢٤٠ ق.م. تقريبًا. (المترجم).

Euandros، وكلاهما من إقليم فوكابيا Phokaia. ولقد سلمها إيواندروس بعد ذلك إلى خلفه هيجيسينوس Hêgêsinos من برجامون، الذي خلفه من بعد ذلك كارنياديس.

وهناك قصة طريفة تروى عن لاكيديس، ذلك أنهم يروون أنه حينما أرسل (الملك) أتّالوس في طلبه قال له (لاكيديس) – عندما قابله – إنه ينبغي رؤية التماثيل من بعد<sup>(۱)</sup>. ولقد بدأ (لاكيديس) في تعلم الهندسة في سن متأخرة، فعلق على ذلك شخص بقوله: "أهذا إذن هو الوقت المناسب؟"، فردً عليه (لاكيديس) بقوله: "أهو إذن الوقت غير المناسب؟"

ولقد تولى (لاكيديس) رئاسة (المدرسة الأكاديمية) فى العام الرابع من الفترة الأوليمبية الرابعة والثلاثين بعد المائة (٢)، ومعنى ذلك أنه (عند وفاته) ظل يرأس المدرسة لمدة قوامها سنة وعشرين عامًا. ولقد قضى (لاكيديس) نحبه بسبب الشلل الذى داهمه نتيجة لإفراطه فى شرب الخمر. وفيما يلى إبجرامة ألفتُها عنه على سبيل الدعابة (٢):

"ولقد سمعت، يالاكيديس، عنك أيضًا رواية مفادها أن بـاكذوس Bakchos أمسك بتلابيبك ثم جرَّك من أطراف أصابعك (أ) إلى هاديس (= عالم الموتى). أوليست المسألة في غاية الوضوم؟ وهي أن ديونيسوس حينما يحل بقوته في أجسامنا يجعل أطرافنا ترتذى وتتمدل، وأن هذا قد يكون هو السبب في تسميته "ليئايوس" لكرافنا (أي الذي يطلق العنان لكل قيد)!".

 <sup>(</sup>١) وهو يقصد بذلك أن رؤية التماثيل من بعد تخفى عبوبها، وكذلك رؤية الملوك من بعد تجعل عبوبهم غير ظاهرة. وهي ملاحظــة
 حصيفة، وإن كانت تحمل قدرا من الاستهائة بقدر الملك. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) أي اعتبارًا من شهر يونيو عام ٤١ آق.م. إلى شهر يوليو عام ٤٠ آق.م. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) كتاب المفتارات البالاتينية، الجزء السابع، ليجرامة رقم ١٠٥ (المراجع).

<sup>(</sup>٤) كانت الصور المرسومة على الفازات الفخارية تظهر الموتى وهم محمولون على الأذرع أو مطروحون على الأكتاف، بينما تكاد أطراف أصابعهم تلامس الأرض. ولقد قدم لنا ديوجيينيس لاتيرتيوس في هذه الفقرة وضفاً لواحدة من هذه الصور. (المراجع).

# کارنیادیس Karneadês (ازدهر حوالی ۲۱۳ – ۲۹ اق.م.)

فقرة (۲۲)

كارنياديس هو ابن إبيكوموس Epikômos – أو ابسن فيلوكوموس Philokômos طبقًا لما يرويه لنا الإسكندر في كتابه "تعاقب الفلاسفة" – وكان مواطنًا من مدينة قوريني. ولقد اطلع على كتب الرواقيين ودرسها بعناية، وبخاصة مؤلفات خريسبُوس Chrysippos. وبعد أن تصدى لها بالمعارضة ونجح في ذلك أصبح مشهورًا ذائع الصيت، لدرجة أنه كان يقول (في هذا الصدد): "لولا خريسبُوس، ما كنتُ أنا".

وكان (كارنياديس) رجلاً محبًّا للعمل دعوبًا بطبيعته، ولم يكن يُشْقُ لـه غبار في هذه الخصلة، رغم أنه لم يكن ضليعا في الفيزيقا، مثلما كان في الأخلاق. وبناء على هذا كان يترك شعره يطول وأظافره تتمو، لفرط انهماكه في الدرس وانغماسه في مباحث العلم. ولقد بلغ من ظفره بالقدح المعلى في مجال الفلسفة درجة جعلت الريطوريقيين (= علماء البلاغة) يتركون مدارسهم ويذهبون إلى مدرسته لكي يستمعوا إلى محاضراته.

# فقرة (٦٣)

وكان صوته قويًا للغاية، لدرجة أن رئيس الجمناسيون كان يرسل إليه من يطلب منه ألا يصيح على هذا النحو، وكان (كارنياديس) يرد عليه بقوله: "أعطنى إذن عدادًا ينظم نبرات سوتى!". وعندئذ كان الرجل يجيبه بعبارة تصيب هدفها قائلاً: "إن العداد الذي ينظم نبرات الصوت كامن في (آذان) سامعيك".

وكان (كارنياديس) منافسًا يثير الإعجاب لفرط براعته في إجراء المناقشات والحوار، ومن أجل هذه الأسباب التي سيقناها آنفيا كيان (كارنياديس) يعتذر عن عدم حضور المآدب. وكان منطور Mentôr مين بيثينيا واحدًا من تلاميذه، ولكن منطور هذا حاول أن يتودد إلى محظية (أستاذه)، طبقًا لما يذكره لنا فابورينوس في كتابه "أمشام من التاريم"، حيث يقول إن (كارنياديس) – عندما حضر (منطور) ذات مرة لسماع محاضراته – ألقى العبارة التالية ضمن ما كان يلقى به من عبارات، على سيبل التهكم والسخرية (من هذا التاميذ)(١):

فقرة (۲٤)

"هنا رجل عجوز معروض للبيع، منتم للبحر ومعصوم من الفطأ، يبشبه منطور في جسده وفي صوته، وأنا أعلن الآن أنني طردته من هذه المدرسة".

وهنا نهض (التلميذ **منطور)** وصاح قائلاً<sup>(۲)</sup>:

"طفق فريق يعلن هذه الأنباء، بينما قام فريق آخر بعقد الاجتماع بسرعة".

ويبدو أن (كارنياديس) قد أظهر كثيرًا من التخاذل والخور في مواجهة الموت، حيث كان يردد القول التالى: "إن الطبيعة التي أنشأت هي (نفسما) التي سوف تدمر". وعندما علم أن أنتيباتروس قد تجرع السم لكي ينهي حياته، تأثر كثيرًا برباطة الجاش التي واجه بها (هذا العاهل) نهايته، وقال: "ألا فأعطوه لي أيضًا!"، وعندما سأله المحيطون به: "وما هو؟"، أجابهم بقوله: "عسل النبيذ".

<sup>(</sup>۱) اقتبس كارتباديس البيتين الأولين من هذه العبارة من بيتين من الشعر وردا في اوديسيية هوميروس، أولهما أخذه مــن النــشيد الرابع ورقمه ۲۸۸ (بعد أن حور فيه قليلاً)، وثانيهما أخذه من النشيد الثاني ورقمه ۲۹۸ (وهو مكرر في البيت رقم ٤٠١ مــن النشيد نفسه). (المراجع).

<sup>(</sup>۲) وهذا أيضًا عبارة عن بيت من الشعر مقتبس من ملحمة الإلبياذة فهوميروس، النشيد الثاني، بيت رقم ٥٢ (المراجع).

<sup>(</sup>٣) وهي كلمة مركبة من لفظين oinos (- نبيذ)، mcli (-عسل)، والمقصود بها السم الزعاف الذي ينهي الحياة. (المراجع).

ويقولون إنه قد حدث خسوف للقمر عند وفاته، كما لو كان بوسع المرء أن يقول إن أجمل كواكب السماء من بعد الشمس كان يرمز (بخسوفه) هذا إلى المشاطرة في الحزن (على فقده).

### فقرة (٥٥)

ويخبرنا أبوللودوروس في كتابه: "التقويم الزمنى" أن (كارنياديس) قد رحل عن دنيا البشر في العام الرابع من الفترة الأوليمبية الثانية والسنين بعد المائة (أي ١٢٩ – ١٢٨ق.م.)، عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. ويروى أنه دون رسائل مازالت موجودة حتى الآن، وأهداها إلى أريساراثيس Ariarathês ، ملك كابادوكيا (۱)، أما باقي أعماله الأخرى فقد تم جمعها وتدوينها على يد تلاميذه. وفي الحق أن (كارنياديس) لم يترك لنا شيئا مدونا. ولقد نظمتُ (في معرض تكريمه) قصيدة في البعر اللوجاؤديكي logaodikê (أي المتعدد)، (أو الأرخيبوليوي Archebouleion) (۱):

" لماذا، أيتما الموسية (= ربة الفن)، تريدين منى أن أنتقد كارنياديس؟ لاريب أن ذلك بسبب أن الجاهل هو الذي لا يبعرف إلى أي مديماب الموت، فعندما يبذوي عمره بفعل أسوأ أنواع الأمراض ضراوة، فعندئذ يبكر أنه قد وجد الحل الذي ينشده. ولكنه حينما يسمم أن أنتيبا تروس قد لقى حتفه عندما تجرع السم، يحيح قائلاً:" ألا فأعطوه لي إذنا". فلما هتفوا به قائلين:" ما هو؟ وماذا تريد؟".قال: "أعطوني عسل النبيذا". وكانت الكلمات التالية تتردد كثيراً وبطريقة تلقائية (على شفتيه):

"إن الطبيعة التي أنشأت كياني هي (نفسما) التي سوف تدمره".

ُ وعلى أيـة حال فقد مضى إلى قبـره تحت الثـرى، وصار بـوسعه أن يتجنـب فـى هاديس (= عالم الموتى) آلامًا كثيرة، وأن يضع حدًّا لما كان يحيق بـه من شرور".

<sup>(</sup>١) كابلاوكيا Kappadokia بطيم يقع في الجزء الشرقي من أسيا الصغرى. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) هذه أسماء بحور من الشعر الغنائي، الذي كانت أوزانه متحدة وبالغة الصعوبة. (المراجع).

فقرة (٦٦)

ويقال إن بصره قد كُف فى أثناء الليل دون أن يدرى، وأنه أمر ساعتها خادمه أن يضىء القنديل، فلما أحضر (الخادم) القنديل وقال: "هاهو القنديل أهمله في بعي"، قال له (كارنياديس): "أحقًا؟ إذن فاقرأ لى أنت!". وكان لدى (كارنياديس) الكثير من التلاميذ الآخرين، وكان أكثر هؤلاء التلاميذ تبحراً في العلم هو كليتوماخوس الذي سوف نتحدث عنه بعد قليل.

وكان هناك شخص آخر يحمل اسم كارنياديس، وهو شاعر إليجيات (= مراثي)، شعره فاتر وضعيف.

# كليتوماخوس Kleitomachos (رئيس المدرسة الأكاديمية اعتبارًا من عام ٢٩ اق.م.) فقرة (٦٧)

كان كليتوماخوس مواطنًا من قرطاجة، وكان اسمه الحقيقى هاسدروبال Hasdroubaal، وكان يعلم الفلسفة في مسسقط رأسه بلغته الأصلية (أي الفينيقية). ولقد قدم إلى مدينة أثينا عندما كان في الأربعين من عمره، وأصبح تلميذًا من تلاميذ كارنياديس. ولما لاحظ (كارنياديس) مدي حبه للعمل الدءوب جعله يحضر دروسه، وقام بتعليم الرجل وتدريبه (علي خير وجه). ولقد بلغ من جد (كليتوماخوس) واجتهاده (في تحصيل العلم) أنه ألف ما يربو على أربعمائة كتاب ومقال، كما أنه خلف كارنياديس في رئاسة المدرسة (الأكاديمية). ولقد أسهم (كليتوماخوس) بوجه خاص عن طريق مقالاته الفلسفية في إلقاء الضوء على آراء (كارنياديس).

ولقد أحرز (كليتوماخوس) بمؤلفاته قصب السبق في ثلاثة مدارس، هي: المدرسة الأكاديمية، ومدرسة المشائين Peripatêtikê، والمدرسة الرواقية Stoikê. ولقد هاجم تيمون (الشكّاك) كل أتباع المدرسة الأكاديمية بالبيت التالى:

"إن إطنــاب أتبــاع المدرســة الأكاديميــة وغـزارة إنــــاجهم يحتاجــان إلــى الملم!".

و هكذا، فبعد أن قمنا باستعراض فلاسفة المدرسة الأكاديمية بدءًا بأفلاطون، فإننا سننبرى الآن (لعرض آراء) فلاسفة مدرسة المشائين، الذين خرجوا بدورهم من عباءة أفلاطون، والذين يأتى في مقدمتهم أرسطو.

# الكتاب (= الجزء) الخامس أرستوتيليس Aristotelês (= أرسطوطاليس = أرسطو) (٢٨٨-٢٢ ق.م.)

فقرة (١)

أرسطو<sup>(۱)</sup> بن نيقوماخوس، وأمه فايستيس Phaistis، مواطن من بلدة اسطاهيرا (=استاهيرا<sup>(٢)</sup>Stageira( وينحدر والده – وفقًا لما يرويــه أنــا هرميبوس في كتابه عن أرسطو- من نسل نيقوماخوس بن ماخاؤون حفيد أسكلبيوس Asklêpios). وكان أرسطو يعيش في كنف أمينتساس، ملك المقدونيين، و كان يقوم بدور طبيبه المعالج فضلاً عن كونه صديقًا له. كما كان (أرسطو) أكثر تلاميذ أفلاطون التصافًا بأستاذه ووفاء له، وكان ألتع اللسان، وفقًا لما يرويه لنا تيموثيوس الأثيني في كتابه عن السير. ولكنه

<sup>(</sup>١) وك عام ٢٨٤ أو ٣٨٣ق.م. وقد ظهر في معاورة بارمديديس لأقلاطون. (المترجم).

كانت مدينة اسطاهبوا مستعمرة لونية قديمة، نقم على الشاطئ الشرقي مسن شهيه جزيسرة خاليكبيديكو Chalkidikê.

<sup>(</sup>٣) أسكليبيوس في الأساطير الإغريقية هو ابن الإله أبوللون وإله الطب. ويروى أن الإله أبوللون أحب كورونيس ابنة فليجيلس، ولكنها خانت حبه فقتلها وحول الغراب الذي أنبأه بخيانتها إلى اللون الأسود، ثم أتقذ الجنين الذي كان في أحشانها –وهــو ابنـــه أسكليبيوس - وعهد به إلى القلطور الحكيم خابرون (وهو مخلوق نصفه الأعلى إنسان والأسفل حصان) لكي يربيه. ومنه تعلم أسكلبيوس أسرار الطب والعلاج، واستطاع أن يرد - بأمر من الربة أرتميس - صفيها هيبوأيتوس إلى الحياة بعد موته. ولقد غضب زيوس من تصرفه هذا غضبًا شديدًا فأرداه قتبلاً بصاعقته، أما والده أبوللون فلقد حزن لموته وانتقم لسه بقسل عماقسة الكوكلوبيس (نوى المين الواحدة) لبناء الإله يوسيدون النين صنموا لزيوس صواعته؛ ولكي يكفر عن جريمته أصبح عبنا عنسد الملك أدميتوس لمدة عام. وبروى هوميروس أن أسكلبيوس كان والذا لكل من ملخاؤون وبودلير ايوس اللسنين كلسا طبيبسين للحملة الإغريقية على طروادة. ولقد عُبد أسكلبيوس بوصفه الها للشفاء، وكان معبده الشهير في بلدة ليبداوروس مركــز هـــذه المبادة. وكان المرضى الراغبون في الشفاء يأتون إلى هذا المعبد وينامون فيه، ويقوم الإله بشــــفاتهم ليــــــــلا في أثناء نومهم، أو يجعلهم يحلمون ويعرفون في أحلامهم الدواء الشافي لمرضهم. وكان هناك معبد أخدر للإلمه أمسكليبوس جندوب تسل الأكروب اليس. وكان رمز الآله أسكليوس هو الحية التي ترمز الاستمادة الشياب، على اعتبار أنها تتخلص من جلدها القسيم فتجدد شبابها. وكانت الثعابين المتنسة تربى داخل معابده، حيث كانوا يعتقبون أن لعقها لجسم المريض يشفيه. وكسان الطسائر المفضل لدى أسكلبيوس هو الديك، حيث كان طالبو الشفاء يضحون له بديك حتى يبرأون من مرضهم. (المراجع).

كان بغض النظر عن ذلك – فيما يقال – نحيل الساقين، ضيق العينين، وكان متميزًا في أناقة زيِّه، وفي الخواتم التي يرتديها، وفي خصلات شعره المشذبة.

ووفقًا لما يخبرنا به (المؤرخ) طيمايوس (= تيمايوس) Timaios، أن (أرسطو) كان قد أنجب ابنًا يُدعى نيقوماخوس من محظيت التى تُدعى هربيليس Herpyllis.

## فقرة (٢)

ولقد انسحب (أرسطو) من (المدرسة الأكاديمية) بينما كان (أساده) قد أفلاطون لايزال على قيد الحياة، وإزاء تصرفه هذا يروون أن (أفلاطون) قد قال : "إن أرسطو قد رفسنى مثل المعر الذي (يرفس) أمه التي ولدته!". ويخبرنا هرميبوس في كتابه "السير" أن (أرسطو) كان موفدًا في سفارة من قبل الأثينيين إلى (الملك) فيليبوس (= فيليب)، فتم تعيين اكسينوقراطيس رئيسا للمدرسة قد للمدرسة الأكاديمية، وأنه عندما عاد (إلى مدينة) أثينا ورأى أن المدرسة قد صارت تحت رئاسة شخص آخر، قرر اختيار ممشى عام Peripaton في منطقة تعرف باسم الليقيون (= ليكيون) Lykeion (أ)، وأصبح يمشى عبره منطقة تعرف باسم الليقيون (= ليكيون) Pykeion أن يحين موعد دهن أجسامهم بالزيت أن ومن هنا جاءت تسميته باسم المشاء كان يحين موعد دهن ولكن نفرًا آخر من الباحثين يعتقدون أن هذه التسمية أطلقت عليه بسبب أنه كان يمشى برفقة الإسكندر (الأكبر) عندما أبل (الأخير) من مرضه ليتنزه معه، وكان يحادثه في بعض المسائل.

<sup>(</sup>١) كلمة الليكيون اليونانية هي التي اشتقت منها كلمة lycce الفرنسية التي تعني مدرسة. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) كان شباب الإغريق من الرياضيين يدهنون أجسامهم بالزبت عند ممارسة الألعاب الرياضية، وكانت كل مدرسة فلسفية بها جمعاصيون للتدريبات البدنية. (المراجع).

فقرة (٣)

وعندما اتسعت دائرة تلاميذ (أرسطو) بالفعل، كان من عادته أن يجلس بينهم ويترنم بالبيت التالي (١):

"عار علينا أن نلت زم الصحة بينما نسمم الكسينوقراطيس بالكام (١٠). وكان (أرسطو) يمر أن تلاميذه على تناول مبحث معين، فى الوقت الذى يتدربون فيه على الريطوريقا. ثم إنه من بعد ذلك شد الرحال إلى (بالط) هرمياس الخصى الذى كان طاغية على مدينة أطارنيوس (= أتارنيوس) هرمياس الخصى الذى كان طاغية على مدينة أطارنيوس (= أتارنيوس) يذكر آخرون أن (أرسطو) كان يرتبط معه بعلاقة عشق، بينما يذكر آخرون أن (أرسطو) كان يرتبط معه بصلة مصاهرة، حيث إن (هرمياس) قد زوجه ابنته أو ابنة أخته، كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسيا فى كتابه عن الشعراء والكتاب الذين يعملون الاسم ذاته. ويخبرنا هذا المؤلف نفسه أن هرمياس هذا كان عبدًا عند يوبولوس Euboulos، وأنه كان أصلاً من إقليم بيثينيا، وأنه قام بقتل سيده. ويذكر لنا أرسطو قد وقع فى غرام محظية الأول من كتابه عن الترف عنم القدماء – أن أرسطو قد وقع فى غرام محظية من محظيات هرمياس.

#### فقرة (٤)

وأنه تزوجها بعد أن تخلى عنها (هرمياس) من أجله، وأنه من فرط سروره قد قدم الأضاحى تكريمًا لهذه المرأة ذات الحجم الضئيل (بعد موتها)، تمامًا كما كان الأثينيون يقدمون الأضاحى للربّعة ديميتر في (ضاحية)

<sup>(</sup>١) وهو بيت متنبس من مسرحية فيلوكتيتيس للشاعر بورببيديس (وهي مسرحية منفردة)، ولقد أورده كل من الأستاذ نلوك في كتابه المشار اليه أعلاه (شنرة رقم ٢٩٦)، والأستاذ مندورف في الكتاب المنكور أعلاه (شنرة رقم ٧٨٥). (المراجم).

<sup>(</sup>٢) يرى بعض النقاد أن اسم العلم المذكور في هذا البيت هو ابيسوقراطيس وليس المسينوقراطيس. (السراجع).

إليوسيس البيوسيس البيوسي الله الله البيوسيس البيوسيس البيوسيس البيوسيس البيوسيس البيوسيس البيوس المواليس البيوس ا

فقرة (٥)

ولكن عندما تحدث (كالبيستينيس) إلى الملك (الإسكندر) بجرأة وحريـة أكثر مما ينبغى ولم يمتثل لنصيحة (أرسطو)، يقولون لنا إن (أرسطو) تـــلا البيت التالي<sup>(٢)</sup>:

"أي فلذة كبدي، إن عمركسيغدو قصيرًا بسبب هذا الذي تفوهت بها".

وهذا هو ما حدث في الواقع، ذلك أن الظن قد راود (الملك) بأن (كاليستينيس) كان ضائعًا في مؤامرة دبرها هرمولاؤوس ضد الإسكندر،

<sup>(</sup>۱) وهذه القصة مأخوذة في الأصل عن ليكون النيتاغوري، كما ذكرها بوسببوس القيصاري في كتابه: "العمة الإنجياية" (الجزء العشرون، فقرة ٢٠٠٥) نقلاً عنه، حيث يقول: "ذلك أنه يقول إن أوسطو قد قدم أضعية للوبة ديميتو، عند وحيل هذه العزادة عن الحياة على عادة الأثينيين." ولكن هذه العبارة لا تستيم مع ما ذكره ديوجيئيس اللاترتي أعلاه: من المه من فوط سرووه شدي." (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) كاليسشينيس هو ابن أخ أرسطو، وقد عمل في خدمة الإسكندر بتوصية من الفيلسوف أرسطو، ثم تم القبض عليه عدام ٢٧٥ق.م.
 وأعدم للاشتباء في اشتراكه في موامرة ضد الإسكندر. (المترجم).

<sup>(</sup>٦) وهو بيت متبس من ملحمة الإلبيادة لهوميروس، النشيد الثامن عشر، بيت رقم ٩٥ (المراجع).

فتم سجنه بناء على ذلك في قفص حديدى، وترك فريسة للحشرات والهوامّ دون عناية ولا رعاية، وفي النهاية ألقى به إلى أسد ليلتهمه، وهكذا قضى نحبه.

أما أرسطو فقد قفل عائدًا أدراجه إلى مدينة أثينا، ورأس مدرسته لمدة ثلاث عشرة سنة، ثم رحل عنها إلى مدينة خالكيس، وذلك بسبب اتهام الكاهن يوريميدون Eurymedôn له بالإلحاد. وطبقًا لما يذكره فابورينوس (۱) – في كتابه "أمشاج من التاريخ" – فإن من اتهمه كان ديموفيلوس، وكان أساس التهمة أن (أرسطو) قد ألف نشيد ثناء تمجيدًا لهرمياس الذي ألمحنا إليه أعلاه.

فقرة (٦)

(وأنه اتهم) فضلاً عن ذلك بسبب أنه نظم الإبجرامة التالية لتنقش على تمثال (هذا العاهل) في دلفي (٢):

"لقد قتل ملك القرس بجنوده المسلمين بالأقواس والسمام هذا الرجل دون وجه حقّ، منتمكًا بتلك الفعلة الشنعاء قانون الأرباب المباركين المقدس. وهو لم يهزمه بسنان الرمم في معركة دامية تدور رحاها جمارًا نسارًا، بـل قـضي عليـه عن طريق مكيدة شخص خائن كان يضع فيه ثقته".

ولقد مات (أرسطو) في مدينة خالكيس بعد أن تجرَّع السم الزعاف، طبقًا لما يرويه يوميلوس Eumêlos – في الجزء الخامس من مؤلف التاريخي – عن عمر يناهز السبعين، ويخبرنا المصدر نفسه أن (أرسطو) كان في سن الثلاثين عندما التحق بمدرسة أفلاطون، ولكن هذا رأى يجانب الصواب، ذلك أن (أرسطو) عاش حتى سن الثالثة والستين، وكان في السابعة عشرة من عمره حينما أصبح تلميذًا لأفلاطون.

 <sup>(1)</sup> مثلما سبق أن قرأنا في الكتاب الثاني (فقرة ٧٨)، والكتاب الثالث (فقرة ١٩)؛ وكما سنطالع أيضا في هذا الكتاب (فقرة ٧٧ أدناه)
فإن قابوريتوس مغرم بذكر أسماه الأشخاص الذين الهموا الفلاسفة وقدموهم للمحاكمة. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب المقتارات البالاتبدية، الجزء الثالث، لجرامة رقم ٤٨ (المراجع).

فقرة (٧)

أما نشيد التسبيح الذى نظمه (أرسطو) تمجيدًا لهرمياس فيسبر على النحو التالي:

"أيتما الفضيلة، يا من أغنيتِ أجيال البشر الفانية (في الوصول إليك)، يا أعظم مطمع في الحياة، أيتما المحذراء، في سبيل جمالك فإن أمْجَم مصير أن يموت المرء في بلاد اليونان، وأن يتحمل الآلام المغنية بغير ملل ولا كلل من أجلك. فإنك تبثين مثل هذه الجسارة الفالدة في العقول، على اعتبار أنما أغلى من الذهب، وأعز من الوالدين، وأشهى من النوم الرقيق الذي يداعب العيون. ولقد سعى في طلبك هرقل بن زيوس وأبناء ليدا (۱) وتحملوا صعابًا لا حصر لما نشدانا لقوتك وبأسك؛ كما هبط كل من أخيليوس وأياس إلى هاديس (= عالم الموتى) مترعين بالشوق أليك، وبسبب جمالك الذي يمفو إليه الفؤاد أيضًا حرم رضيع أتارنيوس من نور الشمس.

ومن أجل هذا السبب ستظل أعماله على ألسنة المنشدين والمغنين، وسوف تمنحه الموسيات (= الذاكرة) الملود، وهن يسبحن بحمد زيوس المرحب بالغرباء، ويمبنه المائزة السنية للصداقة المقة". فقرة (٨)

وهناك أيضًا إبجرامة قمت بنظمها تمجيدًا (للفيلسوف أرسطو)، وهيئ على النحو التالي (٢):

"كان يبوريميدون، كاهن أسرار الربَّة "ديبو" (= ديميتر)، على وشك أن يتمم أرسطو بتممة الإلماد، ولكن (أرسطو) تفادي هذه التممة بـأن تجرع كأس السم

<sup>(</sup>١) ليدا Lêda (ومعناها الحرفى السيدة) أميرة أيتوليا، وفى الأساطير اليوناتية ابنة السيوس وزوجة تتداريوس ملك اسبرطة.أعجب بها زيوس كبير الآلية، فتخفى على شكل بجعة وضاجعها فأنجبت منه بيضة مزدوجة بها أربعة توانم، هم: كاستور، هيلينسي، بوليديوكيس، وكليتمنسترا. ذكرها هوميروس فى الأوديسية (النشيد الحادى عشر)، ويوريبيديس فى مسرحية هيليدي. الخير المترجم).

<sup>(</sup>٢) كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ١٠٧ (المراجم).

الزعاف<sup>(۱)</sup>؛ وكان شرب السم إذن هو الوسيلة التي تغلب بما على الوشايات الظالمة!".

#### فقرة (٩)

ويؤكد فابورينوس - فى كتابه "أمشام من التاريخ" - أن (أرسطو) كان أول من ألف خطبة قضائية دفاعًا عن نفسه فى هذه القضية نفسها، وأنسد (أنشد البيت التالى) فى مدينة أثينا(٢):

"ثمرة الكمثري الموضوعة فـوق ثمرة كمثـري أخرى تـشيـذ، ومثلها التينــة حينما توضع فوق التينــة".

ويروى أبوللودوروس - فى كتابه "التقويم الزمني" - أن (أرسطو) قد ولد فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية التاسعة والتسعين (أى عام ٣٨٤-٣٨ق.م.)، وأنه أصبح تلميذًا لأفلاطون ومكث فى مدرسته لمدة عشرين عامًا، حيث بدأ التلمذة على يديه فى السابعة عشرة من عمره. وأنه ذهب إلى (مدينة) ميتيليني إبان أرخونية (= مدة حكم الأرخون) يوبولوس فى السنة الرابعة من الفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (أى عام ٤٤٣-٣٤٣ق.م.).

وعندما توفى أفلاطون فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية نفسها (أى عام ٣٤٧–٣٤٦ق.م.) إبان أرخونية تيوفيلوس، سافر (أرسطو) إلى هرمياس ومكث فى (بلاطه) ثلاث سنوات.

<sup>(</sup>١) ذكر ديوجينيس الايرتيوس في فقرة (١) أعلاه- نقلا عن يوميلوس- أن أرسطو مات في سن السبعين بعد أن تجسرع السمم الزعاف. ولكن نفرا من الباحثين يرون أنه مات ميتة طبيعية في سن الثالثة والستين، (وهو ما جاء ذكره في فقرة (١٠) أنساد)، وأنه هرب من أثينا خوفًا من أن يلاقي مصير سعواط، حيث قال: "لن أسمم لمديسة أثيسا أن ترتكب الجربيمة فقسما مرتين في حق الفلاسفة". (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) وهو مقتبس من ملحمة الأودبيسية لهوميروس، النشيد السابع، البيت رقم ۱۲۰ (المراجع).

وإبان أرخونية بيثودوتوس في السنة الثانية من الفترة الأوليمبية التاسعة بعد المائة (أي عام ٢٤٣-٤٣ق.م.)، سافر (أرسطو) إلى بــلاط الملـك فيليبوس (= فيليب) وكان الإسكندر آنذاك في الخامسة عشرة مــن عمـره. وكان وصول (أرسطو) إلى مدينة أثينا في السنة الثانية من الفترة الأوليمبية الحادية عشرة بعد المائة (أي عام ٣٣٥-٣٣ق.م.). ثم بدأ يلقى محاضراته في مدوسة الليكبيون لمدة ثلاثة عشر عاما، إلى أن تقاعد في مدينة خالكيس في السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعـد المائـة (أي عـام ٢٢٣-٢٣ق.م.). ثم وافته المنية بسبب المرض عن عمر يناهز الثالثة والستين إبان أرخونية فيلوكليس، في العام الذي قضي فيــه ديموســثينيس والستين إبان أرخونية فيلوكليس، في العام الذي قضي فيــه ديموســثينيس نحبه في كالاوريا. وهم يروون لنا أن (أرسطو) قد جلب على نفسه غــضب الملك (الإسكندر) واستياءه، بسبب التوصية التي قدمها (لقريبه) كاليسثينيس عنده، وأن (الإسكندر) أقدم على تكـريم أناكـسيمينيس Anaximenês وإرسال العطايا إلى اكسينوقراطيس لكي يجعل (أرسطو) يندم علــي فعاتــه ويتألم.

# فقرة (۱۱)

ويسخر منه الشاعر ثيوكريتوس من جزيرة فيبوس (٢) - طبقًا لما يرويه لنا أمبريون Ambryôn في كتابه عن ثيوكريتوس وذلك في إبجر امية نظمها للتندر عليه، وهذا نصيها (٢):

<sup>(</sup>۱) وهو أتلكسومينوس من الامهساكوس (الذي ورد ذكره في الكتاب الثاني، فقرة ٣ أعلاه) الذي ينسب البيه تسأليف كتساب: "الربيطوريقا المعداة للإسكندر"، وهو كتاب ورد للعصور الحديثة داخل مخطوطات الفيلسوف أرسطو. (المراجع).

 <sup>(</sup>٢) وهو خلاف شاعر الرعاة الشهير ثيوكريتوس من سيبوالقوصة، الذي عاش فترة من الزمن في بلاط هييرون طاغية صــتلية،
 وفترة أخرى في بلاط الملك بطلميوس الثاني فيلايلغوس ملك مصر. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) كتاب المئتارات المالاتينية، الجزء الثاني، إيجرامة رقم ٤٦ (المراجع).

"أقام أرسطو ذو العقل الخاوى نُصبًا تذكاريًّا لا قيمة له لمرمياس الخصى، عبد يوبولوس. أجل إنه أرسطو الذي فضل بسبب شموة بطنه الجامحة – أن يقيم فى مصب نمر بوربوروس Borboros (العكر) بحلاً من أن يبقى فى (مدرسة) الأكاديمية".

كذلك سلقه تيمون (الشكَّاك) بألسنة حداد، بقوله(١):

"كَا! ليس حقًّا على طريقة أرسطو الزاخرة باللغو والعبث المؤلم (٢٠)".

تلك إنن كانت (تفاصيل) حياة هذا الفيلسوف، ولقد عثرت مصادفة على وصية (٢) له يدور نصها على النحو التالى:

"ولموض تكون الأمور على أفضل حال. ولكن في حالة حدوث أي أمر فإن أرسطو قد رتب الأمور على النحو التالي: فقرة (١٢)

سوفت یکون انتیباتروس فنی جمیع الاحوال الوصی المنفذ لکل بنود (هذه الوحیة)، وحتی وصول نیکانور، فإن علی کل من ارسطومینیس، وطیمار خوس، وهیبار خوس، وحیوطیلیس، وثیروفراسطوس – إذا ما ریخب فنی ذلك وسمعت له الظروف – آن یعتموا بهذا الامر وآن یرعوا (الفتاة) هیربیلیس Herpyllis والاولاد و الممتلکات التی ترکتها وعندما تشب الفتاة عن الطوق یتعین زواجما من نیکانور، ولک ن إذا المت نازلة بالفتاة – لاقدر الله – قبل زواجما، أو بعد زواجما دون آن تنجب طفاً، فإن نیکانور سیکون الوصی علی الطفل وسوف یتولی إدارة سائر الامور الاخری بطریقة تلیق بشخصه وبنا. ویتعین علی نیکانور ان یراها آن یتولی الامتماء بامر ابنتی وابنی نیقوماخوس بالطریقة التی یراها

<sup>(</sup>١) شذرة رقم ٣٦د من ديوان تيمون المعروف باسم القصائد التحكيمية الساغرة Silloi (السراجع).

 <sup>(</sup>۲) قارن عن معنى مشابه: هوميروس، الإلياذة، النشود الثانث والعشرون، بيت رقم ۷۰۱ (المراجع).

 <sup>(</sup>٣) طالع تحليلنا لهذه الرصية في كتابنا "أرسطو.. والمرأة"، ص١١ وما بعدما - مكتبة مديرلي (سلسلة الغيلسوف والمرأة،
 العدد رقم ٢)، القاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم).

مناسبة لكل منهما، كما لو كان أبًا وأخًا لهما. ولكن إذا حدث مكروه - لا قدر الله - لنيكانور، سواء قبل زواجه أو بعد زواجه دون أن ينجب ابنًا، فإن كل ما اقترحه من ترتيبات وإجراءات سيكون نافذ المفعول. فقرة (١٣)

ولكن إذا ما رخب ثيرونراسطوس أن يعيش مع الهتاة، فسوف تكون له المعقوق نفسما التي هي لنيكانور. ولكن في حالة عمد وغبته فإن علي الأوصياء – بالتشاور مع أنتيباتروس – أن يقوموا بإدارة شنون الهتاة والهتي بالطريقة التي يرون أنما الأفضل.

ويتعين على الأوصياء وكذا على نيكانور - وهاء لذكراى وحبًا منمه لميربيليس التى كانت بالفعل عزيزة على وأثيرة إلى نفسى - أن يقوموا على رعايتما فى كل أمر من الأمور.

فإخا ما رغبت فى الزواج، فإن عليمه أن يقومها بتزويبها من رجل يكون جديرًا بمكانتنا، وأن يعندهما بالإخافة إلى ما هو فى حوزتها حاليًا ما وزنه مثقال تالنت من الفخة من الميراث الذى تركتُه، وأن يعطوما ثلاث خاحمات ممن يقع عليمن اختيارها، بالإضافة إلى الخاحمة التى تملكما بالفعل، علاوة على خاحمها بيرايوس.

# فقرة (١٤)

فإذا ما رغبت فى البقاء بمدينة خالكيس، فلما أن تمتلك بيتى مناك مع المديقة التى تعقه، أما إذا رغبت فى البقاء بمدينة استاجيرا، فلما أن تمتلك بيت والدى مناك. وأيًا كان المسكن الذى تعتاره من بين مدين البيتين، فإن على الأوصياء أن يقوموا بتأثيثه بالطريقة التى يرونها مناسبة والتى ترتضيها ميربيليس وتوافق عليها.

ولسوفت يقوم نيكانور برعاية الغلام ميرميكس Myrmêx(١)، ويعمل على عودته بطريقة كريمة تليق بي إلى ذويه مزودًا بنصبه الذي آل إليه من التركة. ويتعين على (الأوصياء) أيضًا أن بقومها بعتم الأمة أمبر اكيًا Ambrakia وتعرير رقبتها، وكذا منعها مبلغ خم سمانة حراجمة. فخلاً عن العاحمة التي تمتلكما الآن، وخلك في عالية زواج ابنتي. ويتعين على (الأوصياء) كذلك أن يمنعوا (للفتاة) ثالي Thalê البنتي. بالإضافة إلى الخاحمة التي تمتلكما الآن والتي تم شراؤما - مبلغ ألف حراخمة، وكذا خاحمة (أخرى) تقوم على أمورها.

فقرة (١٥)

ويتعين عليمم كذاك أن يعطوا السيمون Simôn إضافة إلى النقوط التي مندت له قبلاً لشراء خادم آخر - إما غلامًا يشتري لحسابه، أو مبلغًا نقديا من المال. وعلى (الأوصياء) كذلك تعرير رقابم كل من تيخون Tychôn وفيلون Philôn، وأوليمبيوس Olympios وابنته، وذلك عند زواج ابنتي. ولا يسمع ببيع أحد من العبيد الذبن كانوا يقومون على خدمتى، بل يجب أن يظلوا فني ممارسة أعمالهم، وأن بيته عتقهم حقًا وعحلاً عندما يطون إلى السن المناسبة. وعلى الأوصياء أن يمتموا بأمر التماثيل التي كليف جريليون Grylliôn بصنعما وأن يتأكدوا من انتماء العمل فيما، وهي عبارة عن تمثال لنيكانور، وأخر لبروكسينوس - وهو الذي كنت أعتزم تنفيذه - وثالث لوالدة نيكانور. أما بالنسبة لتمثال أريمنيستوس Arimnêstos الذي تم بالفعل صنعه – فينبغى تنصيبه تطيدًا لذكراه، حيث إنه رحل عن المياة حون أن منجب.

ميرميكس تعنى لغويًا "النهلة"، هو لقب شانع بين العبيد ودال على نشاطهم وخفة حركتهم. والغلام ميرميكس كان هو العب القائم على خدمة الفيلسوف أرسطو ورعاية شنونه. (المراجم).

وعلى الأوصياء أيضًا إهداء تمثال والدتى الربة ديميتر فى معبدها القائم فى بلحة نيميا Nemea، أو فى أى مكان آخر يروقهم وبعد جنازتى وإتمام دفنى، فيتعين عليهم جمع رفات زوجتى بيثياسPythias وعظامها وحفنها معى تحقيقًا لما أمَرت به (قبل وفاتها) وتعليدًا لذكرى عودة نيكانور سالمًا – وفقًا للعهد الذى قطعته على نفسى نيابة عنه – يتعين عليهم أن يقيموا فى مدينة استاجيرا تماثيل من العجر بالعجم البشرى الإله زيوس المعلص وللربة أثينا المنقذة. (٢)"

كانت تلك هي تفاصيل وصية (الفيلسوف أرسطو) وطريقة صياغتها. ولقد قيل إنه تم العثور على عدد كبير جدًّا من الأواني التي تخصه، وإن ليكون يذكر لنا أن (أرسطو) كان يأخذ حمامه في حوض مليء بالزيت الدافئ، وأن هذا الزيت كان يتم بيعه بعد ذلك. ويرى البعض أن (أرسطو) كان يضع قربة من الزيت الدافئ على معدته، وأنه عند نومه كان يضع كرة من البرونز في يده وتحتها وعاء، وذلك كي يستيقظ من نومه إذا ما سقطت منه الكرة في الوعاء، وأحدثت صوتًا عند سقوطها(٢).

<sup>(</sup>١) زوجته الأولى وقد توفيت قبله بفترة طويلة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) اختلف الباحثون حول الجملة الأخيرة من الوصية، وبوجه خاص حول حجم هذه التماثيل المقامة لكل من زيوس والربة أثينسا، حيث إن الكلمة اليونانية التي ترجمت في النص بعبارة "تماثيل.. بالحجم البيشوي" وهي: tetrapêchê تعنى حرفيا "بحقاس أوبعة أفوع". ويرى بعض الباحثين أن من الأفضل ترجمتها "بحجم أوبعة حيواليات ارتفاعًا"، على اعتبار أن كلسة 200 الواردة بالنص تعنى "حيوان" وتعنى أيضنا "تهشال". ويرى البعض الأخر أن التماثيل المقامة للآلهة تعرف من حجمها، وأنسه في غاية الأهمية أن نحدد حجم التماثيل في هذا النص، وإلا فإن الشك خليق بأن يراوينا في نص الوصية بأسرها. (المراجع).

يلى تلك الفقرة الجزء الخاص بالأقوال المأثورة التي نسبت إلى أرسطو (فقرات ٢١-٢١)، ثم قائمــة بمؤلفــات الفيلـــموف
 (فقرات ٢١-٢١)، وأخيرًا عرض ملخص الأرائه ومذاهبه (فقرات ٢٨-٣٤). (العراجع).

#### فقرة (۱۷)

وهناك أقوال حكيمة ومأثورات غاية في الجمال رُويتُ عن (أرسطو)، أذكرها فيما يلي:

- عندما سئل (أرسطو) عن الفائدة التي يجنيها (البـشر) مـن ترديـد الأكاذيب، قال: "لأنهم عندما بنطقون بالعدق لايعدقهم أحد". وعندما وحجّه اليه اللوم ذات مرة لأنه أعطى رجلاً من اللئام صـدقة بدافع الشـفقة، قال: "لقد تعاطفت مع الرجل وحده وليس مع مسلكه (۱)".

- وكان من عادته أن يقول مرارًا وتكرارًا الأصفيائه وتالميذه - كلما كان يحاضر وحيثما كان يلقى بدروسه -: "مثلما يستمد البصر النور من المواء المديط كذلك النفس تستمد نورها من العلم والمعرفة".

وكثيرًا ما كان يتحدث باستفاضة عن الأثينيين ويذكر أنهم: "هم الذين اكتشفوا القمم والقوانين، ولكن برغم أنهم يستخدمون القمم فهم لا يستخدمون القوانين".

#### فقرة (۱۸)

ولقد قال (أرسطو): "إن جذور التعليم مُرَّة ولكن ثماره حلوة"(٢). وعندما سئل عن الذي يشيخ بسرعة قال: "المعروف (=الفضل)". وعندما سئل عن الأمل قال: "إنه حلم اليقظة".

وعندما قدم له ديوجينيس (الكلبى) ذات مرة ثمرة من التين (الجاف) وأدرك (أرسطو) أنه أعد له دعابة لفظية ليلقيها لو أنه رفض أخذها، أخذها منه وأعلن أن ديوجينيس قد فقد ثمرة التين وفقد الدعسابة التى كان سيلقيها. وعندما عاود (ديوجينيس) تقديم ثمرة (التين) إليه فى

<sup>(</sup>١) قارن أيضا فقرة ٢١ أنناه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) نسب هذا القول المأثور لعدد من الفلاسفة الإغريق الأخرين، كما نسب إلى كاتو الأكبر الروماني فيما بعد. (المراجع).

مناسبة أخرى، تناولها منه ورفعها إلى أعلى كما يرفع الأطفال، وقال: "ما أعظم ديوجينيس!"، ثم ردَّها إليه مرة أخرى.

ولقد أعلن (أرسطو) أن هناك ثلاثة شروط لابد من توافرها فى التعليم، هى: الموهبة والدراسة والتدريب (المستمر)، وعندما سمع أن شخصًا يستهزئ به، قال: "بل دعه يجلدني بسياطه ما دمت أنا غائبًا!"

وكان من عادته أن يقول إن الجَمال أعظم من أى رسالة عند الرغبة فى التوصية.

فقرة (۱۹)

وينسب آخرون هذا القول المأثور إلى (الفيلسوف) ديوجينيس، ويقولون إن (أرسطو) قد عرَّف الجَمَال على أنه هبة من هبات الله، ولقد وصفه سقراط بأنه طغيان قصير العمر، وأفلاطون بأنه ميزة من ميزات الطبيعة، وثيوفراسطوس بأنه خداع صامت، وثيوكريتوس (شاعر خيوس) بأنه عقوبة داخل مقعد من العاج، وكارنياديس بأنه مملكة بلا حُرَّاس.

وعندما سئل (أرسطو) عن الفرق بين المتعلمين وغير المتعلمين قال: "إن التعليم "إنه مثل الفرق بين الأحباء والأموات (١٩٠٠). وكان من عادته أن يقول: "إن التعليم زينة في السراء وملاذ في الضراء". كما كان يقول إن المعلمين يستحقون تكريمًا أكثر مما يستحقه الوالدان اللذان أنجبا الابن فقط، ذلك أن من أنجبوا هم الذين وهبوا الحياة، ولكن من علموا هم الذين جعلوا الحياة فاضلة.

فقرة (۲۰)

وردًا على شخص كان يباهى بأن مدينته عظيمة، قال: "اليست هذه هى القضية الجديرة بالاعتبار، ولكن المهم هوالشخص الجدير بالمدينة العظيمة". وعندما سئل عن ما هو الصديق، قال:

<sup>(</sup>١) قارن أيضنا الكتاب الأول. فقرة ٦٩ أعلاه، والكتاب الثاني ٦٩ أعلاه.(المراجع).

"إنه روم واحدة تسكن في جسمين". وكان من عادت أن يقول إن البشر طائفتان:

طائفة منعما مقترة وكأن أفرادها سيعيشون إلى الأبد، وطائفة أخرى مبذرة وكأن أفرادها سيموتون وشيكًا. وردًّا على شخص استفسر منه عن السبب الذي يجعلنا نتحدث زمنًا طويلاً مع أصحاب الوسامة والجمال، قال: "يا له من سؤال يطرحه شخص أعمى!". وعندما سئل ذات مرة عن الفائدة التي اكتسبها من الفلسفة، قال: "هو أننى أفعل دون أوامر ما يفعله الآخرون بسبب خوفهم من القوانين (۱)". وعندما سئل عن الكيفية التي يحرز بها التلامية تقدمًا، قال: "بأن يلاحقوا من هم أفخل منهم ويسبقوهم، وأن لا ينتظروا من بسيرون خلفهم". وردًّا على شخص ثرثار كان يثقل عليه بكثير من اللغو، بسيرون خلفهم". وردًّا على شخص ثرثار كان يثقل عليه بكثير من اللغو، من سأله: "ترى هل أثقلت عليك بثرثرت يت"، قال: "كلا وحق زيوس! إذ لم أكن منتبعًا إلى ما تقول!"

فقرة (۲۱)

وعندما أنحى عليه شخص باللائمة لأنه لا يفتاً يمنح الصدقات لرجل من الأوغاد وهى رواية سبق إيرادها بصيغة مختلفة (١) – قال: "إننى لم أمنم العدقة له كرجل، ولكننى ساعدته من أجل ما هو إنسانى". وعندما سئل عن الطريقة التى يمكن أن نعامل بها أصدقاءنا، قال: "بالطريقة نفسما التى توزع أن يعاملونا هم بها". وكان يصف العدالة بأنها: "فضيلة الروم التى توزع الأنصبة لكل على قدر ما ببستمق". كما كان يصف التعليم بأنه أفضل زاد فى الشيخوخة.

 <sup>(</sup>١) نسب شيشرون إجابة شبيهة بهذه الإجابة إلى اكسينوقراطيس، وهــى علــى النحــو التــالى: "إن ما نقوم بقعله بكامل إدادتنا، هو ما يمكن أن تجبونا القوانين على فعله". (انظر مقاله عن الجمعووبية، الجزء الأول، فقرة٢). (المراجع).
 (٢) وردت هذه القصة في الفقرة (١٧) أعلاه ولكن مع إجابة مختلفة (المراجع).

ويخبرنا فابورينوس - في الجزء الثاني من كتابه: "الذكريات" - أن من أقوال أرسطو المألوفة ما يلي:

"إن ذلك الذي يبعظى (بعدد كبير من) الأصدقاء ليس له (١) صديق"، ولقد وجد هذا القول المأثور كذلك في الجزء السابع من كتاب الأخلاق Êthika (٢). كانت هذه إذن هي الأقوال المأثورة التي نسبت إلى (أرسطو).

ولقد دون (أرسطو) مؤلفات بالغة الكثرة، ورأيت أن من واجبى أن أعد قائمة بكل كتبه التى دونها فى مختلف المجالات<sup>(٣)</sup>، واضعًا فى اعتبارى منزلة الرجل وامتيازه. والقائمة على النحو التالى:

#### فقرة (۲۲)

- عن العدالة، في أربعة أجز اء.
- **عن الشعراء ،** في ثلاثة أجزاء.
- **عن الفلسفة**، في ثلاثة أجزاء.
  - عن السياسي، في جز عين.
- عن الريطوريقا أو جريلُوس Gryllos، في جزء واحد.
  - نيرنشوس Nêrinthos، في جزء واحد.
    - السوفسطائی، فی جزء واحد.
    - منيكسينوس، في جزء واحد.
      - العشق، في جزء واحد.

<sup>(</sup>١) قريب من المثل الذي يقول: " صديق الكل ليس صديقًا الحد". (المترجم).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الأخلاق، الجزء السابع، فصل ١٢، فقرة ١٢٥٠ب ٢٠٠ وكتاب: الأخلاق إلى نبية وما خوس، الجزء التاسسع، فسصل ١٠، ٦ فقرة ١٧١، العرابية التاسيع، فسصل ١٠، ٦ فقرة ١١٧١ أ ١١٠٠ (العرابع).

<sup>(</sup>٣) قائمة دبوجينيس لادبرتيوس هذه بمولفات أرسطو هي واحدة من ثلاث قوانم، أولها القائمة التي يزودنا بها هيسيخيوس، المعجمي الشهير، وهي الملحقة بحياة أرسطو في معجمه (القاموس الاشتقاقي الكبير). وأما القائمة الثانية فهي قائمة أعدما يطلميوس الفيلسوف، وفقد أصلها الإغريقي ولم يبق منها سوى الترجمة العربية له. وتم نشرها على يد الأستاذ روز V.Rose الذي تشرها تحت عنوان شلاوات Fragments. (المراجم).

- منتدي الشراب، في جزء واحد.
  - **عن الثروة**، في جزء واحد.
- المض (على دراسة الفلسفة)، في جزء واحد.
  - **عن النفس،** في جزء واحد.
  - عن الطاق، في جزء واحد.
  - عن عراقة المحتد، في جزء وأحد.
    - عن اللذة، في جزء واحد.
- الإسكندر أو دفاعًا عن المستوطنات، في جزء واحد.
  - عن النظام الملكي، في جزء و احد.
    - **عن التعليم،** في جزء واحد.
      - **عن الفير،** في جزء واحد.
- اقتباسات من محاورة القوانيين لأفلاطون، في ثلاثة أجزاء.
  - اقتباسات من معاورة الجمهورية (الفلاطون)، في جزءين.
    - عن تدبير شئون الاقتصاد والإدارة، في جزء واحد.
      - **عن الصداقة،** في جزء واحد.
      - عن الانفعال أو التأثر والتأثير، في جزء واحد.
        - **عن العلم،** في جزء وأحد.
        - عن المباحث الجدلية، في جز عين.
        - علول للمباحث الجدلية، في أربعة أجزاء.
        - التقسيمات السوفسطانية، في أربعة أجزاء.
          - عن الأضداد، في جزء واحد.
          - عن الأجناس والأنواع، في جزء واحد.
          - عن العفات الجوهرية، في جزء وأحد.

#### فقرة (۲۳)

- مذكرات تتعلق بالبراهين المستخدمة في الدحض والتفنيد، في ثلاثية أجزاء.
  - قضايا مول الفضيلة ، في جز عين.
    - **اعتراضات**، في جزء واحد.
  - عن المعانى المتعددة للمصطلحات أو التعبيرات المحددة، في جزء واحد.
    - عن الانفعالات أو عن الغضب، في جزء واحد.
      - الأفلاق، في خمسة أجزاء.
      - عن العناصر، في ثلاثة أجزاء.
      - عن المعرفة، في جزء واحد.
      - عن المبدأ المنطقى، في جزء واحد.
    - التقسيمات (المنطقية)، في سبعة عشر جزءًا.
      - عن السؤال والجواب (في الجدل)، في جزءين.
        - عن المركة، في جزء واحد.
          - القضايا، في جزء واحد.
      - القضايا الخلافية (=المدلية)، في جزء و احد.
      - الأقيسة (Syllogismoi)، في جزء واحد.
      - التحليلات القبالية (الأولى)، في ثمانية أجزاء.
    - التعليلات البعدية الكبري (الثانية)، في جزءين.
      - عن المشكلات (= المسائل)، في جزء و احد.
      - عن المناهم (المنطقية)، في ثمانية أجزاء.
        - عن الفير الأعظم، في جزء واحد.
        - عن المثال (=الصورة)، في جزء واحد.

- التعريفات الفاصة بالطوبيقا (=النقاط)، في سبعة أجز اء.
  - الأقيسة، في جزءين.

#### فقرة (۲٤)

- القياس المنطقي ومسطلماته، في جزء واحد.
- عن المرغوب فيه والعادث Symbebêkos، في جزء واحد.
  - مقدمة عن الطوبيقا، في جزء واحد.
  - الطوبيقا وما يفسرها من تعريفات، في جز عين.
    - الانفعالات، في جزء واحد.
    - **التقسيم (المنطقي)،** في جزء واحد.
      - الرياضيات، في جزء و احد.
      - التعربيفات، في ثلاثة عشر جزءًا.
    - مباحث الدحض والتفنيد، في جزءين.
      - عن اللذة، في جزء و احد.
      - القضايا، في جزء واحد.
    - عن طوعية الافتيار، في جزء واحد.
      - عن الجمال، في جزء واحد.
- قضايا تتعلق بالدهض والتفنيد، في خمسة وعشر بن جزءًا.
  - قضايا تتعلق بالعشق، في أربعة أجزاء.
    - قضابا تتعلق بالصداقة ، في جز عين.
      - قضايا عن النفس، في جزء واحد.
        - -- قضايا سياسية، في جز عين.
- معاضرات في السياسة على طريقة ثيوفراسطوس، في ثمانية أجزاء.
  - عن الأفعال العادلة، في جز عين.

- مقدمة عن الفنون، في جزءين.
- عن فن الربطورية (=المطابة)، في جز عين.
  - الفن، في جزء واحد.
  - مقدمة أخرى عن الفنون، في جزءين.
    - عن الهنمج، في جزء واحد.
- ملفص عن الفن عند ثيوديكتيس، في جزء وأحد.
  - مقالة عن فن الشعر، في جزءين.
- قياسات إضمارية enthymêmata ريطوريقية، في جزء واحد.
  - عن درجة (القياس)، في جزء وأحد.
  - تقسيمات القياسات الإضمارية، في جزء واحد.
    - عن الأسلوب، في جزعين.
    - **عن تلقى النصم،** في جزء واحد.

#### فقرة (٥٧)

- المجمل، في جزءين.
- عن الطبيعة، في ثلاثة أجزاء.
- مبعث الطبيعة، في جزء واحد.
- عن فلسفة أرخيطاس، في ثلاثة أجزاء.
- عن (فلسفة) كل من سبيوسيبوسيبوس واكسينوقراطيس، في جزء واحد.
  - مقتطفات من كل من تيمايوس وأرخيطاس، في جزء واحد.
    - رد على كتابات ميليسوس، في جزء واحد.
      - رد على كتابات ألكمبيون، في جزء واحد.
    - رد على كتابات الفيثاغوريين، في جزء واحد.
      - رد على كتابات جورجياس، في جزء واحد.

- رد على كتابات اكسينوفانيس، في جزء واحد.
  - رد على كتابات زبنون، في جزء واحد.
    - -- عن الفيثاغوريين، في جزء واحد.
      - عن الحيوانات، في نسعة أجزاء.
    - في مسائل التشريم، في ثمانية أجزاء.
    - مفتارات في التشريم، في جزء واحد.
  - عن العيوانات المركبة، في جزء واحد.
  - عن الديوانات الأسطورية، في جزء واحد.
    - **عن العقم،** في جزء واحد.
      - عن النبات، في جزءين.
- ع**لم الفراسة physiognômia)، في جزء واحد**.
  - علم الطب، في جزءين.
  - عن الوهدة monas، في جزء واحد.

#### فقرة (۲٦)

- العلامات التي تنبئ بالعواصف، في جزء واحد.
  - علم الفلك، في جزء واحد.
  - البصربات، في جزء واحد.
  - **عن المركة**، في جزء واحد.
  - عن الموسيقي، في جزء واحد.
    - عن الذاكرة، في جزء و احد.
  - **مسائل هوميرية**، في ستة أجزاء.

<sup>(</sup>١) عام الغراسة physiognomy هو عام دراسة ملامح الوجه وقسماته وتعبير المحيا. (المترجم).

- **قضايا الشعر،** في جزء واحد.
- قطايا فيزيقية وفقًا للعناصر، في ثمانية وثلاثين جزءًا.
  - المشكلات التي تم فحصما ومراجعتما، في جز عين.
    - قضایا موسوعیة، فی جز عین.
    - الميكانيكا، في جزء واحد.
    - مشكلات مستمدة من ديمقريطوس، في جزعين.
      - عن هجر (المغناطيس)، في جزء واحد.
        - أقيسة التمثيل، في جزء واحد.
      - ملاحظات متفرقة، في اثني عشر جزءًا.
      - تعريفات الأجناس، في أربعة عشر جزءًا.
        - **المعاوي،** في جزء واحد.
  - قائمة الفائزين في الألعاب الأوليمبية، في جزء وأحد.
    - قائمة الفائزين في الألعاب البيثية، في جزء و احد.
      - **عن الموسيقي،** في جزء واحد.
        - عن **دلقی،** فی جزء واحد.
- نقد قائمة الفائزين في الألعاب البيثية، في جزء واحد.
- قائمة الفائزين في معرجانات الديبونيسيا، في جزء و احد.
  - عن التراجيديا، في جزء واحد.
  - السجلات المسرحية ، في جزء واحد.
    - الحكم والأمثال، في جزء واحد.
  - قواعد الولائم الجماعية، في جزء واحد.
    - القوانين، في أربعة أجزاء.
      - المقولات، في جزء واحد.

عن التأويل، في جزء و احد.

#### فقرة (۲۷)

- دساتير مائة وثمان وخمسين مدينة بصفة عامة، والدساتير المتعلقة بالحكم الديمقراطي، والأوليجاركي، والأرسطقراطي، والطغيان، بصفة خاصة .
  - رسائل إلى (الملك) فيليبُوس(= فيليب).
  - رسائل إلى السيليمبريين Selymbrioi -
    - رسائل إلى الإسكندر، في أربعة أجزاء.
  - رسائل إلى أنتيباتروس، في تسعة أجزاء.
    - إلى منطور، في جزء واحد.
    - إلى أريسطون، في جزء واحد.
  - إلى أوليبمياس (= والدة الإسكندر)، في جزء واحد.
    - إلى هيفايستيون، في جزء واحد.
    - إلى ثيميستاجوراس، في جزء واحد.
    - إلى فيلوكسينوس، في جزء واحد.
    - ردًا على ديموقريطوس، في جزء واحد.
- أبيات من الشعر تبدأ بالجملة التالية: "أبيما الطاهر والقائد ببين الأرباب، بيا
   من ترمى بسمامك من بعيد".
- أبيات من البحر الإليجى تبدأ بالجملة التالية: "أبيتها الأبنة المنحدرة من أمِّذات نسل رائع الجمال".

ويبلغ إجمالي حجم هذه الأعمال ٤٤٥,٢٧٠ سطرًا.

#### فقرة (۲۸)

كانت هذه إذن هى الكتب التى قام بتأليفها، وكان مبتغاه أن يعرض فيها للموضوعات التالية:

تتقسم الفلسفة إلى قسمين: الفلسفة التطبيقية والفلسفة النظرية. أما الفلسفة التطبيقية فتشمل الأهلاق والسياسة، وهذه لا تشمل عنده أمور الدولة فحسب، بل تشمل أيضًا أمور المنزل ونظمه. وأما الفلسفة النظرية فتشمل الفيزيقا والمنطق أب رغم أن المنطق ليس علمًا مستقلاً، بل هو أداة تدقيق وتمحيص (لبقية العلوم). وينبرى (أرسطو) ليوضح أن (المنطق) هدفين، هما: الاحتمال والصدق. كما أنه يستخدم لكل واحد من هذين ملكتين، هما: البحل والريطوريقا إذا كان المستهدف هو المحتمال. أما إذا كان المستهدف هو المحدق فإنه يستخدم ملكتين أخريين، هما: الأناليطيقا(=التحليل) والفلسفة. وهو لا يهمل شيئا مهما كان، سواء بالنسبة للكشف، أو بالنسبة للحكم، أو بالنسبة للمكم،

فقرة (۲۹)

فأما بالنسبة للكشف فقد تحدث (أرسطو) عن الطوبيقا (٢) والميثوديقا (= المنهج)، التى هى عبارة عن مجموعة من القضايا يستطيع الطلاب بواسطتها أن يتزودوا بالبراهين المحتملة لحل المشكلات. أما بالنسبة للحكم فقد تحدث عن الأناليطيقا (=التطيلات) الأولى والأخيرة. وبوسعنا عن طريق التحليلات الأولى أن نحكم على المقدمات المنطقية synagôge والاستدلالات.

أما من حيث النفع العملى فهناك مفاهيم: الملاحاة والمجادلات التى تعتمد. على السؤال والجواب وعلى المغالطات السوف سطائية والأقبيسة syllogismoi على السؤال والجواب وعلى المغالطات السوف سطائية والأقبيسة التى تدور وما يماثلها. ولقد وضع (أرسطو) كمعيار للحقيقة إدراك الأفعال التى تدور في فلك الفاتطاسيا<sup>(۱)</sup> phantsiā أما في مجال الأخلاق فقد (جعل المعيار) هو العقل، وذلك في الأمور التي تتعلق بالدولة وبالمنزل وبالقوانين.

 <sup>(</sup>١) تشمل الفلسفة النظرية عند أرسطو: الإلميات (أو الميتافيزيقا)، والطبيعيات (الفيزيقا)، والرياضيات. أما عن المنطق
فهو مدخل العلم بفرعيه: النظري والعملي، لأنه دراسة لمنهج الفكر الذي يدخل في كل أنواع المعرفة. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أى الموضوعات البدلية، وهي بحث في الحجج المحتملة. (المترجم).

<sup>(</sup>٣) الفائطاسيا هي الخيال المؤسس على مقدرة العقل في التصور، وليس الخيال المطلق. (المراجع).

#### فقرة (۳۰)

ويبين لنا (أرسطو) أن هناك غاية خلقية واحدة هى ممارسة الفضيلة فى حياة كاملة. وهو يذهب إلى أن السعادة مؤلفة من ثلاثة أنواع من الخيرات: أولها خيرات النفس التى يضعها فى المقام الأول من حيث القيمة والقدرة، وثانيها خيرات البدن، مثل الصحة والقوة والجمال وما يماثل ذلك. وثالثها هى المغيرات الفارجية، مثل الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت وما يماثلها. وهو يعتبر أن الغضيلة ليست كافية (بمفردها) لبلوغ السعادة، نظرًا لأن كلاً مسن خيرات البدن والخيرات الفارجية ضرورية أيضًا. ذلك أن الرجل الحكيم سيكون بلا ريب تعيمًا لو أنه عاش وسط الآلام والفقر، وما يماثل ذلك مسن أمور. ومع ذلك فإن الرجيلة كافية (بذاتها) لتحقيق التعاسة والشقاء، حتى ولو القرنت بوفرة من الخيرات الخارجية وخيرات البدن.

# فقرة (٣١)

ويذهب (أرسطو) إلى أن الفضائل لا يغنى بعضها عن البعض الآخر شيئًا، لأن المرء مثلاً قد يكون فطنًا وبالمثل عادلاً، ولكنه فى الوقت نفسه منفلت الزمام وعاجزعن (كبح جماح شهواته). ومن رأى (أرسطو) كذلك أن الرجل الحكيم ليس عديم الانفعالات تمامًا ولكنه يمارس انفعالاته باعتدال.

ويعرّف (أرسطو) الصداقة على أنها مساواة فى الإرادة الخيرة المتبادلة (بين طرفين)، وهذه تشمل<sup>(۱)</sup>: الصداقة بين ذوى القربى، والصداقة بين المضيف ومضيفه (۱). ويرى (أرسطو) أن غاية العشق ليست المعاشرة وحدها ولكن الفلسفة أيضًا، فالرجل الحكيم – فى نظره –

 <sup>(</sup>۱) قارن أعلاء، الكتاب الثالث، فقرة ٨١، وقارن أيضنا كتاب الويطوريقنا لأرسطو، الجزء الثاني، ٤، ٢٨، فقرة ٣٨١ أ - ب ٣٣. (السراجم).

 <sup>(</sup>۲) راجع كتاب القطابة لأرسطو، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى، ص ۱۱۷، فقرة رقم ۱۳۸ب، دار الشنون الثقافيسة العامسة،
 بغداد، الطبعة الثانية، عام ۱۹۸۱ (المترجم).

قد يمارس العشق ولكنه يشارك في أمور السياسة، وقد يتزوج وقد يقيم أيضًا في بلاط الملك.

ويتحدث (أرسطو) عن ثلاثة أنواع من العياة: العياة التأملية، والعياة العملية، والعياة العملية، والعياة العملية، والعياة المعبة للذة. ولقد فضل (أرسطو) حياة التأمل (على ما سواها)، ومن رأيه أن الدراسات المتعددة تقدم لنا خدمة جليلة، حيث إنها تعيننا على بلوغ الفضيلة.

# فقرة (٣٢)

ولقد بزر (أرسطو) سائر الفلاسفة الآخرين في المجاهث الفيزيقية، لأنه كان أكثرهم بحثًا عن العلل والأسباب بوجه خاص، لدرجة أنه قدم تفسيرًا وتعليلاً (للظواهر) مهما كانت أهميتها قليلة جدًا. وهذا هو السسر في العدد الكبير جدًا من الكتب والتعليقات الفيزيقية التي دوّنها.

ويذهب (أرسطو) - مثله في ذلك مثل أفلاطون - إلى أن الله لا جسم له، وإلى أن عنايت (الإلهية) تمتد أنشمل الأجرام السماوية، وإلى أنه لا يتحرك. ويعتقد أن الأحداث التي تقع على الأرض تنتظم في حركتها وفقًا لصلتها بهذه الأجرام ومحبتها تجاهها؛ وفي تصوره أنه بالإضافة إلى العناصر الأوبعة الهادية يوجد عنصر خامس (هو الأثير)، تشكلت منه الأجسام السماوية. ويذهب إلى أن حركته من نوع مختلف (عن حركة العناصر الأخرى)، من حيث إنها حركة مائوية.

# فقرة (٣٣)

ويقول (أرسطو) إن النفس لا جسم لها، وأنها "كمال (= تحقق فعلى) أول لجسم عضوى طبيعى ذي حياة بالقوة"(١). وهـو يعنيي بالتحقق الفعلى

<sup>(</sup>١) لنظر: مداورة عن المفعد الأرسطو ترجمة الدكتور أحمد فؤك الأهوائي ومراجعة الأب جورج قنواتي، الناشر عيسى البسابي الحابي، القاهرة، الجزء الثاني، فقرة ١١٤ أ ٢٧ (المترجم).

entelecheia ذلك الموجود الذي له صورة بغير مادة. ويعتقد (أرسطو) أن هذا (التحقق الفعلي) مزدوج: فهو إما أن يكون بالقوة مثل تمثال هرميس المصنوع من الشمع، بشرط أن يكون (الشمع) قابلاً لإظهار الخصائص المميزة (اللإله)، أو مثل تمثال (هرميس) المصنوع من البرونز. وإما أن يكون تحققًا فعليًا وفقًا (اخصائص) الشخصية، مثلما هو الحال في تمثال (الإله) هرميس الذي انتهى العمل فيه. والنفس – عند (أرسطو) – هي خلق معنوم (احتحقق فعلى) لجسم طبيعي، حيث إن الأجسام تنقسم إلى:

أجسام مصنوعة وهى التى يقوم بصنعها الحرفيون والصناع بأيديهم، مثل البرج والسفينة.

وأجسام طبيعية (أى من صنع الطبيعة)، مثل النباتات والحيوانات. وحينما قال "(إن الجسم) عضوي"، فإن هذا يعنى أنه مصمم كوسيلة لغاية، مثل الإبصار الذى غايته الرؤية، ومثل الأنن التى غايتها السمع. أما قوله: "في هياة بالقوة"، فيعنى أنه في حد ذاته (له حياة).

فقرة (٣٤)

وهناك معنيان لمصطلح "بالقوة"، أولهما خاص بالعالة، وثانيهما خاص (بمهارسة فعلما). فأما المعنى المتعلق بمهارسة الفعل فيكون على سبيل المثال، مثل الشخص الذي يستيقظ من نومه فنطلق عليه أن لديه نفسًا. وأما المعنى المتعلق بالعالة فيكون مثل الشخص المستغرق في النوم.

و هكذا فإن (أرسطو) أضاف كلمة "بالقوة" إلى كلمة "المستغرق (في النوم)".

(ولأرسطو) آراء أخرى كثيرة عن موضوعات عديدة، من المؤكد أن حصرها قد يستغرق مساحة كبيرة، وذلك نظرًا لأن دأبه وحبه للعمل وابتكاراته كانت بلا نظير، وفقًا لما هو واضح في قائمة مؤلفاته التي سبق

ذكرها، والتى يبلغ عددها ما يقرب من أربعمائة عمل، هذا إذا اقتصرنا على الأعمال التى لا يرقى الشك إلى أصالتها أو إلى صحة نسبها إليه. وذلك لأن هناك عددًا كبيرًا من الأعمال والأقوال المأثورة والمأثورات الحكيمة غير المدونة قد نُسبت إليه.

# فقرة (٥٥)

و هناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أرسطوطيليس (= أرسطو):

- ١- أولهم فيلسوفنا الذي نتحدث عنه.
- ٢ وثانيهم سياسي في مدينة أثينا ألف خطبًا قضائية تبهج السامعين (١).
  - ٣- وثالثهم باهث دون تعليقات على ملحمة الإليادة.
- ٤- ورابعهم ويطوويقى من جزيرة صقلية كتب ردًا يهاجم فيه نشيد الثناء
   الذى ألفه إيسوقواطيس.
- وخامسهم الملقب باسم ميشوس Mythos ، و هو تلميذ من تلاميند
   أيسخينيس، الفياسوف السقر اطى.
  - ٦- وسادسهم مواطن من مدينة قورينة ألف كتابًا عن الشعر.
- ٧- وسابعهم مدرب الألعاب البدئية ذكره أرسطوكسينوس في كتبابه:
   "عن حياة أفلاطون".
- ۸− وثامنهم عالم نحوى مغمصور بقى انا من أعمصاله كتاب:
   "عن فن الإطناب".

ولقد كان (لأرسطو) من مدينة استاجيرا تلاميذ كثيرون، كان أبرزهم ثيوفراسطوس الذي سنتحدث عنه في الفصل التالي.

<sup>(</sup>١) ربما يكون هذا هو أرسطو الذي ورد ذكره في محاورة ماويهيميس القلاطون. (المترجم).

# ثیوفراسطوس Theophrastos (ازدهر حوالی ۳۷۰ – ۲۸۶ ق.م.) (رأس مدرسة المشائین اعتبارًا من عام ۳۲۳ق.م.)

فقرة (٣٦)

ثيوفراسطوس بن ميلانطيس Melantês – الذي كان يعمل قصاًرا(۱) وأي يقوم بتبييض الأقمشة) – مواطن من مدينة إربيسوس Eresos)، طبقًا لما يرويه لنا أثينودوروس في الجزء الثامن من كتابه: "نزهات". وفي مبدأ الأمر كان (ثيوفراسطوس) تلميذًا لمواطنه ألكيبوس Alkippos (الذي كان يحاضر) في مسقط رأسه، ثم أصبح فيما بعد تلميذًا لأفلاطون، ثم تسرك (مدرسة أفلاطون) ليصبح تلميذًا لأرسطو. وعندما اعتزل (أرسطو) في مدينة خالكيس، تولى (ثيوفراسطوس) رئاسة مدرسة (المشائين) إبان الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائية (=٣٢٣ق.م.). ويُروي أنه كان (لثيوفراسطوس) عبد يُسمَّى بومبيلوس Pompylos، وأن هذا (العبد) كان فيلسوفًا، طبقًا لما يخبرنا به ميرونيانوس من أماستريس Amastris فيلسوفًا، طبقًا لما يخبرنا به ميرونيانوس من أماستريس Amastris فيلسوفًا، طبقًا لما يخبرنا به ميرونيانوس من أماستريس Amastris

ولقد كان ثيوفراسطوس رجلاً شديد الذكاء ومحبًا للعمل إلى أقصى درجة، وكما تخبرنا بامفيلى فى الجزء الثانى والثلاثين من كتابها: "الذكريات"، فقد كان (ثيوفراسطوس) أستاذًا للشاعر الكوميدى منائدروس، وعلاوة على ذلك فقد كان (ثيوفراسطوس) محبًا لعمل الخير ومغرمًا

<sup>(</sup>١) يقول المترجم الغرنسي إن مهنة القصار في العالم القديم كانت تدر ريخا على من يمارسها، ولهذا السبب أصبح ابن ميلانطسيس غنيًا مما سمح له بالدراسة على يد ألكيبُوس أولا، ثم في أثينا على يد أفلاطون ثم على يد أرسطو بعد ذلك. انظر الترجمسة الغرنسية ، المجلد الأول ص ٣٠٥ (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) مدينة ليتولية في جزيرة لسهوس (وهي الآن تُسمُي إرسو). وقد وك فيها ثيوقراسطوس حوالي ۲۷۰ق.م. وكل ما نعرفه عسن هذا الفيلسوف جاء مما كتبه معجم سويداس عن سيرته الذاتية، حيث ورد فيها أن والده كان يسمى ليون côn. (المترجم).

بالبحث. ومما هو مؤكد أن كاساندروس (۱) Kasandros قد استقبله في بلاطه، وأن بطلميوس (الأول سوتير) قد أرسل في طلبه (ليحتفي به). وكان (ثيوفراسطوس) رفيع القدر وعالى المنزلة بين الأثينيين، لدرجة أنه حينما تجاسر أجنونيديس Agnônidês لرفع قضية ضده متهما إياه بالإلحاد (۲)، خسر القضية ولم يفلت من دفع الغرامة إلا بالكاد.

# فقرة (۳۷)

ولقد بلغ عدد من يرتادون محاضراته من الطلاب قرابة ألفين. ويتحدث (ثيوفراسطوس) في رسالة إلى فاتياس Phanias الفيلسوف المشائي – ضمن موضوعات أخرى – عن المحكمة على النحو التالي<sup>(٣)</sup>:

"إن المحصول على جمعور أو على حلقة منتارة من المستمعين - كما يعوى المرء - ليس حقًا بالأمر السمل، نظرًا لأن المرء سوف يقوم حتمًا بتحويب ما يتلوه، وأيضًا نظرًا لأن الأجيال الراهنة (من السبان) تتمرب من النقد، وليس بوسعما أن تتحمل أبدًا المراجعة". وفي هذه الرسالة يطلق (ثيوفراسطوس) على أحد الأشخاص صفة "التحذالة".

وعلى الرغم من أن (ثيوفراسطوس) كان فيلسوفًا ذائع المصيت، فإنه ترك (مدينة أثينا) لفترة قصيرة من الزمن هو وسائر الفلاسفة الباقين، وذلك لأن سوفوكليس بن أمفيكليديس قد استن قانونًا يحظر بموجب على أى

<sup>(</sup>١) ملك مقدونيا (٣٠٥–٩٧ تق.م.) وابن أنتيبةتروس، لم يتمكن أن يكون خليفة لوالده عند موته عام ٣١٩ق.م.، فشن حربَـــا ناجحـــة بمساعدة بعض المدن اليونانية لاستعادة العرش. (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) يقول شيشرون إنه اتهمه بالإلحاد لأنه كان يقول: "إن الصدفة هي التي تمكم العالم". (المترجم).

<sup>(</sup>٣) في هذا الاقتباس المأخوذ من الرسالة بحاول ثيوفراسطوس أن يبين أفضل الطوق لنشر محاضراته الشفوية على جمهور أعرض وأكبر، ومن الصعب علينا أن نخمن لماذا يتحدث الفيلسوف عن هذا الموضوع في رسالة تتعلق بالمحكمة. ولذلك يقترح بعض النقاد أن يضعوا كلمة didaskaliou (صموسة) بدلاً من dikastériou (محكمة)، حتى يتناسب الموضوع مع المكان الذي يمكن أن توجه إليه الرسالة. (المراجع).

شخص أن يرأس مدرسة فلسفية إلا بموافقة المجلس النيابي والشعب، وإلا فإن عقوبته ستكون الإعدام.

ولكن الفلاسفة عادوا إلى المدينة مرة أخرى في السنة التالية، بسبب أن فيلون Philôn اتهم سوفوكليس بسن قانون غير مشروع. وهنا قام الأثينيون بإلغاء هذا القانون، وفرضوا غرامة على سوفوكليس مقدارها خمس تالنتات (= ٣٠٠٠٠ در اخمة)، وصوتوا في صالح عودة الفلاسفة إلى المدينة، وأن يحيا وبالتالى فقد أمكن لثيوفراسطوس أن يقفل عائدًا أدر اجه للمدينة، وأن يحيا كسابق العهد بين أقرانه. ولقد كان اسم (ثيوفراسطوس) الأصلى هو تيرتاموس Tyrtamos ولكن أرسطو كناه باسم "ثيوفراسطوس" بسبب قدسية أسلوبه ورشاقة تعبير اته (۱).

فقرة (٣٩)

ويخبرنا أرسطيبُوس Aristippos - فى الجزء الرابع من كتابه: "الترف ببين القدماء" - أن (ثيوفر اسطوس) كان مرتبطًا بصلة عشق مع (الفتى) نيقوماخوس (ابن أرسطو)، مع أنه كان أستاذًا له ومعلمًا.

ويروى أن أرسطو قد قال عنه - هو (وزميله) كاليسسينيس المسافة - Kallisthenês - العبارة نفسها التى كان يقولها أفلاطون - وهو ما ساف ذكره - عنه (أى عن أرسطو) وعن زميله اكسينوقراطيس، وهى أن أحدهما كان بحاجة للجام والآخر للمهماز، وذلك نظراً لأن (ثيوفراسطوس) كان يفسر كل أفكاره بذكاء حاد وبراعة فائقة، بينما كان الآخر (وهو كاليستينيس) بطىء الفهم بطبيعته. ويُروى أن (ثيوفراسطوس) قد حظى بملكية حديقة (مدوسة) المشائين بعد وفاة أرسطو عن طريق الوساطة الني

<sup>(</sup>١) كلمة تليوفرامطوس مكونة من لفظين، هما theos (قدسي) و phrasis (عبارة). (المراجع).

بذلها ديمتريوس الفاليرى الذى كان أيضنا تلميذًا (لأرسطو). ولقد رُويت عن (تيوفراسطوس) أقوال حكيمة تتميز بالبلاغة والرصانة على النحو التالى:

- "ينبغى علينا أن نشق فى فرس بـ لا لجام أكثر من ثقتنا فى حديث بغيـر ترتيب".

#### فقرة (٤٠)

ولقد قال (ثيوفراسطوس) ذات مرة لشخص لم ينبس ببنت شفة أثناء منتدى شراب:

"لو كان صمتك عن جهل لكنت حصيفًا، ولو كان صمتك عن علم لكنت أحمق". وكان من عادة (ثيوفراسطوس) أن يقول إن أغلى الأشياء من حيث الإنفاق هو الوقت.

ولقد توفى (ثيوفراسطوس) بعد أن بلغ من الكبر عتبًا، عن عمر يناهز الخامسة والثمانين بعد فترة قصيرة من اعتزاله للعمل. وفيما يلى إبجرامــة نظمتها تكريمًا لذكراه(١):

"لم تكن العبارة التى قيلت لواحد من البشر الفانين باطلاً بلا طائل، وهى:
"لو أنك أرفيت العنان لقوس الحكمة لانكسر!". لقد كان ثيوفراسطوس سليم
الأطراف حقًّا ما دام يجد ويجتمد، ولكنه حين توقف عن الكد والاجتماد تشوه جسمه
وذاق كأس الحمام".

#### فقرة (١٤)

وهم يروون لنا أن (ثيوفراسطوس) قد سئل من قبل تلاميذه عما إذا كان لديه وصية يوصيهم بها، فقال: "ليس لدي ما أوسيكم به سوي شيء واحد لاسواه، وهو أن كثيرًا من الملذات التي نباهي بما في حياتنا مردها إلى (نشدان) ذيوم الصيت، وذلك بسبب أننا ما أن نبدأ الحياة فعلاً حتى نلقى حتفنا. وبناء على ذلك فإنه ليس هناك ما هو أكثر نقعًا من حب المجد. ولكنني على أية حال أرجو أن تنعموا بالسعادة (في

<sup>(</sup>١) كتاب المقتارات البالاتينية، الجزء السابع، ايجرامة رقم ١١٠ (المراجع).

دنياكم)، وإن لكم إما أن تسقطوا نظريتى من حسابكم لأنصا تعنى بدل مزيد من العمل المغني، أو أن تتبوُّوا المكانة اللائقة بكم فتنالوا عن طريقما مجدًا عظيمًا. ذلك أن الحياة زافرة بالإحباط أكثر مما هى زافرة بالنفع والميزات. ولكن حيث إنه ليس بوسعى أن أتحاور معكم بعد الآن عما ينبغى عليكم سلوكه، فإنني أهيب بكم أن تتباهثوا فيما يجب عليكم فعله". وبعد أن فرغ (ثيوفر اسطوس) من قول هذه الكلمات يجب عليكم فعله". وبعد أن فرغ (ثيوفر اسطوس) من قول هذه الكلمات (لتلاميذه) - كما يروون لنا - لفظ أنفاسه الأخيرة. وهناك رواية متواترة عنه مؤداها أن الأثينيين - عن بكرة أبيهم وعلى اختلاف طوائفهم - قد رافقوا (نعشه) سيرًا على الأقدام، تقديرًا منهم لمكانة الرجل السامية. ويخبرنا فابورينوس أن (ثيوفر اسطوس) كان يُحمل في سنوات شيخوخته على محفة (۱۱)، و هو يروى هذه الواقعة نقلاً عن هرميبوس، الذي قصب قصمة مشابهة عن أركسيلاؤوس من بيتاني Pitanê، كان يوجه الحديث فيها إلى مشابهة عن أركسيلاؤوس من بيتاني Pitanê، كان يوجه الحديث فيها إلى

# فقرة (٢٤)

ولقد ترك لنا (ثيوفراسطوس) عددًا كبيرًا جدًّا من الكتب والمؤلفات، وجدت من اللائق أنه يستحق أن يورد هنا في قائمة، نظرًا لأنه يبرهن على تميز واضح في كافة فروع المعرفة.

وهذه القائمة تسير على النحو التالي:

- الأناليطيقا (=التعليلات) الأولى، في ثلاثة أجز اء.
  - الأناليطيقا الثانية، في سبعة أجزاء.
  - عن تطيل الأقيسة المنطقية، في جزء واحد.
    - **ملفص التحليلات**، في جزء واحد.
    - **الموضوعات المصنفة**، في جز ءين.

 <sup>(</sup>١) رويت رولية مماثلة عن نفيلسوف بيون تلميذ أفلاطون. ولقد رواها عنه فليورينوس الذي روى هذه الروايسة المسشلبهة عسن ثيوفراسطوس. (العراجع).

- ملاماة جدلية عن نظرية التفنيد الجدلي.
  - عن المواس، في جزء واحد.
- رد على أناكساجوراس، في جزء واحد.
- عن كتابات أناكساجوراس، في جزء واحد.
- عن كتابات أناكسيمينيس، في جزء واحد.
  - عن كتابات أرفيلاؤوس، في جزء و احد.
- عن الملم والنترات وهجر الشب، في جزء واحد.
  - عن المتمورات، في جزءين.
  - عن الفطوط غير المنقسمة ، في جزء واحد.
    - عن المعاضرة، في جزءين.
    - عن الريام، في جزء واحد.
    - **خصائص الفضائل،** في جزء و أحد.
    - عن المكم الملكي، في جزء واحد.
    - عن تعليم الملك، في جزء واحد.
  - عن نمج الحياة ومناحيما، في ثلاثة أجزاء.

#### فقرة (٤٣)

- عن الشيفوفة، في جزء واحد.
- عن علم الفلك عند ديموقريطوس، في جزء و احد.
- عن الأرصاد الجوية والآثار العلوية، في جزء واحد.
- عن العور البعرية (أو الغيوضات)، في جزء واحد.
  - عن النكمات والجلد والبشرة، في جزء و احد.
    - -- عن ترتيب الكون، في جزء واحد.
      - عن البشر، في جزء و احد.

- **مجمل لكتابات ديوجينيس**، في جزء واحد.
  - التعربفات، في ثلاثة أجزاء.
    - **العشق،** في جزء واحد.
  - **مقال آخر في العشق،** في جزء واحد.
    - عن السعادة ، في جزء واحد.
    - عن المُثل (=الصور)، في جزءين.
      - **عن الصرع،** في جزء واحد.
  - عن نوبات الخبل المؤقت، في جزء واحد.
    - **عن إمبيدوقليس،** في جزء واحد.
- عن مجم الدمض والتفنيد، في ثمانية عشر جزءًا.
  - الاعترافات الجدلية، في ثلاثة أجزاء.
    - **عن الاختيار الطوعي،** في جزء وأحد.
  - ملفص لمحاورة الجممورية لأفلاطون، في جزءين.
- عن اختلاف الأصوات التي تطلقما الميوانات التي تنتمي لفصيلة واحدة، في جزء واحد.
  - **عن الظواهر المباغتة**، في جزء واحد.
  - عن الميوانات التي تعض أو تنطم، في جزء و احد.
  - **عن الميوانات التي يقال إنما فبيثة ماكرة**، في جزء واحد.
  - عن (الميوانات) التي تعيش على الأرض فقط، في جزء و احد.

## فقرة (٤٤)

- عن (الديوانات) التي تغير جلودها، في جزء واحد.
- عن الديوانات التي تبني جمورًا أو أوكارًا، في جزء واحد.
  - عن الديوانات، في سبعة أجز اء.

- عن اللذة طبقًا لرأي أرسطو، في جزء واحد.
  - مقال آخر عن اللذة، في جزء واحد.
  - القضايا، في أربعة وعشرين جزءًا.
    - عن المار والبارد، في جزء واحد.
  - عن الدوار وفقد الاتزان، في جزء وأحد.
    - عن العرق والإفرازات، في جزء واحد.
      - عن الإثبات والنفي، في جزء واحد.
- كاليستينيس أو عن المداد، في جزء واحد.
  - عن مظاهر الإرهاق، في جزء واحد.
    - عن المركة، في ثلاثة أجز اء.
  - عن الأحجار (الكريمة)، في جزء واحد.
    - عن الأوبئة، في جزء واحد.
    - عن الإغماء، في جزء واحد.
    - مقالة ميجارية، في جزء واحد.
- عن السوداوية (=الاكتئاب)، في جزء واحد.
  - عن المعادن، في جزءين.
  - عن العسل، في جزء واحد.
- مجمل لنظريات ميترودوروس، في جزء واحد.
- عن الأرصاد الجوية والآثار العلوية ، في جز عين<sup>(۱)</sup>.
- عن السُكْر (بتأثير شرب الذهر)، في جزء واحد.
- القوانين مصنفة وفقًا لمروف المجاء، في أربعة وعشرين جزءًا.
  - ملفص القوانين، في عشرة أجزاء.

<sup>(</sup>١) وهو عنوان مكرر بنفس الألفاظ، سبق أن ورد في فقرة (٣) أعلاه. (المراجع).

# فقرة (٥٤)

- **ملامظات على التعريفات**، في جزء واحد.
  - عن الروائم، في جزء واحد.
    - عن النبيذ وزيت الزيتون.
  - القضايا الأولى، في ثمانية عشر جزءًا.
    - عن المشرعين، في ثلاثة أجزاء.
      - عن السياسة، في سنة أجزاء.
- مبحث في السياسة يتعلق بالأوقات المواتية، في أربعة أجزاء.
  - عن العادات المدنية (=الاجتماعية)، في أربعة أجزاء.
    - عن أفضل الدساتير، في جزء وأحد.
      - مجمل للمشكلات، في خمسة أجزاء.
    - عن المكم والأمثال، في جزء واحد.
    - عن التجلط والسيولة، في جزء واحد.
      - عن النار، في جزءين.
      - **عن النسيم،** في جزء واحد.
        - **عن الشلل**، في جزء واحد.
      - **عن الأفتناق،** في جزء وأحد.
        - عن الفبل، في جزء واحد.
      - عن الانفعالات، في جزء وأحد.
    - عن الأعراض (= الظواهر)، في جزء واحد.
      - **المغالطات السوفسطائية**، في جزءين.
    - عن مل الأقيسة المنطقية ، في جزء واحد.
      - الطوبيقا (=القضايا)، في جزءين.

- **عن العقوبة**، في جزءين.
- عن الشَّعْر، في جزء واحد.
- --- عن الطغيان، في جزء واحد.
  - عن الهاء، في ثلاثة أجز اء
- عن النوم والأحلام، في جزء واحد.
  - عن الصداقة، في ثلاثة أجزاء.
    - عن الطموم، في جزءين.

#### فقرة (٢٤)

- عن الطبيعة، في ثلاثة أجزاء.
- عن مباهث الفيزيقا، في تمانية عشر جزءًا.
  - (ملفعر) للفيزيقا، في ثمانية أجزاء.
  - رد على فلاسفة الفيزيقا، في جزء واحد.
    - عن تاريخ النبات، في عشرة أجزاء.
    - عن أسباب الإنبات، في خمسة أجزاء.
      - عن السوائل، في خمسة أجزاء.
      - عن اللذة الزائفة، في جزء واحد.
        - مقالة واحدة عن النفس.
- عن البراهين غير الفنية (=غير العلمية)، في جزء واحد.
  - عن المعضلات البسيطة ، في جزء واحد.
  - مبحث في المارمونية، في جزء واحد.
    - عن الغضيلة، في جزء واحد.
  - منطلقات للبرهان أو الأضداد، في جزء واحد.
    - **عن النفي،** في جزء واحد.

- عن الرأي (= المكم)، في جزء واحد.
  - عن المثير للضحك، في جزء واحد.
- مقالات عن فترة ما بعد الظميرة ، في جز عين.
  - التقسيهات، في جزءين.
- عن المختلفات (=الاختلافات)، في جزء واحد.
  - عن الإساءات (= الجرائم)، في جزء واحد.
  - عن التشمير (=الوشاية)، في جزء واحد.
    - عن المدم والثناء، في جزء و احد.
      - عن الفيرة، في جزء و أحد.
      - الرسائل، في ثلاثة أجزاء.
- عن الميوانات التي تتكاثر بصورة تلقائية، في جزء واحد.
  - عن الإفرازات، في جزء وأحد.

#### فقرة (٤٧)

- أناشيد لتسبيم الآلمة، في جزء واحد.
- عن الأعياد (= الاحتفالات)، في جزء واحد.
  - عن العظالمسن، في جزء وأحد.
- عن الأقيسة المنطقية المضمرة، في جزء واحد.
  - **عن المفترعات،** في جزءين.
  - تعليقات على الأخلاق، في جزء واحد.
  - الشخصيات (الخلقية)، في جزء واحد.
    - --- عن الصفي والضجة، في جزء واحد.
      - عن البحث، في جزء وأحد.
- عن إبداء المكم على الأقيسة المنطقية، في جزء واحد.

- عن الملق، في جزء واحد.
- عن البحر، في جزء واحد.
- إلى كاساندروس عن المكم الملكي، في جزء واحد.
  - عن الكوميديا، في جزء واحد.
  - عن بمور الشعر، في جزء واحد.
    - عن الأسلوب، في جزء واحد.
  - مجمل للبراهين، في جزء واحد.
  - **العلول (المنطقية)،** في جزء واحد.
    - عن الموسيقي، في ثلاثة أجزاء.
  - عن المقاييس والمكاييل، في جزء واحد.
  - ميجاكليس Megaklês، في جزء واحد.
    - **عن القوانين،** في جزء واحد.
- عن التصرفات غير المشروعة (=الفارجة على القانون)، في جزء و أحد.
  - مجمل لكتابات اكسينوقراطيس، في جزء واحد.
    - مقال عن المعادثة، في جزء و احد.
    - عن القُسَم (= حلف اليهين)، في جزء واحد.
      - أسس الريطوريقا، في جزء واحد.
        - عن الشروة ، في جزء و احد.
        - عن (فن) الشعر، في جزء و احد.
  - **مشكلات سياسية وخلقية وفيزيقية في العشق،** في جزء واحد.

# فقرة (٤٨)

- استملالات، في جزء واحد.
- **مجمل للمشكلات،** في جزء واحد.

- **عن مشكلات الفيزيقا**، في جزء واحد.
- **عن النموذج (=المثال)،** في جزء وأحد.
- عن التقديم وفن السرد، في جزء واحد.
- مقال آفر عن (فن) الشعر، في جزء واحد.
  - عن الحكهاء، في جزء واحد.
  - عن النصم والأرشاد، في جزء وأحد.
- **عن اللمن (= الغطأ) في القراءة والكتابة**، في جزء وأحد.
  - عن فن الريطوريقا، في جزء واحد.
- عن أنواع الفنون الريطوريقية، في سبعة عشر جرءًا.
  - عن فن التمثيل، في جزء واحد.
- ملاحظات على محاضرات أرسطو أو ثيبوفراسطوس، في ستة أجزاء.
  - آراء في الفيزيقا، في سنة عشر جزءًا.
  - موجز الأراء المتعلقة بالفيزيقا، في جزء وأحد.
    - عن الامتنان، في جزء واحد.
    - الشخصيات (الغلقية)، في جزء واحد (۱).
      - عن الكذب والصدق، في جزء واحد،
    - مباحث في دراسة علم الإلميات، في سنة كنب.
      - عن الآلمة، في ثلاثة أجزاء.
      - مباحث في المندسة، في أربعة أجزاء.

<sup>(</sup>١) وهو عنوان مكرر بالأنفاظ نفسها، سبق أن ورد في فقرة (٤٧) أعلاه. (المراجع).

# فقرة (٤٩)

- ملفعات لمؤلف أرسطو عن العيبوان، في سنة أجز اء.
- البراهين (الخاصة بالمحض والتفنيد)، في جزءين.
  - **القضايا**، في ثلاثة أجزاء.
  - عن المكم الملكي، في جزءين.
  - عن العلل والأسباب، في جزء واحد.
  - عن دیموقریطوس، فی جزء واحد.
  - عن التشمير (= الوشاية)، في جزء و احد (۱۱).
    - عن الأرومة ، في جزء واحد.
- عن الذكاء والطبع بين العيوانات، في جزء واحد.
  - عن المركة ، في جزءين  $(^{(1)}$ .
  - عن الرؤية، في أربعة أجزاء.
  - قضايا تتعلق بالتعريفات، في جز عين.
    - عن المعطيات، في جزء واحد.
  - عن المجم الأكبر والمجم الأصغر، في جزء و احد.
    - **عن الموسيقيين**، في جزء واحد.
    - عن السعادة الربانية ، في جزء واحد.
    - رد على فلاسفة الأكاديمية، في جزء واحد.
      - الحث على دراسة الفلسفة ، في جزء و احد.
    - أفضل طريقة لإدارة الدول، في جزء و احد.
      - الملامظات والتعليقات، في جزء واحد.

<sup>(</sup>١) وهو عنوان مكرر أيضا باللفظ نفسه. سبق أن ورد في الفقرة (٤٦) أعلاه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) سبق أن ذكر المؤلف العنوان نفسه في فقرة (٤٤) أعلاه، وأخبرنا أنه يقع في ثلاثة أجزاه. (المراجع).

- عن ثورة البركان التي مدثت في جزيرة مقلية، في جزء واحد.
  - عن الموضوعات التي تم إقرارها، في جزء و احد.
    - **مناهم التوصل إلى المعرفة**، في جزء واحد.
- عن المغالطة المنطقية (المعروفة باسم مغالطة الكذاب)، في ثلاثة أحز اء (١).

#### فقرة (٥٠)

- **مدخل إلى الطوبيقا**، في جزء واحد.
- رد على أيسفيلوس، في جزء و احد.
  - **مباحث فلكية**، في ستة أجزاء.
- بموث في علم المساب عن الزيادة ، في جزء و احد.
  - أكيفاروس Akicharos، في جزء و احد.
    - **عن الفطب القضائية**، في جزء واحد.
  - عن التشمير (= الوشاية)، في جزء و -
- مراسلات مع كل من أستيقريون Astykreôn، وفانياس، ونيكانور.
  - عن التقوي، في جزء واحد.
  - إيوياس Euïas، في جزء واحد.
  - عن اللحظات المواتية ، في جز عين.

<sup>(</sup>۱) مغالطة الكذاب نموذج للدور المنطقي، والكذاب هو البدينيديس Epimendes، وهو فيلسوف من جزيرة كريت لهان القسرن السادس قبل السيلاد، قال: "إن كل الكريتين كذابون. لكنه هو لغسه واحد من أهل كريت. ومن ثم فهو كذاب. وقوله هذا كاذب. وتقييفه إدن صادق، وهو أن أهل كريت صادقون". ومن ذلك نتبين أن ذلك القول قد تم وصفه بالكذب والصدق مضا.. وفي هذا تتاقض. ومن ثم ينشأ عن هذا القول الإشكال أو المغالطة التي تتحدث عنها كتب المنطلق تحدث السم: مشكلة إبيوبيدييس أو: مشكلة الكذاب تازة أخرى. قارن كتابنا: "الفلسفة"، العند الأول من سلمنة السفياب، قسصور الثقافية بالقادرة، عام ٢٠٠٣، ص ٩٩ (المترجم).

 <sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم (٣)، المتعلقة بالفصل رقم (٩؛) أعلاه، عن تكرر هذا الكتاب مرتين قبل ذلك، وهذه همي المسرة الثالث.
 (المراجع).

- عن البراهين المناسبة، في جزء واحد.
- عن تربية الأطفال وتعليمهم، في جزء واحد.
- مقال آخر مختلف عن الموضوع نفسه، في جزء واحد.
- عن التعليم أم عن الفضائل أم عن الاعتدال؛ في جزء و أحد.
  - المث على مراسة الفلسفة، في جزء و احد(').
    - عن الأعداد، في جزء واحد.
- تعريفات تتعلق بمصطلحات الأقيسة المنطقية، في جزء و لحد.
  - **عن السماء،** في جزء واحد<sup>(۲)</sup>.
    - عن الطبيعة .
      - عن الثمار .
    - عن الميوانات<sup>(۲)</sup>.

وتقع هذه الكتب جميعًا في نحو ٢٣٢,٨٠٣ سطرًا. هذه إذن هي قائمــة مؤلفات (ثيوفراسطوس).

# فقرة (٥١)

ولقد أمكننى العثور على وصية (ثيوفراسطوس) التى تمت صياغتها على النحو التالى:

"كل شىء سيكون على ما يراه. ولكن فى حالة حدوث خطب ما فإننى أضع الترتيبات التالية:

إننى أمنع كافة ممتلكاتى فى مسقط رأسى (أى فى بلحة إريسوس) كميراث إلى كل من ميلانطيس وبانكريون Pankreôn، ولحى ليون.

<sup>(</sup>١) عنوان ذكر قبلاً في الفقرة (٤١) أعلاه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب منسوب أيضنا لأرسطو. (المراجع).

<sup>(</sup>٣) وهو عنوان تكرر مرارا قبل ذلك. (المراجع).

كما أننى أرغب فى أن تكون الأمور على النعو التالى، بغض النظر عن الأموال المستثمرة الموجوحة تحت تصرف ميبار خوس (١):

أولاً: ينبغى الامتماء بحيانة مبنى "معبد ربات الهنون" Mouseion (الكائن فى المدرسة) وترميمه، بما فى ذلك تماثيل الربات (أى ربات الهنون)، كما ينبغى كذلك إخافة أية تحسينات أخرى من شانما أن تخفى على (هذه التماثيل) مزيدًا من البمال (آ).

ثانيًا: أن يعل تمثال أرسطو (النصفى) فى المعبد معل سائر القرابين التى كانت موجودة بالمعبد فيما سبق.

ثالثًا: أن تتم إعادة بناء الرواق الصغير المؤدى إلى معبد رباته الفنون بصورة لا تقل (فى جودتما) عن صورته السابقة. وأن تقام في الرواق الأدنى اللوحات (المعتوية على خرائط) البلدان التي قام بإعدادها (الرواد) المكتشفون.

# فقرة (۲٥)

وينبغى - بالإضافة إلى ذلك - أن يتم ترميم المذبح بعيث يغدو مكتملاً متناسق التكوين.

وإننى أرغبم كذلك فى استكمال بناء تمثال نيقوما خوس الذى أعد له وإننى أرغبم كذلك فى استكمال بناء تمثال نيقوما خوس الدن أعدله له والعبم الطبيعي، علمًا بأن الثمن المستحق لذلك قد تم دفعها من براكسيتيليس Praxitelês، أما باقى التكلفة فسوف يتم دفعها من

<sup>(</sup>١) سوف يذكر ديوجيئيس اللانرتى هذه الوصية فيما بعد في الفقرات التالية. ونستتنج من ذلك أن هيبارخوس هذا كان يعمل دلسيلاً ليس فقط لأعمال شيوفراسطوس، بل مشرفا على أعمال المدرسة التي كانت في نظر القانون مؤسسة دينية. (المترجم).

<sup>(</sup>۲) من الواضح أن معيد ربات الغنون الملحق بمبنى المدرسة قد تصدع بسبب كثير من الاضطرابات السياسية، ربما إيان الحصار القائى الذي تم على يد ديمتربوس بوليوركيتبس (" محاصر المدن) في الفترة من ٢٦٩-٢٩٤ق.م. ولقد كانت هنتك متاعب جمة عندما ثارت أثينا ضد مقدونيا عام ٢٨٩-٢٨٥ق.م. كما روى لنا بلوطارخوس في: سبيوة هياة هيمتربيوس (فقرات ٢٨٩-٢٨٠ق)، والحادثة الأخيرة كانت أقرب إلى موت ثيوفراسطوس إيان الفترة الأوليمبية الثائلة والعشرين بعد المائة. وكذلك بايساتياس في كتابه "الطواف حول بلاد الإغربية"، الجزء الأول. فقرات ٢٥ - ٢٦ (المترجم).

المصدر المالى (المذكور آنعًا). ويتعين إقامة التمثال فنى أى مكان يبدو مناسبًا فنى نظر الأوصياء القائمين على تنفيذ البنود المدونة فنى الوصية. ويجب أن يتم تنفيذ كافة ما يتعلق بالمعبد وبالقرابين الموجودة بم بالطريقة نفسما.

أما الضيعة التي أمتلكما في مدينة استاجيرا فإني أمندما كميراث الله كالينوس Neleus، كما أهب كل كتبي إلى بيليوس Kallinos، كما أهب كل كتبي إلى بيليوس أما الدديقة والممشى والمنازل المجاورة للدديقة جميعًا، فإنني أهبما إلى أحدقاني المحونة أسماؤهم (بالوحية)، وهم الذين يرغبون في البدث ودراسة الفلسفة معًا بصفة دانمة (۱).

#### فقرة (۵۳)

حيث إنه من المتعذر على كل مؤلاء الأشناص أن يقيموا معًا على الدواه، وذلك بشرط ألا يقوموا بنقل ملكيتما أو تسخيرها لندمة أغراض شخص آخر، وبشرط أن يحوزوا ملكيتما بصغة مشتركة كما لو كانت معبدًا، وبشرط أن يبقوا على حلات الموحة والصحاقة فيما بينمه على النحو اللائق والمشروع. وتتألف هذه الجماعة من كل من ميبارخوس، نيليوس، استراتون، كالينوس، حيموطيموس، حيماراتوس، كاليستينيس، ميلانطيس، بانكريون، ونيقيبوس.

وسوف یکون من حق أرسطو بن مترودوروس - فنی حالة رنبته وکذا بیثیاس - أن یدرس مع أفراد مده البماعة وأن یک ون فی و فرقتمه ویتعین علی أکبر أفراد (البماعة) سنًا أن یولیه کل عنایة وامتماه، من أجل أن یضمن له التقدم والترقی بصورة کبیرة فنی دراسة الفلسفة.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب الرابع، فقرة ٧٠ أعلاه. (المراجع).

وعليمو أن يقوموا بدونى في أي موضع بالمديقة يرونه أكثر ملاءمة من سواه، بدون صرف نفقات لا ضرورة لما سواء على البنازة أو علسي المدون بنصبه التذكاري.

#### فقرة (٤٥)

وطبقًا لما تم الاتفاق بشأنه سلعًا فإن مسئولية الإشراف على المعبد والنصب التذكارى والحديقة والممشى تقع – بعد رحيلى عن الدياة – على عاتق بومبيلوس Pompylos شخصيًا، نظرًا لأنه يسكن على مقربة، ويتعين عليه – بناء على ذلك – أن يمارس الإشرافة بنفسه على جميع الممتلكات الأخرى كما كان يفعل من قبل، وينبغى على مؤلاء الذين آلت إليهم حيازة الممتلكات بالفعل مراعاة مصالحه.

خالت أنه يحق لكل من بومبيلوس وثريسبتى Thresptê، اللذين تــه عتقهما منذ أمد بعيد بعد أن قدما لى من الندمات الكثير، يحق لهما أن يدحلا على مبلغ ألفى دراخمة من الأموال التى حازاها بالفعل مــن لــدنا فيما سبق ومما قاما باحناره، ويتعين تسليم هذا المبلغ إليهما عن حق على يد هيبارخوس تنفيذا لوحيتى من التركة العالية، طبقًا لما أعربت عنه مرازًا وتكرازًا فنى حديثى مع كل من ميلانطيس وبانكريون وكانا يتفقان معى فنى خالت على طول الخط؛ وفضلاً عن خالت فــإننى أهبهمــا الناحمــة سوماطالى Somatalê

#### فقرة (٥٥)

كما أننى أعتق رقاب نغر من عبيدى فى التو، وهم: مولون وتيمون وبارمينون Parmenôn، وكذلك فإننى أعتب رقاب عبدي، مانيس وكالياس، بشرط بقائمما لمدة أربع سنوات وعملهما معًا فى الدديقة بغير لوم يوجه إليهما. أما فيما يتعلق بأثاث منزلى فعليهم أن يعطوا منه

لبومبيلوس وللقائمين على أمر تنفيذ الوحية ما يرون أنه مناسب، على أن يعرض ما يتبقى منه للبيع. ثم إننى أهمب (الغلام) كاريون لديموتيموس، (والغلام) حوناكس Donax لنيليوس، أما عن يوبيوس فلابد من عرضه للبيع.

ویتعین علی میبار دوس آن یعطی إلی کالینوس مبلغ ثلاثة آلافت درا دمة. ولو آننی آدرکت (فی وقت مناسب) آن میبار دوس قد قدو لی فی السابق ددمات جلیلة، بالإخافة إلی الندمات التی قدمما لکل من میلانطیس وبانگریون ددسوما و آنه فقد الآن ثروته و املاکه بعد آن تعطفت سفنه د لکنت الآن قد أصدرت أمری بتعیینه قانما علی تنفید آمر و صیتی بالتخامن مع کل من میلانطیس وبانگریون.

# فقرة (٥٦)

ولكن حيث إننى رأيت أنه ليس من السمل على هذين الشخصين أن يشاركاه في ممارسة شئون الإحارة، فلقد وجدت أن من الأنفع لكل منهما أن يتقاض مبلغًا معددًا من لحن هيبارخوس. وبالتالي يتعين على هيبًارخوس أن يدفع لكل من هيلانطيس وبانكريون مثقالاً قدره تالنت هيبًارخوس أن يدفع لكل من هيلانطيس وبانكريون مثقالاً قدره تالنت والمد، كما يتعين على هيبًارخوس أيضًا أن يزود منفذى الوصية بالأموال اللازمة لحافع النفقات المحونة بالوصية، وخلك عندما يدين موعمد سحاد كل بند من أوجه هذه النفقات. وعندما ينتمي هيبارخوس من تنفيذ هذه التكليفات، فإنه يكون قد تعرر من كافة التزاماته ومسئولياته تبامي، ولم فرض وأن هيبارخوس قد حصل على أية سلفة أو قرض باسمي في مدينة خالكيس، فإن هذا القرض يقع على عاتقه وحده. وليكن القائمون عدينة خالكيس، فإن هذا القرض يقع على عاتقه وحده. وليكن القائمون

هیبار خوس، نیلیوس، استراتون، کالینوس، دیموتیموس، کالیستینیس، واکتیسار خوس Ktêsarchos.

# فقرة (۷٥)

ولقد أو حكت نسخة من الوحية محتومة بختم ثيوفر اسطوس لحى ميبديسياس بن ميبار خوس. أما الشمود (على حدة الوحية)، فهم: كاليبوس من بالينى Pallênê، فيلوميلوس من يوتيمايا، ليساندروس من ميبا، وفيلون من الوبيكى Alôpekê.

وهناك نسخة أخرى (من الوحية مودعة) لحى أوليمبيودوروس Olympiodôros والشمود على حجتما هم مؤلاء الأشخاص المذكورون انغسمه أما النسخة الثانية فقد تسلمما أحيمانطوس Adeimantos النبسن ألى الأحغر). وحاملها هدو أخروستينيس Androsthenês الابسن (أى الأحغر). والشمود على حجتما هم أريمنيستوس Arimnêstos بن كليوبولوس، ليسستراتوس بن ميدون من ثاسوس، استراتون بسن أركسيلاؤوس من ليسستراتوس من كيراميس، لامبساكوس، ثيسيبوس من كيراميس. "Épikêphisia بين ثيسيبوس من كيراميس، وحيوسكوريديس بن حيونيسيوس من إبيكيفيسيا Epikêphisia".

كانت تلك هى فحوى وصية تيوفراسطوس. وهناك نفر من الباحثين يروون لنا أن إراسسطراطوس (= إراسستراتوس) Erasistratos الطبيب كان من بين تلاميذ (تيوفراسطوس)، وهو أمر محتمل.

 <sup>(1)</sup> كانت العادة أن يذكر اسم الشاهد متبوعًا بمقر إقامته. ومقر الإقامة هو مسقط رأسه لو كان من غير الأثينيسين، أو الحسى السذى يسكنه في مدينة أثينا لو كان مواطنًا أثينيًا.(العراجع).

 <sup>(</sup>٢) أضيف هنا في هذا الجزء \_ إلى اسم الشاهد ومقر إقامته اللم والده، وهو أمر لم يكن شانعا في تدوين الوصايا قديمًا.
 (المراجع).

#### استراتون Sratôn

(رأس مدرسة المشائين في الفترة من ٢٨٦-٢٦ق.م.) فقرة (٥٨)

ولقد خلف (ثيوفراسطوس) في رئاسة المدرسة استراتون بن أركسيلاؤوس، وهو مواطن من المبساكوس، ورد ذكره في وصية (ثيوفراسطوس). وكان (استراتون) رجلاً فقيها واسع المعرفة، وكان يطلق عليه لقب "عالم الفيزيقا" Physikos، نظرًا لأنه كرس حياته أكثر من أي شخص آخر لدراسة الطبيعة باهتمام وتعمق. وفضلاً عن ذلك فقد كان معلما للملك بطلميوس (الثاني) فيلادلفوس(۱)، ويقولون إنه تلقى منه منحة قوامها ثمانين تالنتا (= ٤٨٠٠٠ دراخمة).

وطبقًا لما أخبرنا به أبولُودورس في كتابه "التقويم الزمنى"، فقد أصبح (استراتون) رئيسًا لمدرسة (المشائين) إبان الفترة الأوليمبية الثالثة والعشرين بعد المائة (أي ٢٨٨ – ٢٨٤ق.م.)، وأنه ظل يرأس المدرسة لمدة ثمانية عشر عامًا. وهذه قائمة بكتبه ومؤلفاته:

# فقرة (٥٩)

- عن العكم الملكي، في ثلاثة أجزاء.
  - عن العدالة، في ثلاثة أجزاء.
    - عن الغير، في ثلاثة أجزاء.
    - عن الآلمة، في ثلاثة أجزاء.

<sup>(</sup>۱) الملك بطلميوس الثانى فيلانلغوس (أى المصد للفته) عاش فى الفترة (٣٠٨ ــ ٢٤٦ ق.م.)، وحكم ليان الفتــرة (٣٠٥ ــ ٢٤٦ ق.م.)، واهتم بالإصلاحات الداخلية، وازدهرت فى عيده **مكتبـة الإسكلـدويـة الشعيـوة والموسـيـون (-** مجـــع العلـــوم والأداب والفنون). (المترجم).

- عن المبادئ الأولى، في ثلاثة أجزاء.
  - عن المناهم المنتلفة في المياة .
    - عن السعادة .
    - عن الهلك الفيلسوف.
      - عن الشجاعة .

        - عن السماء،

      - عن طبيعة البشر،
      - عن سلالات الحيوان .
        - عن المزج ·
        - عن النوم.
        - عن الأحلام.
    - عن الرؤية (= الإبصار).
      - عن الإحساس.

        - عن الألوان.
        - عن الأمراض.
      - عن تفاقم (الأمراض).
        - عن المَلَكَات.
- عن الآلات المستخدمة في استخراج المعادن.
  - عن المجاعة ومن يلقون حتفهم بسببها.
    - عن الثقيل والففيف (في الوزن).

- عن الانجذاب والنشوة.
  - عن الزون .
  - عن الغذاء والنمو.
- عن الميوانات التي يصعب التعرف على خصائصما.
  - ت عن الحيوانات التي ورد ذكرها في الأساطير .
    - عن العلل والأسباب.
      - حلول المعضلات.
    - مدخل إلى الطوبيقا .
      - عن الحادث.

#### فقرة (٦٠)

- عن التعريف.
- عن الأكبر والأصغر (= الاختلاف في الدرجة).
  - عن الظلم.
- عن السابق واللاحق (أو الْقبلي والبعدى في المنطق).
  - عن جنس السابق (= الَقبْلي).
    - عن الفواص الأساسية .
  - التعقق من المكتشفات، في جز عين.
  - تعليقات وملاحظات مشكوك في صحة نسبما إليه.
- مجموعة من الغطابات التى تستهل بالعبارة التالية: "من استراتون إلى أرسينوي"(١)...... لعلك في أطيب حال".

<sup>(</sup>١) ربما تكون هي الملكة أرسينوي. زوجة العاهل المشهور يطلعيوس الثاني فيلادلفوس ملك مصر الذي سببقت الإشسارة اليسه. (المراجم).

وهم يروون لنا أن (استراتون) كان نحيلاً جدًا لدرجة أنه لم يشعر بشيء حينما وافته المنية. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه (١٠):

"لو أنكأر دتنى أن أحيطك علمًا بـه، فإنـه شخص ذو قـوام نحيـل بـسبب استخدامه للأمهنـة. وأنـا أعلن لكأنـه استراتون الـذي أنجبتـه مدينــة لامبـساكوس، والـذي ظل يـصارع الأمراض أمدًا طويلاً حتى وافتـه المنـيـة وهو غافل دون أن يحس بـشيء".

فقرة (٦١)

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم استراتون، وهم على النحو التالي:

- ١- أولهم تناميذ (للريتوريقي الأشهر) إيسوقراطيس.
  - ٢- وثانيهم القيلسوف الذي نحن بصدده.
- ٣- وثالثهم طبيب كان تلميذًا لإراسستراتوس، ووفقًا لما يقوله البعض
   فقد كان ابنًا له بالتبني.
- ٤- ورابعهم مؤرم دون كتابًا عن كل من فيليبوس وبرسيوس اللذين حاربا الرومان.
  - ٥- وخامسهم (في هذا الموضع جزء من المخطوط خال من الكتابة).
    - ٦- وسادسهم شاعر إبجراهات،
    - ٧- وسابعهم طبيب من العصر القديم ورد ذكره عند أرسطو.
      - ۸- وثامنهم فيلسوف مشائه يعيش في مدينة الإسكندرية.

وهناك رواية أخرى متواترة عن وصية (الفيلسوف) الفيزيقى (استراتون)، تدور على النحو التالي:

"لو أن مكروما حل بى فإننى أخع الترتيبات التالية: أترك كافة الممتلكات الموجوعة في منزلى كميراث إلى كل من المبريون

<sup>(</sup>١) كتاب المئتارات البالاتينية، تجزء السابع، ابجرامة رقم ١١١ (المراجع).

Lampyriôn وأركسيلاؤوس. ويتعين على الأوصياء القائمين على تنغيذ بنود الوصية أن يعرصوا على الإنفاق على جنازتى - وعلى ما يتعلق بما من طقوس - من الأموال التى تخصنى فنى مدينة أثينا، دون أن يجندوا إلى التقتير سواء بسواء.

# فقرة (۲۲)

وسوفه يكون الأوصياء القائمون على تنفيذ بنود الوصية على النحو التالي:

أوليمبيدوس، أريستيديس، منيسيبينيس، ميبوقراطيس، إبيقراطيس، بحور الميس، المعرسة تحت جور بيلوس، ديوقليس، ليقون، وأثانيس. ثم إننى أترك المحرسة تحت ركاية ليقون، حيث إن (التلاميذ) الآخرين إما طاعنون في السن، وإما مشغولون للغاية. وقد يكون من الأفخل أن يقوم الباقون بمساعدته ومد يد العون له. وإننى أهبه كذلك جميع الكتبم فيما عدا المؤلفات التي يعد العون له. وإننى أهبه كذلك جميع الكتبم فيما عدا المؤلفات التي قمت بتحوينها، وكذا أثاث المنزل كافة، بما فيه معتويات حبرة الطعاء والعشيات والوسائد وأقدام الشرابم. وعلى الأوصياء أن يقوموا بإعطاء إبيقراطيس مبلغ خمسمائة حراخمة وعلامًا واحدًا من الغلمان يرى أركسيلاؤوس أنه أفضل من سواه.

# فقرة (٦٣)

وقبل كل شيء آخر، فإن على كل من لامبريون وأركسيلاؤوس إلغاء الاتفاق الذي أبرمه حائيبوس Daippos لحالع إيرايوس. وبالتالي فلن يكون الأخير محينًا بشيء لكل من لامبريون ولا لورثة لامبريون، بل سوف يكون بخلك قد أعفى من كافة بنوح العقد. ويتعين على الأوصياء أن يمنحوه مبلغ خمسمانة حراخمة وعلامًا واحدًا من الغلمان بموافقة أركسيلاؤوس، وخلك من أجل أن يحيا حياة موسرة ومحترمة تليق به في

مقابل الجمود الكثيرة التي بخلما من أجلى، و(في مقابل) الخدمات الجليلة التي أخاما لي. وفيضلاً عن خلك فيانني أنقبل ملكيت إلى أركسيلاؤوس، كما أعتق أيضًا رقبة عبدي درومون.

وبمبرد وصول اركسيلاؤوس، فإن على إيرايوس ومعه أوليمبينوس وإبيقر اطيس وسائر الأوصياء الآخرين أن يعدوا قائمة بالنفقات اللازمة للبنازة، وما يتعلق بما من طقوس يقتضيما العرف.

# فقرة (٦٤)

ويتعين على اركسيلاؤوس ان يتقاضى من اوليمبينوس ما يتبقى من اموال، دون ان يشق عليه او يسرف فيما يتعلق بالوقت او الزمن. وعلى اركسيلاؤوس كذلك أن يقوم بإلغاء الاتفاق الذى أبرمه استراتون مع كل من اوليمبينوس وأمينياس، والذى تم إيداعه لدى فيلوكراتيس بن تيسامينوس Tisamenos. أما فيما يتعلق بالنصب التذكارى (الذى سيوضع فوق قبري) فعليهم أن يقيموه وفقًا للطريقة التى تروق لكل من اركسيلاؤوس واوليمبينوس وليقون".

كانت هذه هى البنود التى احتوت عليها وصية (استراتون)، طبقًا لما قام بجمعه أريسطون من جزيرة كيوس.

أما استراتون نفسه فقد كان - كما سبق أن أوضحنا - رجلاً جديرًا بالاحترام والتقدير (١)، حيث إنه كان متميزًا في كافة فروع العلم، والسيما في الفيزيقا التي استحق لقبها، وهي فرع من فروع الفلسفة أكثر عراقة وأكثر أهمية من سواه.

<sup>(</sup>۱) يضفى ديوجينيس الكترتى هنا على استراتون قدرا من الثناء والمديح، ربما ليبرر به السبب فى اختياره ضد أبدرز خلفاء أرسط الذين تولوا رئاسة مدوسة المشائين. ووفقًا لترتيب الوارد فى الكتاب الأول (الفقرات ١٤، ١٥ من هذا العمل) نجد أن فلاسفة مدوسة المشائين ينتهون بثيوفر اسطوس، حيث إنى من نئوه كانوا مغمورين وأقل شأنًا منه (قدارت: شيسشرون، عن الفايات، الجزء الخامس، فقرات ١٢، ١٢، وكذلك: استرابون، الجزء الثالث عشر، فقرة ١٠٩)، ويذهب اسمترابون السي أن السبب في هذا التدهور يعزى إلى الرواية الشهيرة المتواترة عن ضياع مكتبة أرسطو بعد أن الت ملكيتها السي اسكييسميس Skēpsis. (امراجم).

# ليقون Lykôn (ازدهر في الفترة ۲۹۹ – ۲۲۵.م.)

فقرة (٩٥)

ولقد خلفه ليقون بن أستياناكس الطروادى فى رئاسة مدرسة (المشائين)، وكان رجلا ساحر البيان وله القدح المعلى فى تربية الفتيان. واعتاد (ليقون) أن يقول إنه لابد من ربط الفتيان بالتواضع وحب الشرف، بمثل ارتباط الخيول بكل من المهماز واللجام.

والحق أن سحر بيان (ليقون) وصوته الجهورى يتبديان في القصة التالية، التي يتحدث فيها عن فتاة عذراء ذات فقر مدقع على النحو التالى:

"وفضلاً عن ذلك فإن (هذه) الفتاة كانت بمثابة عباء ثقيل على (كاهل) والدها، نظرًا لأنما أضاعت زهرة عمرها بعد فوات أوانما، بسبب الافتقار إلى البائنة (اللازمة لزواجها)". ومن هنا جاءت الملاحظة التي أبداها أنتيجونوس عنه، ومؤداها أنه ليس في الإمكان تحويل شذى التفاحة وسحرها إلى موضع آخر، وذلك نظراً لأنه ينبغي علينا أن نتأمل كل تعبير صادر عن المتحدث بطريقة قائمة بذاتها، وكأنه تفاحة موجودة على الشجرة.

فقرة (٦٦)

والسبب في ذلك أن (صوت ليقون) كان صوتًا فائق العذوبة، حتى أن البعض عدلوا اسمه من "ليقون" إلى "جليقون" Glykon، بإضافة حرف الجاما (الحين) الى بدايته (۱)، ويرون أن هذا الحرف قد سقط (للأسف) من بدايسة اسمه. فعلى سبيل المثال نجده يرد على هؤلاء الذين يبدون ندمهم لأنهم

 <sup>(</sup>١) كلمة ليقون Lykôn مشتقة من اللفظ Lykos الذي يعنى المذنب، أما كلمة جليقون Glykôn فتعنسى "الحلو أو العدب"، لأنبسا مشتقة من الصفة glykys بمعنى: عديد، حلو، (العراجع).

تكاسلوا وضيعوا الفرصة للتعلم، وكانوا يتمنون (من أعماق قلوبهم) لو أنهم فعلوا ذلك، يرد عليهم بطريقة ساحرة أنيقة بقوله:

"إنصم يحدينون أنف سهم ويكشفون (بإعرابهم عن) أمنية لا سبيل للتحقيقها عن ندمهم على خمول لا يمكن تصحيحه". ولقد اعتاد (ليقون) أن يعلن أن هؤ لاء الذين يتخذون القرارات بطريقة خاطئة أشخاص فاشلون في حساباتهم، وكأنهم يستخدمون مسطرة معوجة لقياس خط مستقيم بطبيعته، أو كأنهم ينظرون إلى صفحة وجههم في مياه مضطربة أو في مرآة مشوهة. وأحيانًا كان يقول لهم: "إن كثيرا (من الناس) يذهبون إلى ساحة السوق بحثا عن أكاليل الزهور، ولكن قليلاً منهم –أولا أحد منهم – يذهب البحث عنها في (مدينة) أوليمبيا." وكثيرًا ما كان (ليقون) يقدم النصح والمشورة للأثبينين في مناسبات عديدة، وكان يسدى إليهم بذلك فوائد جمة لا نظير لها.

فقرة (٦٧)

وكان (ليقون) يرتدى أنظف الثياب وأنصعها، لدرجة أن الملابس التى كان يرتديها كانت لا نظير لها فى نعومة خامتها، طبقًا لما يذكره هرميبوس. ولكنه كان فضلاً عن ذلك من أكثر الأشخاص حبًّا لممارسة التدريبات البدنية، كما كان يحافظ على (رشاقة) جسمه ويؤدى كل الألعاب الرياضية الممكنة، وكان ملاكمًا بارعًا تشوهت أذنه من كثرة الضربات (التى وجهت إلى وجهه)، وكان حريصًا على دهن جسمه بالزيت، طبقًا لما يخبرنا به أنتيجونوس من كاريستوس. ومن أجل هذا السبب يقال إنه كان يلعب المصارعة وكذا لعبة الكرة على النحو الذى كان شائعًا فى مسقط رأسه "البيون" (= طروادة).

ولقد كان (ليقون) صديقًا مقربًا لكل من (العاهلين) يومينيس وأطالوس وحاشيتيهما، حيث كان كل منهما يقدم له من العطايا والمنح ما ليس له نظير. ولقد حاول (الملك) أتطيوخوس أيضًا أن يقربه إليه، ولكنه لم ينجح في ذلك.

وكان (ليقون) على عداوة شديدة مع هييرونيموس، (الغيلسوف) المشائع، إذ كان (ليقون) هو الشخص الوحيد الذى رفض أن يقابل (هييرونيموس) في الاحتفال السنوى الذى اعتاد أن يقيمه، وذلك على نحو ما سبق لنا ذكره عند حديثنا عن حياة أركسيلاؤوس(١).

ولقد رأس (ليقون) مدرسة (المشائين) لمدة أربع وأربعين سنة، بعد أن أورثها له استراتون في وصيته إيان الفترة الأوليمبية السابعة والعشرين بعد المائة (٢٧٤ – ٢٧٠ ق.م.). ولقد استمع (ليقون) أيضا إلى محاضرات أستاذ المنطق (= الجدل المنطقي) بانثويديس Panthoidês. ولقد فاضت روح (ليقون) إلى بارئها وهو في الرابعة والسبعين من عمره، بعد أن عاني من مرض النقرس. وفيما يلى إبجرامة نظمتُها تمجيدًا لذكراه (٢)".

"كلا وحق (الأرباب)! فلن أمر مرور الكرام على ليقون الذي قضي نحبه متأثراً بمرض النقرس. ولكنني أبدي مهشتي على أمر واحد أكثر من غيره: وهو أن هذا الشخص الذي لم يكن قبلاً قادرًا على السير إلا بمعونة أقدام سواه، قد قطع الرحلة الطويلة إلى هاميس (=العالم السفلي) في ليلة واحدة".

فقرة (۹۹)

وهناك أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم ليقون وهم على النحو التالى:

- ١- أولهم فيلسوف من أنباع فيثاغورث.
- ٢- وثانيهم هو الفيلسوف الذي نتحدث عنه.
  - ٣- وثالثهم شاعر ملاحم.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب الرابع ، فقرات: ١١ ، ٢٢ أعلاه. (المراجع).

<sup>(</sup>٢) كتاب المنتارات البالاتينية، الجزء السابع، ابجرامة رقم ١١٢ (المراجع).

#### ٤- ورابعهم شاعر إبجرامات.

ولقد عثرت مصادفة على وصية (ليقون) التي يدور نصها على النحو التالى:

"هذه هي الترتيبات التي أضعها فيما يتعلق بأملاكي، وذلك في حالة عبري عن احتمال المرض: إنني أمنع جميع الأثاث الموجود في منزلي لأخوي، أستياناكس Astyanax وليقون. وأعتقد أنه ينبغي أن يتم دفع كل الأموال التي تم إنفاقها في مدينة أثينا من هذا المصدر، سواء علي سبيل القرض أو على سبيل الشراء، وكذا نفقات جنازتي وما يتعلق بما من طقوس أخرى ينبغي مراعاتها.

#### فقرة (۷۰)

أما ممتلكاتى فى المدينة وفى جزيرة إيبينا فإننى أمندما (لـشقيقى العزيز) ليقون، نظرًا لأنه يدمل اسمى، ونظرًا لأنه أقام معى لفترة طويلة من الزمن، ونال رخانى بصورة منقطعة النظير، واستدى أن أعامله كما لو كان فى منزلة أحد أبنائى.

ثم إننى أترك الممشى كإرث لمن يرغب فيه من أحدقانى وخلانى، وهمه: بولسون، وكالينوس، وأريسطون، وأمفيون، وليقون وبيتون، وبيتون أرسطوما خوس، وميراقليوس، وليقوميديس، وليقون ابن أخيى. ويتعين على هؤلاء أن يعينوا الشخص الذي يعتقدون أنه أقدر من سواه للعفاظ على (المدرسة) وتوسيع نطاق انتشارها. وعلى باقى أحدقانى وأحينانى أن يتعاونوا معمم ويتآزروا إكرامًا لناطرى (ومدبة) للمكان. ويتعين على كل من بولون وكالينوس – ومعم سائر المعارف – أن يتكفلوا بكافة ترتيبات البنازة وإحراق (البثمان)، وأن يراعوا الاً تكون (البنازة) حون المستوى أو باهظة النفقات سواء بسواء.

وبعد رحيلي عن الحياة يتعين على ليقون أن يقوم باستخراج زيست الزيتون اللازم لتحريبات الشبان من الأراضي التي أمتلكما في جزيرة إيجينا، وخالت بطريقة لائقة تكريمًا لذكراي وللذكرى السفن السفن اللذي كرّمني، كلما عن (لمؤلاء الشبان) استخدام هذا الزيت. وعليم أيضًا أن يقيم تمثالا لي، وأن يختار بنفسه المكان الملائم لإقامة هذا التمثال بمساعدة كل من حيوف انطوس Diophantos وهيراقليديس بن حيمتريوس. ويتعين على ليقون - قبيل رحيله - أن يسدد من ممتلكاتي القائمة في المدينة أية أموال أكون قد اقترضتما. وعلى كل من بولون وليقون أن يقوما بمده بالأموال التي يمكن أن تلزم لنفقات البنازة وما يتعلق بما من طقوس مرعية. وعليهما أن يحطلا هذه الأموال من المبالغ التي تركتما لكليهما في المنزل قسمة بالتساوي بينهما.

# فقرة (۷۲)

کما یتعین علیهما آن یقوما باداء أتعاب الطبیبین باسینیمیس Pasithemis ومیدیاس، اللذین هما جدیران باعظم تکریم ومکافاة، نظرًا لرعایتهما لی ولبراعتهما (فائقة النظیر). کما أننی أسب لابن کالینوس زوجًا من الأقدام المصنوعة فی تریکلیا Thêrikleia، وأسب لاوجته إناءین مصنوعین فی جزیرة روحوس، وسجاحة حقیقة الصنع، وبساطا خا رخبم علی الجانبین، وحشیة مغطاة بمفرش، ووساحتین من أفضل ما ترکت وخلك حتی أشعر أننی منحتما البراء الأوفی، وحتی لا أبحو وکأننی عمطتهما حقهما.

أما بالنسبة لمن قاموا على خدمتى ورعايتى، فإننى أرتب الأمر على النحو التالي.

أما فيما يتعلق بديمتريوس، فإننى أترك له الفدية التى من شأنها أن تمنعه حريته التى طالما تاق إليما منذ أمد بعيد، كما أهبه مبلغ خمس مينات (= ٥٠٠ حراخمة)، وثوبًا وعباءة ليصبع مظهره لانقًا فنى مقابل ما بذله لأجلى إبان حياتى من جهد وعناء. وأما فيما يتعلق بإقريطون (= كريتون) الخالقيدوني، فإننى أترك له فدية عتق رقبته وأهب مبلغ أربع مينات (= ٠٠٠ حراخمة). وأما بالنسبة لميقروس Mikros فإننى أعتى رقبته ومتعين على ليقون أن يقوم بإعالته وتعليمه اعتبارًا من الآن ولمدة سبت منوات قاحمة.

#### فقرة (٧٣)

والها بالنسبة لخاريس Charês فإننى المتق رقبته، ويتعين على ليقون أن يقصوم بإلمالته، فخلاً عن أننى أهبه مباغ اثنتين من المينات (= ١٠٠ حراخمة) ومؤلفاتي التي تم نشرها. أما مؤلفاتي نمير المنشورة فإننى أعمد بها إلى كالينوس لكى يقوم بنشرها بعد مراجعتها بعناية. أما بالنسبة لسيروس Syros الذي تم عتق رقبته، فإننى أهبه مبلغ أربع مينات (= ٤٠٠ حراخهة)، وأمند مينودورا Mênodôra (كزوجة)، وأعفيه من أي دين يكون مدينا لي به. وأما بالنسبة لميلارا Hilara فإننى أهبها خمس مينات (= ٤٠٠ حراخمة)، وبساطا ذا رغب على البانبين، ووسادتين، وحشية مغطاة بمفرش، والسرير الذي يروق لها. كذلك فإنني أعبق رقبة والدة ميقروس وكل من : نونيمون، وديون، وثيون، ويوفرانور، وهرمياس. وأن يتم عتق رقبة أجاثون بعد أن يظل قائمًا بالخدمة لمدة عامين. (و أن يتم الإجراء نفسه) بالنسبة لحاملي المدفة، أوفيليون وبوسيدونيوس، بعد أن يظلًا قائمين بالخدمة لمدة أربعة أعواء.

#### فقرة (٤٧)

ثم إننى أمنع سريرًا لكل من حيمتريوس و إقريطون وسيروس، وأهب لمم كذلك مشات مشابة السرير ولوازمه، وذلك مما تركته وفقًا للطريقة التى يراها ليقون مناسبة. ويتعين (على الأوصياء) أن يمند وهم سخه الهبات حتى يقوموا بما هو مطلوب منهم من مهام على الوجه الأفضل أما فيما يتعلق بدفنى فإن على ليقون أن يقوم بدفنى في الموضع الذي يرغب فيه، سواء هنا أو في مسقط رأسى، وفقًا لما يتراءى له، وذلك لأننى مقتنع تمام الاقتناع بأن نظرته إلى ما ينصنى من أملاك لا تقل عن نظرتى بدال من الأحوال. وعليه - بعد أن يقوم بتدبير كل تلك الأهر - أن يقوم بتدبير كل تلك الأهر - أن يقوم بتدبير كل تلك الأمران يقوم بتقرير أمور الميراث هنا، وأن يصبح كل ما يقره سارى المفعول.

أما الشمود على الوحية فهم: كالينوس من ميرميونى، وأريسطون من كيوس، ويوفرونيوس من بايانيا".

وهكذا يتبين لنا أن الرجل (= ليقون) كان حاد الذكاء في كل مسلك سلكه: سواء في تدريسه، أو في كافة ما قام بدر استه، وأنه لم يكن في بنود وصيته أقل حصافة، من حيث الدقة الفائقة والحرص على الترتيبات المحكمة، حيث إن (فكره) يثير الإعجاب حتى في هذا الصدد.

### ديمتريويس Dêmêtrios (الفاليرى) (عاش فى الفترة من ٣٥٠ – ٢٨٥ق.م.) ( وازدهر فى مدينة أثينا فى الفترة من ٣١٨ – ٣٠٧ق.م.) فقرة (٧٥)

ديمتريوس هو ابن فاتوستراتوس، وهو مواطن من مدينة فالبرون المعافرة المعافرة (الفيلسوف) ثيوفراسطوس، ولكنه كان يلقى خطبًا سياسية (في الجمعية العامة) بمدينة أثينا، فانعقد له لواء الحكم في المدينة لمدة عشر سنوات، واعتبروه جديرًا بأن تقام له تماثيل من البرونز، بلغ عددها ثلاثمائة وستين تمثالاً، معظمها يمثله وهو ممتط لصهوة جواده، أو راكبًا على متن عجلة حربية، أو ممسكًا بعنان الفرسين اللذين كانا يجرًان العربة. ولقد تمت إقامة هذه التماثيل له في مدة لم تزد عن ثلاثمائة يوم... على هذا النحو إذن كانت منزلته (بين قومه). ويذكر لنا ديمتريوس من ماجنيسيا في كتابه "الرجال الذين يعملون الاسم نفسه" أن (ديمتريوس) دخل معترك السياسة، عند وصول هاربالوس(۱) إلى مدينة أثينا، فرارًا من (بطش) من رجالات السياسة \_ أفضل الخدمات وأجلها لوطنه، فضلاً عن أنه زاد من رجالات السياسة \_ أفضل الخدمات وأجلها لوطنه، فضلاً عن أنه لم يكن منحدرًا من أرومة نبيلة عالية القدر.

<sup>(</sup>١) ألتم ميناء لمدينة أثينا. إلى أن أصبح ميناؤها الميناء الأشير فيما بعد هو ميناء بهيواييوس (- بهيويه). (المترجم).

<sup>(</sup>٢) قائد أتيني شيد "الجدوان المهتدة" التي هدمتها الحروب البيلوبونيسية، وقد سبق ذكره. (المترجم).

ذلك أن (ديمتريوس) كان من (طبقة) خدم المنازل، وفقًا لما يرويه لنا فلبورينوس في الجزء الأول من كتابه "الذكوبات"؛ وإن كان لاميا Lamia العشيق الذي كان يعيش برفقته مواطنًا من أسرة نبيلة، كما يذكر ذلك (فابورينوس) في الجزء الأول من الكتاب نفسه أيضًا. ولكن (فابورينوس) - في الجزء الثاني من الكتاب نفسه - يخبرنا بأن (ديمتريوس) قد عاني من (العنف) على يد (الزعيم الدهماوي) كليون، على حين يحدثنا ديديموس في كتابه "أحاديث منتمي الشراب" أن (ديمتريوس) كان يكني من قبل إحدى المحظيات باسم "فاريتوفليفاروس" (بمعنى: صاحب يكني من قبل إحدى المحظيات باسم "فاريتوفليفاروس" (بمعنى: صاحب مقلتي الربات الفائنات)، وباسم لامبينو (بمعنى: صاحب العينين الوضاءتين). وهناك رواية متواثرة مؤداها أن (ديمتريوس) فقد بصره عندما كان في مدينة الإسكندرية، ولكنه استعاد بصره مرة ثانية بفيضل الإله "سارابيس" كالسكندرية، ولكنه استعاد بصره مرة ثانية بفيضل الإله "سارابيس" كالإسكندرية، ولكنه استعاد بصره مرة ثانية بفيضل الإله تمجيدًا (لهذا الإله)، وهي أناشيد ظلت تنشد حتى يومنا هذا.

ومع كل هذا التألق الذى حازه (ديمتريوس) بين الأثينيين، فيان نور شهرته قد خبا وانطفأ بسبب الحقد الذى يلتهم كل شيء. فقرة (٧٧)

إذ تآمر عليه البعض وأصدروا ضده حكما عيابيًا بالإعدام. ولكن عندما فشل هؤلاء (الأعداء) في إلقاء القبض عليه، صبوا جام حقدهم ونفثوا سمهم في (تماثيله) البرونزية، إذ اجتثوا بعضها من فوق قواعدها، وباعوا بعضها

<sup>(</sup>١) مسرابيس، إله مصرى فى الديانة المصرية القديمة، نتجت عبادته عن نزاوج ــ تم على أيام البطالمة ــ بين الإله المسصرى انقديم أبيس Apis ، الذى كان يعبده المصريون على صورة الإله أوزوريس الذى كان يعبده الإغريق على صورة الإله ويبوس، كبير ألهة الإغريق. (المترجم).

الآخر، وأغرقوا عددًا منها في مياه البحر، وحطموا عددًا آخر منها ليصنعوا منه "مباول" لدورات المياه. ولم يبق (من هذه التماثيل جميعًا) سوى تمثال واحد فقط وجد فوق (تل) الأكروبوليس (1). ويخبرنا فابورينوس في كتاب "أمشاج من التاريخ" أن الأثينيين قد أقدموا على فعل ذلك بأمر من ديمتريوس (الثاني) (ملك مقدونيا)، وفضلاً عن ذلك فقد سميت السنة الأولى التي تولى فيها (ديمتريوس) منصب الأرخون archôn (= الحاكم) بسنة الفوضي

#### فقرة (۷۸)

ويخبرنا هرميبُوس أن (ديمتريوس) بعد وفاة (الملك) كاساندروس قد فرً لفرط خوفه من الملك أنتيجونوس، ولجأ إلى (الملك) بطلميوس (الأول سوتير)، حيث أمضى في بلاطه زمنًا طويلاً، ولقد نصح (ديمتريوس) الملك بطلميوس – ضمن نصائح كثيرة – بأن يورث مملكته لأحد أبنائه من الملكة يوريديكي. غير أن الملك بطلميوس لم يقتنع بهذه النصيحة، وأورث تاج الملك وشعاره لابنه (فيلادلفوس) من الملكة برنيقي. ولقد وجد هذا الملك (= فيلادلفوس) من الأوفق أن يحتجز (ديمتريوس) سجينًا في المملكة إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأنه.

وهناك أمضى (ديمتريوس) حياته فى يأس وقنوط بالغين، إلى أن لدغته أفعى سامة فى يده أثناء نومه، ففارق على أثر لدغتها الحياة. ولقد تـم دفـن (ديمتريوس) فى منطقـة أبوصـير Bousiris القريبـة من مدينة زيبوس (= مدينة طيبة).

<sup>(</sup>١) الحصن أو البناء الذي كان يقام في أعلى نقطة في المدينة. (المترجم).

وفيما يلى الإبجرامة التي نظمتها تكريمًا لذكراه (١):

"لقد أودت أفعى — ذات سم زعاف وافر غير ناصع البياض — بحياة ديمتريوس المكيم، ولم تكن هذه الدية حية رقطاء ذات عيون لامعة، بــل كانــت حيــة ذبيثــة سوداء تماثل ظلمة مملكة هاديس (= مملكة الموتى)".

ويخبرنا هيراقليديس – فى الملخص الخاص بكتاب سوتيون: "تعاقب الفلاسفة" – أن بطلميوس كان يرغب فى التتازل عن عرش المملكة (لابنه) فيلادلفوس، ولكن (ديمتريوس) نهاه عن فعل ذلك بقوله "إن وهبت المملكة لسواكفلن تبقى لك!".

وفى الوقت الذى كان فيه (ديمتريوس) عرضة للتشهير والافتراء في مدينة أثينا، كان مناندروس، شاعر الكوميديا – وهذا هو ما علمته – على وشك أن يقدم للمحاكمة، لا لشىء سوى أنه كان صديقًا (لديمتريوس الفاليرى). وعلى أية حال فإن تيليسفوروسTelesphoros، ابن شقيق ديمتريوس (الفاليرى) قام بتبرئة ساحته.

#### فقرة (۸۰)

ولقد تفوق (ديمتريوس) فى عدد مؤلفاته وطول سطورها تقريبًا على ما سواه من سائر الفلاسفة المشائين الذين كانوا معاصرين له، فقد كان لا يُشقُ له غبار فى علمه و لا فى تعدد خبراته ومواهبه.

ومن الأعمال التى قام (ديمتريوس) بتأليفها نجد شطرًا تاريخيًا، وشطرًا آخر سياسيًّا، وعددًا منها يتحدث عن الشعراء، وعددًا آخر عن الريطوريقا. كما نجد شطرًا منها عبارة عن خطب سياسية، وشطرًا آخر عبارة عن خطب (تلقى فى المحافل) أو على لسان الوفود فى السفارات، بالإضافة إلى

<sup>(</sup>١) كتاب المئتارات البالاتينية، الجزء السابع، ليجرامة رقم ١١٣ (المراجع).

## مجموعات من خرافات أيسوبوس وأغراض أخرى متفرقة. وهذه هي مؤلفاته:

- عن التشريع في مدينة أثينا، في خمسة أجز اء.
- عن الدساتير في مدينة أثينا، في خمسة أجز اء.
  - عن الديماجوجية (=الدهماوية)، في جزءين.
    - **عن السياسة**، في جزءين.
    - عن القوانين، في جزء واحد.
    - عن الريطوريقا، في جزءين.
- في خطط المرب وشنونها (= الاستراتيجية)، في جز عين.

#### فقرة (۸۱)

- **عن الإلياذة**، في جزءين.
- عن الأوديسية، في أربعة أجزاء.

أما الأعمال التالية فكل منها في جزء واحد:

- بطلهبوس.
- في العشق.
- فابدوناس.
- فايدون.
  - كليون .
  - سقراط.
- أرطاكسيركسيس.

  - <sup>—</sup> أريسطيديس.
  - أريسطوها غوس.

- ألمث على دراسة الفلسفة.
  - دفاعًا عن الدستور .
- عن السنوات العشر (التي قضاها في حكم مدينة أثينا).
  - عن الإيونيين .
  - عن السفارات. ·
    - عن الإيمان.
    - عن الغضل.
      - عن الحظ.
  - عن علو الموة .
    - عن الزواج.
  - عن ضوء المذنبات (في السماء)<sup>(۱)</sup>.
    - عن السلام.
    - عن القوانين .
    - عن العادات والتقاليد.
      - عن اللمظة.
      - ديونيسيوس.
      - عن مدينة خالكيس.
    - عن تحامل الأثينيين وقدحهم.
      - عن أنطيفانيس.
      - مقدمة تاريخية.

<sup>(1)</sup> يرى بعض الباحثين أن كلمة (dokos) الواردة فى هذا المنوان تعنى الوأق، ناسين أن هذا المعنى الأخير يعبر عنسه باللفظ (dokêsis). ولكن الحواشى والتعليقات التي دونت عن هذه الكلمة تبرهن على أنها تعنسى: المضوء المحامر عن المخلهات فنه السماء. (المراجم).

- الرسائل،
- القسم في المجالس.
  - عن الشيخوخة .
    - العقوق.
- (خرافات) أيسوبوس.
  - النوادر والطرائف.

#### فقرة (۸۲)

أما أسلوب (ديمتريوس) فهو أسلوب ذو طابع فلسفى، يمتزج فى جـزء منه بحيوية ريطوريقيـة وقوة بيان. ذلك أنه حينما سمع أن الأثينيـين قـد حطموا تماثيله قال: "ولكنهم فى المقيقة لم يعطموا الجـدارة التـى من أجلهـا أقيمـت هـنه التماثيل". وكان من عادته أن يردد مقولة مؤداها أن الحاجبين اللذين يشكلان جزءًا يسيرًا من الوجه، بوسعهما أن يحيلا الحياة بأسرها إلى ظلام (بما يعبران عنه من ازدراء). ولقـد قال أيضنا إن بلوتـوس (= إله الثروة) الله يكن وحده الأعمى، بل كانت ربة المنظ Tychê التى تقـوده عمياء بدورها. وقال كذلك إن ما يقدر الحديد على صنعه فى الحرب تستطيع الفصاحة أن تظفـر به فى السياسة. وعندما شاهد ذات مـرة شـابًا خليعـًا مستهترًا قال: "انظروا!ها هو هرميس بمظاهره الأربعة: رداء طويل، وكوش متدل، معنو تناسل، ولحية "(").

<sup>(</sup>۱) پلوتوس Ploutos، هو اله الثروة في الأساطير الإغريقية القديمة، وهو نفسه اله العالم السفلي، الذي كان يسمى بلفظ مشتق من السمه هذا، هو بلوتون Ploutôn، لأن معظم موارد الثروة كانت تستخرج من باطن الأرض. وكان الإغريسـق يعتقــدون أن الإلـــه بلوتوس ضرير، لأنه بوصــفه البها للثروة كان يوزع الثروات على الصالحين والطالحين بغير تعييز. (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) تصور بعض الآثار الفنية وبـ قالصط أحيانًا على صورة طفل صغير تحمله واثنته الربة بـ سبيفي Psyché (- الــروح) علــــى
 ذراعيها. (المراجع)

<sup>(</sup>٣) نظرًا لأن تماثيل الإله هرميس الموجودة في مدينة أثبنا ــ ومعظمها تماثيل نصفية ــ لا يظهر فيها كرش مندل ولا ثوب طويــل، بل كانت تصوره بشعر مصفوف على الطريقة القديمــة، فــان هذا الوصف الذي يورده ديوجينيس اللاترتي إما غيــر دقيــق أو يحتاج إلى تفسير. لذا فإن نفرًا من الباحثين يذهبون إلى أن خصلة شعر الإله الطويلة والمعتدة على كنفيــــه تكون مختلفية تحت ـــ

وكان يقول عن الأشخاص المتعجرفين المتغطرسين إنه ينبغى علينا أن ننقص من طول قامتهم، وأن ندع فكرهم الفطن (يتناسب مع طولهم). وكان يقول كذلك إنه ينبغى على الشبان أن يوقروا والديهم داخل المنزل، وأن يبجلوا كل إنسان يقابلونه خارج المنزل، وأن يحترموا ذواتهم حينما يكونوا وحدهم في البرية.

#### فقرة (۸۳)

ومن أقواله المأثورة أيضًا: "إن الأصدقاء لا يتخلون عنك أبدًا في السراء، إلا إذا طلبت أنت منهم ذلك، ولكنهم في الضراء يتخلون عنك من تلقاء أنفسهم". تلك كانت الأقوال المأثورة التي نسبت إليه.

\_ وهناك مشرون شخصاً يحمل كل منهم اسم ديمتريوس، وكلهم جديرون بالذكر:

- اولهم أكبر سنا من تراسيماخوس، وهو ريطوريقي من مدينة خالقيدون.
  - وثانيهم هو الفيلسوف الذي نتحدث عنه.
    - ٣- وثالثهم فيلسوف مشائه من بيز نطة.
- ٤- ورابعهم شخص يُـروَى أنـه (أهيب) ذو أسلوب تـصويرى
   وتعبيرات سلسة في القص. وكان هو نفسه رسامًا كذلك.
- وخامسهم مواطن من أسبندوس كان تلميــذًا لأبولونيــوس مــن
   صوله.
- آسیا و أوروبا.

٧- وسابعهم مواطن من بيزنطة، ألف كتابًا في ثلاثة عشر جزءًا عن (تاريخ) هجرة الغال من أوروبا إلى آسيا، وكتابًا آخر في ثمانية أجزاء عن الملك أنطيوخوس والملك بطلميوس ومستعمراتهما في ليبيا.

#### فقرة (۱۸)

- ۸- وثامنهم السوفسطائي الذي عاش في الإسكندرية وألف كتابًا عن
   فن الربطورية ا.
- 9- وتاسعهم **عالم نحو** من أدراميتيون Adramyttion، كان يكنى باسم إكسيون، لأن الناس كانوا يعتقدون أنه لم يكن منصفًا للربة هيرا.
- ۱- و عاشر هم عالم نحو من مدينة قورينة، ويكنى باسم اسطامنوس، و هو رجل جدير بالاحترام.
- 11-أما الحادى عشر فهو مواطن من السكيبسيس Skêpsis، وكان رجلاً ثريًا عريق المحتد ومحبًا للدراسة من الطراز الأول، كما كان هو الذى تسبب فى جعل مترودوروس مواطنًا مرموقًا.
- ۱۲-وأما الثانى عشر فهو مواطن من إربشراي، وكان عالم نمو، وعمل بالسياسة فترة من الزمن في بلدة منوس.
- ۱۳ وأما الثالث عشر فهو مواطن من بيثينيا، ابن ديفيلوس الفيلسوف الرواقى، وتلميذ بانايتيوس من جزيرة رودوس.

#### فقرة (۵۸)

- Smyrnê وأما الرابع عشر فهو **ريطوريقي** من مدينة اسميرنى -18 ( = أزمير ).
- ولقد كان هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر جميعًا من كتَّاب النثر. أما

الشعراء الذين كان كل منهم يحمل اسم ديمتريوس - وعددهم سـتة - فهـم على النحو التالي:

- ١- أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة.
- ۲- وثانيهم شاعر ملاهم، لم تبق من أعماله عن الحقودين الحاسدين
   سوى الأبيات التالية:

"إنهم يكيلون الإهانات للمرء فى حياته ويسلقونه بألسنة حداد، مع أنهم سوف يأسون عليه بعد موته ويندمون. ولكن فى يوم ما سوف يعم النزاع المدن ويسودها، بغية أن تظفر كل مدينة منها بقبره أو تمثاله الخالى من الحياة، وسوف يتصارع الناس من أجل ذلك ويتشاحنون".

- ٣- وثالثهم شاعر هجائيات سافر من مدينة طرسوس.
  - ٤- ورابعهم شاعرإيامبيات (١) لاذعة مرة.
- ٥- وخامسهم مثال (= نحّات) ورد ذكره عند بوليمون.
- ٦- وسادسهم شخص متعدد المواهب من إربيثريا، ألف أيضنا أعمالاً
   تاريخية وريطوريقية.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى البحر الإيامبي الذي كان مستخدما منذ القدم في الحوار، والذي كان يتكون من ست تفعيلات يتكون كل منها من مقطع على المدرجية . قصير بليه مقطع طويل. (المترجم).

# هير اقليديس Herakleidês (ازدهر حوالي ٣٦٠ ق. م.)

فقرة رقم (۸٦)

هيراقليديس بن يوثيفرون، مواطن من مدينــة هيراقليا Hêrakleia بإقليم بونطوس Pontos وكان رجلاً ثريًا. نتلمذ في مبدأ الأمر على يــد سبيوسيبُوس في مدينة أثينا، وفضلاً عن ذلــك فقــد اســتمع أيــضنا إلــي محاضرات (القلاسفة) الفيثاغوريين، وكان من المعجبين بمؤلفات أفلاطون. وفي خاتمة المطاف أصبح من تلاميذ أرسطو، طبقًا لما يذكره لنا سوتيون في كتابه "تعاقب الفلاسفة" (٢).

وكان (هيراقليديس) يرتدى ملابس ناعمة ملساء، وكان جسمه مفرط الضخامة لدرجة أن الأثينيين أطلقوا عليه اسم "بومبيكوس" Pompikos (ومعناها: الفخيم الجسيم)، بدلاً من بونطيكوس Pontikos (ومعناها: الفخيم الجسيم)، بدلاً من يونطيكوس البونطي، أو من إقليم بونطوس). كذلك كان (هيراقليديس) ذا مظهر يوحى بالبراءة، ولكنه كان وقوراً مهيب الطلعة. ولقد نُسبت إليه أعمال بالغة الروعة ومؤلفات فائقة التميز، وكذا محاورات خلقية تسير على النحو التالى:

- عن العدالة، في ثلاثة أجز اء.
- **عن الاعتدال**، في جزء واحد.
- عن التقوى، في خمسة أجزاء.
- عن الشجاعة، في جزء واحد.

<sup>(</sup>١) بونطوس، إقليم قديم في الجزء الشمالي الشرقي من أسيا الصغرى، يقع على سواحل البحر الأسود. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) أما أن هير الليديس كان عضوا في مدرسة الأكاديرية فهذه حقيقة تجاوز كل شك، تؤكدها واقعة أنه كان مرشحاً لرئاسة الأكاديرية بعد وفاة سبيوسيبوس. ولم يكن ديوجيئيس اللاترتي فقط هر الذي جعله تلميذا الرسطو حسب رواية سوتيون، لكن ألبتيوس Actius أيضنا - فيما يبدو - يربطه كذلك بالقلاسفة المشائين. (من تعليقات الترجمسة الإنجليزية، ص ٥٣٩). (انمترجم)

- عن الغضيلة بصفة عامة، في جزء واحد. مع كتاب آخر (بنفس العنوان).
  - عن السعادة، في جزء واحد.

#### فقرة (۸۷)

- عن المكم، في جزء واحد.
- في القوانين وفي موضوعات تتعلق بما، في جزء واحد.
  - عن المسميات، في جزء واحد.
    - الاتفاقات، في جزء واحد.
  - القسر والإجبار، في جزء واحد.
  - **العشق وكلينياس**، في جزء واحد.

#### وهناك مقالات فيزيقية على النحو التالي:

- عن العقل ·
- عن النفس، مع مقالة منفصلة عن الموضوع نفسه.
  - عن الطبيعة.
    - عن الصور .
  - رد علی دیموقریطوس.
  - عن (الظواهر) السماوية، في جزء واحد.
    - عن أحوال عالم الموتى.
  - عن المشارب المفتلفة في الدياة ، في جز عين.
    - أسباب الأسقام، في جزء واحد.
      - عن الغير، في جزء واحد.
  - رد على نظريات زينون Zênôn، في جزء واحد.
  - رد على نظريات مترون Mêtrôn ، في جزء واحد.

#### وهناك أعمال نحوية (ونقدية) على النحو التالي:

- عن أعمار كل من هومبروس وهيسيودوس، في جزعين.
  - عن كل من أرفيلوخوس وهوميروس، في جز عين.

#### وهناك مؤلفات تتعلق بالموسيقى (وأوزان الشعر) على النحو التالى:

- عن المقتطفات المأخوذة من أعمال كل من يوريبيديس وسوفوكليس،
  في ثلاثة أجزاء.
  - **عن الموسيقي،** في جزءين.

#### فقرة (۸۸):

- حلول للمشكلات الموميرية، في جز عين.
- مباعث النظريات (المندسية)، في جزء وأحد.
- عن شعراء التراجيديا الثلاثة، في حزء واحد.
  - الشفصیات، فی جزء واحد.
  - عن الشعر والشعراء، في جزء واحد.
    - عن المدس، في جزء واحد.
    - الاستبعار، في جزء واحد.
- شروم الأعمال هيراقليديس، في أربعة أجزاء.
- شروم في الرد على هيراقليديس، في جزء واحد.
  - علول لقضايا الجدل والملاحاة، في جزءين.
    - القضية المنطقية، في جزء واحد.
      - عن الأنواع، في جزء واحد.
        - ملول، في جزء واحد.
        - -- **ومايا،** في جزء واحد.
    - رد على ديونيسيوس، في جزء واحد.

#### وهناك أيضًا عمل آخر ريطوريقي، هو:

- عن الخطاب العام أو بروتاجوراس.

وهناك أيضًا عملان تاريخيان، هما:

- عن أتباع فيثاغورث.
  - عن الابتكارات.

ولقد قام (هيراقليديس) بصياغة بعض هذه الأعمال في أساوب كوميدى، مثلما هو الحال في مقالاته عن اللفة (١)، وعن الاعتدال. وقام بصياغة بعضها الآخر في أسلوب تراجيدى، مثلما هو الحال في مقالاته عن هاديس (= إله العالم السفلي)، وعن التقوي، وعن السلطة (١).

#### فقرة (۸۹)

وهناك - فضلاً عن ذلك - أسلوب وسط يتم استخدامه (عادةً) عندما يتحاور الفلاسفة وقادة الجيوش ورجالات السياسة فيما بينهم. ونلاحظ أن (هيراقليئيس) قد دون مؤلفات أخرى في مجالات المندسة والدياليكتيكا (= الجدل المنطقي). وهو - على أية حال - يكشف عن تنوع وثراء وبيان ساحر في كافة مؤلفاته، فضلاً عن مقدرته العالية في الأسلوب والمفردات والترويح عن القارئ.

ويبدو أن (هيراقليديس) قد حرر وطنه من الطغيان عن طريق اغتيال الخين الحاكم، وفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسيا في كتابه "الرجال الخين يعملون الاسم نفسه"، وهو يروى عنه أيضنا القصمة التالية: "لقد قام (هيراقليديس) منذ صباه بتغذية ثعبان ضغم وعكف على تربيته وعندما كان

 <sup>(</sup>۲) وهذا العنوان ليس له وجود في القائمة المذكورة، وإن كان هناك مقال مماثل بعنوان: عن الكيم peri archês، ولكن السنكور
 هنا هو: عن السلطة peri exousias، ولم أجد كذلك مقالاً له بعنوان: عن هاديس. (المراجع).

على وشك الوفاة أمر واحدًا من أتباعه الموثوق بهم بأن يخفى جثته (بعد موته)، وبأن يضع الثعبان الضخم في النعش، وذلك حتى يخيل للناس أن روم (هيراقليديس) قد صعدت إلى الآلمة .

فقرة (۹۰)

ولقد تم له كل ما أراده، ولكن بينما كان المواطنون يلمجون بالثناء على هيراقليديس وسط الطقوس والشعائر الجنائزية ويقومون بتأبينه، سمم الثعبان الضجة فبرز من بين أثواب الكفن، ورُوِّع بظهوره المفاجئ غالبية الحاضرين. وبناء على ذلك انكشف كل ما كان مستورًا، ورأى الناس بأعينهم أن هيراقليديس لم يكن مثلما زعم، بل اتضم لهم كما كان في حقيقته".

وفيما يلى الإبجرامة التي قمت بنظمها تكريمًا لذكراه (١):

"أي هيراقليديس، لقد سولت لكنفسك أن تترك للبشر

جميعًا رسالة مفادها أنك بعد موتك قد عشت من جديد في صورة ثعبان.

ولكن خاب فألك، أيما السوفسطائي الغر، لأن الثعبان

كان وحشًا ضاريًا بحق. فانكشف أمرك وعرف الناس أنك مجرد وحش ضار ولست حكمًا".

ولقد روى هيبوتبوتوس عنه الرواية نفسها.

فقرة (۹۱)

ويروى لنا هرميبُوس أن مواطنى بلدة هيواقليا – عندما حلت المجاعة ببلادهم – التمسوا الخلاص (من هذا الكرب) لدى الكاهنة البيثية البيثية ولكن هيراقليديس قام برشوة الرسل الذين ذهبوا لاستطلاع النبوءة المقدسة، كما قام برشوة الكاهنة نفسها، وذلك من أجل أن تجيبهم بأن خلاصهم من هذه المحنة سوف يتم لو أن هامة هيراقليديس بن يوثيفرون

<sup>(</sup>١) كتاب المنتاوات الهالاتينية، الجزء السابع، إبجرامة رقم ١٠٠ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) هي كاهنة الإله أبوللون، رب المرافة والكهانة، في مركز عبادته بمدينة دلفي. (المراجع).

توجت بتاج من الذهب إبان حياته، ولو أنه لاقى التكريم السابغ كبطل بعد مماته. ولقد تم إعلان هذه النبوءة الزائفة (فى بلدة هيراقليا)، لكن الذين زيفوها لم يستفيدوا بشىء منها، إذ سرعان ما تم تتويج هيراقليديس فى المسرح، ولكن الارتباك سيطر عليه وألجم لسانه، أما الرسل النين زيفوا النبوءة فقد تم رجمهم بالحجارة (حتى الموت) بعد افتضاح أمرهم. وعلوة على ذلك فإن الكاهنة البيثية نفسها – بعد أن ذهبت من بعد هذه الساعة إلى قدس الأقداس واتخذت مجلسها هنالك – لدغها أحد التعابين (السامة)، فقضت نحبها على الفور. تلك هى الروايات التى تواترت عن موت (هيراقليديس).

فقرة (۹۲)

ويروى لذا الموسيقار أرسطوكسينوس أن (هيراقليديس) قد ألف مسرحيات تراجيدية، وكتب عليها اسم (الشاعر القديم) تيسبيس Thespis بينما يخبرنا خامسايليون (حكاتب السسيرة، فيما يسبه السشكوى) أن بينما يخبرنا خامسايليون (حكاتب السسيرة، فيما يسبه السشكوى) أن (هيراقليديس) قد سطا على مؤلفاته وسرق منها مقالته التى دونها عن أعمال كل من هوميروس وهيسيودوس. وعلاوة على ذلك فإن أوتودوروس الإبيقورى يهاجمه ويصب عليه جام غضبه ويدحض كل الحجج التى ساقها في مقالته عن العدالة. كذلك فإن ديونيسيوس المرتم - (أو الشوارة كما يسميه البعض) - قد ألف (مسرحية تراجيدية) بعنوان بارثينوبايوس يسميه البعض) - قد ألف (مسرحية تراجيدية) بعنوان بارثينوبايوس (هيراقليديس) قد صدقه (وزاد على ذلك) بأن أتى ببراهين من عندياته في

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان مشتق من كلمة Parthenope، التي كانت واحدة من السيويه بيات Sirênes، اللاتي كن يصورن علمي شكل طبور خرافية يؤدى سماع صوتين الساحر التي غرق البشر، ولقد نجا من صوتين المميت بحارة السفيلة أوجو، حينما قسام أورفيوس بالعزف الرائع فلم يستمع لين أحد، بل فضلوا الاستماع لعزفه. أما البطل أوديسيوس فقد ربط نفسه بصارى السمنينة حتى لا يلقى بنفسه إلى البحر عند سماع صوتين، وجعل رفاقه يستون أذانهم بالشمع حتى لا يبلكوا، ويقال في بارثينوبي غرقت كمنا ويأمنا لعدم قدرتها على إغراق أوديسيوس ورفاقه. (العراجع).

أحد أعماله تثبت أنها من تأليف سوفوكليس. فقرة (٩٣)

وعندما أدرك ديونيسيوس المرتد أن (هيراقليديس قد ابتلع الطعم) كشف له عن الحقيقة بحذافيرها. وعندما أبى (هيراقليديس) أن يصدق ذلك، وأعلن عن عدم تصديقه لما أعلمه به (ديونيسيوس المرتد)، أرسل له الأخير الدليل على صدقه وطلب منه الاطلاع على الحروف المدونة في الهامش<sup>(۱)</sup> (التي تتكون منها عادة بدايات الأبيات)، والتي تشكل معا اسم بانكالوس (التي تتكون منها عادة بدايات الأبيات)، والتي تشكل معا اسم بانكالوس ديونيسيوس المرتد. ومع ذلك ظل (هيراقليديس) على شكه وعدم تصديقه، ديونيسيوس المرتد. ومع ذلك ظل (هيراقليديس) على شكه وعدم تصديقه، وطفق يردد القول بأن هذا الذي حدث إنما هو محض مصادفة قد تحدث (مرة ولكنها لا تتكرر). وعند هذا الحد أرسل إليه ديونيسسيوس المرتد (رسالة) يقول له فيها: "ولسوف تجد (في مسرحيتي) أيضًا هذه السطور:

أ- القرد العجوز لا يهكن اصطياده بالفخ .

ب- بل يمكن اصطياده، ولكنه لا يقع في الفغ إلا بعد فترة من الزمن" (١).
ويمكن (في متن الرسالة نفسها) أن يضاف المثال النالي أيضاً:
"إن هيراقليديس لا يعرف العروف المجانية ومع ذلك لا يعجل من جمله" (١).
م ذاك أن مة عشر شغطًا ومان كل وزوم الدو هذا فلندس، وهو عليد

وهناك أربعة عشر شخصًا يحمل كل منهم اسم هيراقليديس، وهم على النحو التالى:

اولهم فيلسوفنا الذي نتحدث عنه.

<sup>(</sup>١) الكلمة المستخدمة هنا هي parastichida، ومعناها حروف مدونة في الحواشي أو الهوامش تبدأ بها السطور، وحينما يتم تجميعها تكون كلمة أو اسنا مثل كلمة Pankalos المذكورة أعلاه. (العراجع).

<sup>(</sup>٢) ويمكن أن نتم صياغة هذا المثل نفسه بقولنا "الطائر العجوز لا يمكن اصطبيادة بالغفر." (المترجم).

 <sup>(</sup>٣) وهناك ترجمة أخرى يقترحها ناشر الطبعة الإنجليزية، هي:

<sup>&</sup>quot;إن هيراقليديس جاهل بالعروف المجانية، وهذا هو ما يجعل وجمه يعمر عُجِلًا".

ولكن هناك أداة نفي بالنص هي (oude) قبل فعل: بيشجل، وبالتالي فإن ترجمة الناشر الإنجليزي هذه غير دقيقة. (العراجع).

۲- وثانیهم مواطن من مسقط رأسه (أی من بلدة هیراقلیا)، و هـ و
 مؤلف أشعار بیرونیة (۱) وحکایات مسلیة (۲).

فقرة (۹٤)

- وثالثهم مواطن من مدينة كيمى (بجنوب إيطاليا) دون كتابًا عن
   بلاد فارس في ثلاثة أجزاء.
- ورابعهم مواطن من مدينة كيمه أيضًا، وهو ريطوريقي دوًن
   كتابًا عن فن (الريطوريقا).
- وخامسهم مواطن من مدينة كالاتيس Kallatis أو من مدينة الإسكندرية، ألف كتابًا بعنوان تعاقب (الفلاسفة) في سنة أجزاء، كما ألف كتابًا بعنوان: Lembeutikos، ومن هنا جاءت كنيته "اليمبوس" Lembos (= الزورق).
- ٦- وسادسهم مواطن من مدينة الإسكندرية، دون مؤلفًا عن تقاليد بلاد
   فارس وخصالهم.
- وسابعهم فيلسوف جداي من بارجليس Bargylis، دون مؤلفًا
   يهاجم فيه الفيلسوف إبيقوروس.
  - ۸- روثامنهم طبیب من مدرسة هیکیسیوس Hikesios.
  - ٩- وتاسعهم طبيب تجريبي من مدينة تارنتوم (بجنوب إيطاليا).
    - ١-وعاشرهم شاعر ألف قصائد حافلة بالنصح والإرشاد.
      - ١١-والحادى عشر سمات من مدينة فوكايا.
        - ١٢- والثاني عشر شاعر إبجرامات لاذع.
- ١٣-والثالث عشر مؤرم من ماجنسيا، كتب مؤلفًا تاريخيًا عن الملك مثراداتيس Mithradatês.
  - 11- والرابع عشر، فلكي ألف مصنفًا عن علم الفلك(٦).

<sup>(</sup>١) نسبة للى بيرُون فيلسوف الشك الشهير الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) الكلمة المستخدمة هنا، وهي phlyaria تعنى حرفيًا: ثوثوة أو تشدق بالأقوال. ولكنها في سياق النص الذي نحن بصدده هنا تعنى حكاية أو سومًا مسليًا. (العراجع).

<sup>(</sup>٣) يرى المترجم الفرنسي أن هذا الكتاب كان في مجال علم التفجيم astrology، وليس في علم الفلك astronomy. (المترجم).

#### المؤلف في سطور

#### ديوجينيس لانرتيوس

يرد اسم "ديوجينيس لاترتيوس" في بعض المخطوطات القديمة بهذا الشكل، والبعض الآخر يكتبه "لاترتيوس ديوجينيس"، وأحيانًا " ديوجينيس" فقط.

ويعتقد البعض - استناذا إلى المخطوطات التى تكتبه "الانرتيوس ديوجينيس" - أن اسم "لانرتيوس" Laertios كان كنية من أصل هوميرى ، ولقد أخذنا بالاسم الأكثر شيوعًا في اللغة العربية ، وهو "ديوجينيس لاترتيوس" ، ويقولون إنه نسبة إلى مدينة "لاترتى" الواقعة في قيليقيا ( = كيليكيا) Cilicia .

اما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراء أيضنا ؛ فمن قائل إنه عاش فى القرن الأول الميلادى وقيل بل الثانى ، والأرجح أنه الثالث ، وذهب البعض إلى أن "ديوجينيس لانرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى ، وأنه ألف كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم. لكن يكاد الباحثون يُجمعون على أنه عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى .

#### المترجم في سطور

#### إمام عبد الفتاح إمام

استاذ الفلسفة الحديثة (حاليًا استاذ غير متفرغ في جامعتي عين شمس والمنصورة) تخصص في فلسفة هيجل في بداية حياته الأكاديمية ، وانتقل منها إلى أعلام الفلسفة الحديثة ، خصوصًا الذين تميزوا بإنجازاتهم التي أسهمت في تغيير المشهد الفلسفي العالمي ، ومن اهم مؤلفاته :

- المدخل إلى الفلسفة .
- مدخل إلى الميثافيزيقا.
- سلسة الفيلسوف والمرأة.
  - كيركجور (مجلدات).
    - الطاغية
- توماس هوبز: فيلسوف العقلانية.

ومن أهم ترجماته ضمن المشروع القومي للترجمة :

معنى الجمال ، وحكايات إيسوب ، ومعجم مصطلحات هيجل .

كما أشرف \_ فى إطار المشروع القومى للترجمة \_ على ترجمة سلسلة " أقدَّم لك " ، وشارك فى ترجمة بعض منها .

#### المراجع في سطور

#### محمد حمدي إبراهيم

ولد في محافظة المنوفية سنة ١٩٤٠ م .

تخرج في قسم الدر اسات اليونانية واللاتينية - كلية الأداب - جامعة القاهرة - سنة 1977 م .

حصل على الدكتوراه في الأدب اليوناني من كلية الفلسفة جامعة أثينا في اليونان سنة ١٩٧٢ .

تقلد الكثير من المناصب منها عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، ونانب رنيس جامعة القاهرة لشنون الدر اسات العليا و البحوث .

يعمل - حاليًا - مستشارًا لرنيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، وأستاذا منفر غا بقسم الدر اسات اليونانية واللاتينية كلية الأداب - جامعة القاهرة .

له العديد من الترجمات منها:

مختارات من الشعر اليوناني الحديث ، ترجمة لقصم شعرية مختارة من اليونانية الحديثة مع مقدمة وملحق عن سيرة حياة الشعراء .

كتاب مختارات من الشعر اليوناني الحديث ، نموذجًا تطبيقيًا لتقنيات الترجمة الأدبية الى العربية .

له العديد من الأبحاث والمؤلفات منها:

- الكتاب التذكارى بمناسبة المؤتمر العلمى لكلية الأداب فى الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل طه حسين .

- ميثاق الأخلاق الجامعية (بحث).
  - نظرية الدراما الإغريقية .

- قسطنطين كفافيس : قصائد .
- دراسة في نظرية الدراما الإغريقية.
  - حصل على العديد من الجوائز منها:
- جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة.
- جانزة جامعة القاهرة التقديرية في العلوم الإنسانية .

التصحيح اللغوى : أيمن عامر الإشراف الفني : حسن كامل